

ح مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الغيرية. ١٤٣٧ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمين، محمد بن صالح

فقه العبادات./ محمد بن صالح العثيمين - ط ١٨ - القصيم ، ١٤٤١ هـ

٤٤٨ ص ؛ ١٧× ٢٤ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ ٢٧)

ردمک: ۲-۸۱۹۳-۸۳۳ و ۹۷۸-۹۷۸

١ - العبادات (فقه إسلامي) ٢ - العقيدة الإسلامية. أ - العنوان

ديوي ۲۵۲ / ۳۹۹٤

رقم الإيداع: ٩٩٩٤ / ١٤٣٧ ردمك: ٢ – ٨٨ – ٨٦ ٨ – ٢٠ ٦ – ٧٨,

حقوق الطبع محفوظة

لِوَسَيْنَةِ ٱلشَّيْعَ مُحِمَّدِ بَنِصَالِحِ الْمُثْبَيِنَ الْحَيْرِيةِ

الطبعة الثامنة عشرة ١٤٤١هـ

يُطلب الكتاب من:

مُؤَسِّينَةِ ٱلشَّغِيْ مُحَكَّدِبْنِ صَالِح الْمُثِيكِينَ الْحَيْرِية

الملكة العربية السعودية

القصيم - عنيزة - ١٩٢١ ص. ب: ١٩٢٩

هاتف: ۱۹/۳٦٤۲۱۰۷ - ناسوخ : ۱۹/۳٦٤۲۱۰۷ جـــوال : ۰۵۰۰۷۳۳۷۱ - جـــوال المبيعات : ۵۵۰۰۷۳۳۷۳۰

www.binothaimeen.net

info@binothaimeen.com

الموزع المعتمد و الحصري في جمهورية مصر العربية

دار الدُّرَّة الدولية للطباعة و التوزيع

١٣٥ شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة.

هاتف و فاکس : ۲۲۷۲۰۵۵۲ محمول : ۱۰۱۰۵۷۰٤٤





مؤسسة الثبخ محرثن صَالِحالعثيميُن الخيريّة

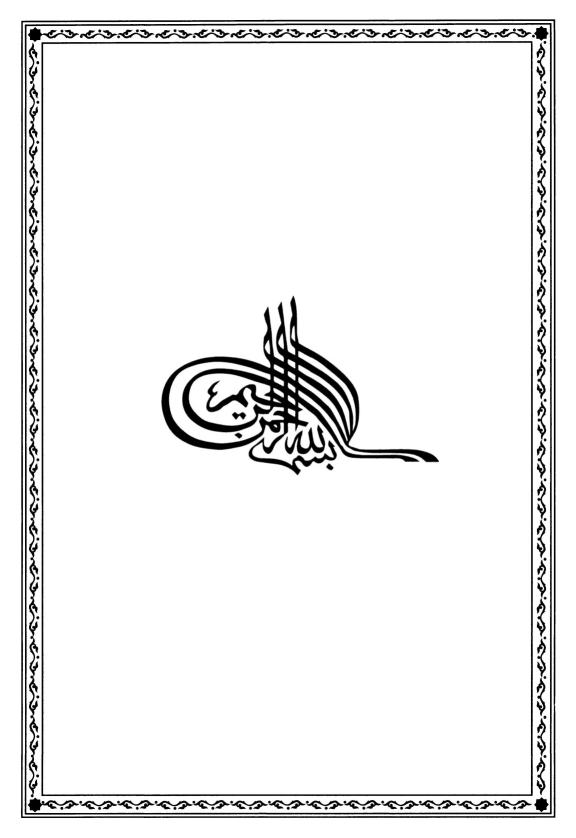

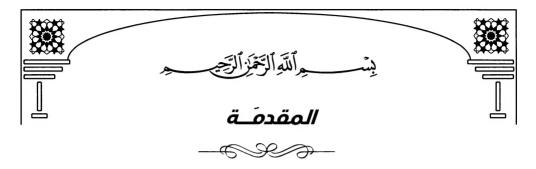

إنَّ الحمدَ لله، نحمدُهُ ونَسْتعينُه ونَسْتغفرُه، ونَعوذُ بالله مِن شُرور أَنْفُسنا ومِن سيِّنات أعمالِنا، مَن يَهْده اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فَلا هادِيَ له، وأَشْهَد أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، أرسلَه اللهُ أن لا إلَهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ لَه، وأَشْهَد أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، أرسلَه اللهُ بالهُدَى ودِين الحقِّ؛ فبلَّغَ الرِّسالةَ، وأدَّى الأمانةَ، ونَصَح الأمَّةَ، وجاهَد في الله حَقَّ بالمُّدَى ودِين الحقِّ؛ فبلَّغَ الرِّسالةَ، وأدَّى الأمانةَ، ونَصَح الأمَّة، وجاهَد في الله حَقَّ بالمُّدَى ودِين الحقِّ؛ فبلَّغَ الرِّسالةَ، وأدَّى الأمانةَ، ونصَح الأمَّة، وجاهَد في الله حَقَّ بالمُّدَى ودِين الحقِّ؛ فبلَّغَ الرِّسالةَ، وأدَّى الأمانةَ، ونصَح الأمَّة، وجاهَد في الله ومَن بإعهادِه ، حتَّى أتاهُ اليَقينُ ، فصَلواتُ اللهِ وسلامُه عليهِ وعلَى آلِه وأصحابِه ومَن تَبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين.

أُمَّا بَعْدُ: فلَقد كانَ لصاحِبِ الفَضيلةِ العلَّامَة شيخِنا الوالِد محمَّدِ بنِ صالحِ العُثَيْمين -رَحِمَهُ اللهُ تَعالى- عِنايةٌ بالِغةُ وجُهودٌ مُوَفَّقةٌ فِي الإِجابةِ عَلى الأَسْئلةِ الَّتي كانَتْ تُقدَّم إليهِ، إمَّا مُشافَهةً أو كِتابةً أو مُهاتفةً.

ومِن هذِه النَّماذجِ: تِلْك الأسئلةُ العَدِيدةُ المتنوِّعةُ الَّتي عُرِضَتْ عَلى فَضيلتِهِ فِي البَرْنامَج الإِذاعِي (مِن فِقه العِباداتِ)، الَّذِي كانَ يَبُثُّ مِن إِذاعَةِ القُرآنِ الكَريمِ بالمَمْلكةِ العَرَبيَّةِ السُّعودِيَّةِ.

وسَعْيًا لِتَعمِيم النَّفْعِ بهذِه الفَتاوَى، وإِنفاذًا للقَواعدِ والضَّوابطِ والتَّوْجيهاتِ التِي قرَّرها شيخُنا -رحمَهُ اللهُ تَعالَى- لإخراجِ تُراثِه العِلْميِّ؛ تمَّت تَهيئَةُ المادَّةِ العِلميَّةِ للطِّباعةِ والنَّشرِ؛ وقَد تَوالَتْ طَبعاتُهُ مُنذُ عَامِ (١٤١٦هـ).

نَسْأَلُ اللهَ تعالَى أَن يَجْعل هَذَا الْعَمَلَ خَالصًا لِوجهِه الْكَرِيمِ؛ نافِعًا لَعِبادِه، وأَنْ يَجِزِيَ فَضِيلةَ شيخِنا عَنِ الإسلامِ والمسلمِينَ خَيْرَ الْجَزَاء، ويُضَاعِفَ لهُ المتُوبَة والْأَجْرَ، ويُعْلِيَ دَرَجَتهُ في المَهْدِيِّينَ، إِنَّه سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ، وَصَلَّى اللهُ وسلَّم وبارَك على عبدِه ورَسولِه، خاتَمِ النَّبِيِّن، وإمامِ المُتَقِين، وسيِّدِ الأوَّلينَ والآخِرين، نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آلِه وأصْحابِه والتَّابِعينَ لهُمْ بإِحْسانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّين.

القِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِين الخَيْرِيَّةِ ٢٢ شعبان ١٤٤١ه



### نَسَبُهُ وَمَوْلِدُهُ:

هُو صاحِبُ الفضِيلةِ الشَّيخُ العالِمُ المحقِّق، الفَقِيه المفسِّر، الوَرع الزَّاهد، محمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْهَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آل عُثَيْمِين مِنَ الوهبَةِ مِنْ بَنِي تَحِيم.

وُلِد فِي ليلةِ السَّابِعِ والعِشرينَ مِن شَهرِ رمَضانَ المبارَك، عامَ (١٣٤٧هـ) فِي عُنَيْزَةَ -إِحدَى مُحافَظات القَصِيم- فِي المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.

### نَشْأَتُهُ العِلْمِيَّةِ:

أَلِحَقَهُ والدُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لِيتعلَّمَ القُرآنَ الكَرِيمَ عندَ جَدِّه مِن جِهةِ أُمِّه معلِّم القُرآنِ الشَّيْخ عَبْد الرَّحمن بن سُلَيْهان الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، ثمَّ تعلَّم الكِتابة، وشيئًا مِن الحِسابِ، والنُّصُوص الأَدبيَّة؛ فِي مدرسةِ الأُستاذ عَبْدالعزيزِ بن صالِحِ الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، وذلكَ قبلَ أَنْ يَلْتَحِقَ بِمَدْرسة معلِّم القُرآنِ الشَّيْخ على عنده عن عَبْدالله الشّحيتان -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- حيثُ حَفِظَ القُرآنَ الكَريمَ عندَه عن ظَهْرِ قَلْبٍ وليَّا يتجاوز الرَّابِعةَ عَشْرَةَ مِن عُمُرِه بَعْدُ.

وبتَوْجيهٍ مِن والدِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَقْبَلَ علَى طلَب العِلم الشَّرعيِّ، وكانَ

فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحن بنُ ناصرِ السَّعْديُّ (۱) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - يُدرِّس العُلوم الشَّرعيَّة والعَربيَّة فِي الجامِع الكَبِير بعُنَيْزَة، وقَد رَتَّب اثنَيْنِ مِن طَلَبته الكِبار (۲) لِتَعْدريسِ المُبتدئينَ مِنَ الطَّلَبة، فانضَمَّ الشَّيْخُ إلَى حَلقةِ الشَّيْخِ محمَّدِ بنِ عَبْد العزيزِ المطيق ع -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - حتَّى أَدْرَكَ مِنَ العِلم - فِي التَّوْحِيد، والفِقه، والنَّحو - ما أَدْرَكَ.

ثُمَّ جَلَس فِي حَلقة شَيْخِه العَلَّامَة عَبْد الرَّحْن بنِ ناصرِ السَّعْديِّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، فدرَس عليه فِي التّفسِير، والحديث، والسِّيرة النَّبويَّة، والتَّوحِيد، والفِقه، والأُصول، والفَرائِضِ، والنَّحْو، وحَفِظَ مُخْتَصراتِ المُتُونِ فِي هذِهِ العُلُوم.

ويُعَدُّ فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامَة عَبْدُ الرحمن بنُ ناصِرِ السَّعْديُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-

(١) ترجم له الكثيرون، وقد كان على جانب كبير من العلم الغزير والأخلاق الفاضلة وسعة الأفق والعناية البالغة بالتدريس والتأليف، فألّف في التوحيد، والتفسير، والفقه، والحديث، والأصول، والآداب، وغيرها، توفى -رحمه الله تعالى- عام (١٣٧٦هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٢١٨/٣–٢٧٣)، روضة الناظرين للقاضي (١/ ٢١٩).

### (٢) هما الشَّيْخان:

١ - الشَّيخ محمد بن عَبْد العزيز المطوَّع.

لازم شيخه عبد الرحمن السعدي ملازمةً طويلةً، حتى صار أكبر تلامذته، وتولى القضاء بعنيزة، توفي -رحمه الله تعالى - عام (١٣٨٧هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٦/ ٧٨)، روضة الناظرين للقاضي (٢/ ٢٩١).

٢- الشَّيخ على بن حمَد الصالحي.

لما رأى شيخه عبد الرحمن السعدي منه المثابرة في التحصيل، أمره أن يجلس لتدريس الصغار من الطلبة، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٤١٥ه).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٥/ ١٨٠).

هُو شيخَه الأوَّلَ؛ إِذْ أَخَذ عَنْهُ العِلْمَ -مَعْرفةً وطَرِيقةً- أَكْثَرَ مَمَّا أَخَذ عَنْ غَيرِهِ، وتَأَثَّر بمَنْهجِه وتَأْصِيلِه، وطَريقةِ تَدْريسِه، واتِّباعِه لِلدَّليل.

وعِندَما كَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرحمن بنُ عليِّ بن عودانَ (١) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - قاضيًا فِي عُنَيْزَةَ قرَأ عليه فِي عِلم الفَرائضِ، كما قَرأ على الشَّيْخ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَفِيفِي (٢) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي النَّحو والبَلاغَة أَثناءَ وُجودِه مُدَرِّسًا فِي تِلكَ المَدِينة.

ولمَّا فُتِحَ المَعْهَدُ العِلْمِيُّ فِي الرِّياضِ أَشارَ عليه بعضُ إِخْوانِه (٢) أَنْ يَلْتَحِقَ بِهِ، فاستَأْذَنَ شيخَه العلَّامةَ عَبْدَ الرَّحنِ بنَ ناصرٍ السّعْدِيَّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، والتَحَق بالمَعْهَدِ عامَيْ (١٣٧٢-١٣٧٣هـ).

ولقَدِ انتفعَ -خلالَ السَّنتَيْن اللَّتَيْن انتظَم فِيهما فِي مَعهدِ الرِّياضِ العِلْمِيِّ - بالعُلماءِ الَّذِين كانوا يُدرِّسونَ فِيه حِينذَاكَ، ومِنْهُمُ: العلَّامَةُ المُفَسِّرُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ العُلماءِ اللَّيْفِ الْفَسِّرُ الشَّيْخُ الفَقِيهِ عَبْدُ العزيزِ بنُ ناصرِ بنِ رشيدٍ (٥)، والشَّيْخُ الأَمِين الشَّنْقِيطِيُّ (٠)، والشَّيْخُ الفَقِيهِ عَبْدُ العزيزِ بنُ ناصرِ بنِ رشيدٍ (٥)، والشَّيْخُ

<sup>(</sup>١) توفي –رحمه الله تعالى– عام (١٣٧٤هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ١٣٠)، روضة الناظرين للقاضي (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) ولد في مصر، وتلقى تعليمه في الجامع الأزهر، وقدم إلى المملكة عام (١٣٦٨هـ)، ودرَّس في مناطق شتَّى من المملكة، ثم اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٤١٥هـ). انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) هو الشَّيْخ علي بن حمد الصَّالحي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

<sup>(</sup>٤) نشأ وتعلّم في شنقِيط من بلاد موريتانيا، ثم قدم إلى المملكة للحج عام (١٣٦٧هـ)، وتولى التدريس في المعهد العلمي بالرياض، ثم بالمسجد النبوي والجامعة الإسلامية، واختير عضوًا بهيئة كبار العلماء، توفي –رحمه الله تعالى– عام (١٣٩٣هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٦/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) نشأ في الرَّسِّ إحدى محافظات القصيم، ثم انتقل إلى الرياض، ودرَّس بالمعهد العلمي، وتوجه

المُحدِّثُ عَبْدُ الرحمنِ الإِفْرِيقِيُّ (١) -رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى-.

وفي أثناء ذلك اتَّصلَ بسَهاحةِ الشَّيْخِ العلَّامةِ عَبْدِ العزيزِ بنِ عَبْدِ الله بنِ بَازٍ (٢) حَرْجَهُ اللهُ تَعَالَى-، فقرَأ عليه في المسجِد: مِن صَحِيح البُخارِيّ، ومِن رَسائِل شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ؛ وانتفَع به في عِلم الحَدِيث، والنَّظر في آراءِ فُقهاءِ المَذَاهِب والمُقارَنةِ بينَها، ويُعدُّ سماحةُ الشَّيْخِ عَبْدُ العزيزِ بنُ بازٍ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- هو شَيْخَهُ الثَّانِي فِي التَّحْصِيل والتَّأْثُرِ بِهِ.

ثُمَّ عَادَ إِلَى عُنَيْزَةَ عَامَ (١٣٧٤هـ)، وصَارَ يَدْرُسُ عَلَى شَيْخِهِ العَلَامةِ عَبْدِ الرَّحْنِ بنِ ناصرِ السَّعْدِيِّ، ويُتابِعُ دِراسَتَهُ انتِسَابًا فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ بالرِّياض، التَّي أَصْبَحَتْ جُزْءًا مِنْ جامِعَةِ الإِمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسْلامِيَّةِ، حَتَّى نالَ الشَّهادَةَ العالِيَةَ.

للوعظ والإرشاد والتدريس بالمسجد الحرام والمعهد العلمي بمكَّة المكرمة، توفي -رحمه الله تعالى-عام (١٤٠٨هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ٥٣١).

<sup>(</sup>١) نشأ في بلاد مالي بأفريقيا، ثم قدم للحج، وجاور بمكة والمدينة، وطلب العلم على علماء المسجد النبوي، ودرَس بدار الحديث بالمدينة النبوية، وعُين مُدرِّسًا بها، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٣٧٧هـ).

<sup>(</sup>٢) ترجم له الكثيرون، وأفردوا ترجمته في مؤلفات عديدة، تولى قضاء الحَرْج، ثم انتقل إلى الرياض للتدريس في المعهد العلمي ثم كلية الشريعة، إلى أن عُين نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ثم رئيسًا لها، ثم مفتيًا عامًّا للمملكة العربية السعودية، ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، توفي - رحمه الله تعالى - عام (١٤٢٠ه).

انظر ترجمته في: روضة الناظرين للقاضي (٣/ ١٤٤).

### تَدْرِيسُهُ ؛

تَوَسَّمَ فِيهِ شَيْخُهُ عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ ناصٍ السَّعْدِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- النَّجابَةَ وسُرْعة التَّحْصِيلِ العِلْمِيِّ فشَجَّعَهُ علَى التَّدرِيسِ وهُوَ ما زالَ طَالِبًا فِي حَلقتِه، فبَدَأ التَّدرِيسَ عامَ (١٣٧٠هـ) فِي الجَامِع الكَبيرِ بعُنَيْزةَ.

وليًّا تخرَّجَ فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ فِي الرِّياضِ عُيِّنَ مُدَرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ بعُنَيْزَةَ عامَ (١٣٧٤هـ).

وفي سَنَةِ (١٣٧٦هـ) تُوفِي شَيْخُهُ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ الحَمِهُ اللهُ تَعَالَى - فَتَولِّى بعدَه إمامَةَ الجامِعِ الكَبيرِ فِي عُنَيْزَةَ، وإمامَةَ العِيدَيْنِ فِيها، والتَّدْرِيسَ فِي مكتبةِ عُنَيْزَةَ الوَطَنيَّةِ التَّابِعةِ لِلجامِعِ؛ وهِي التِي أسَّسَها شيخُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - عامَ (١٣٥٩هـ).

وَلَمَّا كَثُرَ الطَّلَبَةُ، وصارَتِ المكتبةُ لا تَكْفِيهِم؛ بدَأَ فَضيلتُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىيُدرِّسُ فِي المسجِدِ الجامِعِ نَفْسِهِ، واجتمَعَ إلَيْهِ الطُّلَّابُ وتَوافَدُوا مِنَ المملكةِ
وغيرِها؛ حتَّى كانُوا يَبْلُغُونَ المِئاتِ فِي بعضِ الدُّرُوسِ، وهؤلاءِ يَدْرُسُونَ دِراسَةً
جادَّةً بَهَدَفِ التَّحصيلِ العِلمِيِّ، ولَيسَ لِمُجرَّدِ الاستِهاعِ. وبَقِيَ على ذَلكَ -إمامًا
وخطيبًا ومُدرِّسًا- حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

بَقِيَ الشَّيْخُ مُدرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ مِن عامِ (١٣٧٤هـ) إِلَى عامِ (١٣٩٨هـ) عندَما انتقَلَ إِلَى التَّدرِيسِ فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ وأُصُولِ الدِّينِ بِالقَصِيمِ، التَّابِعَةِ لِخامِعةِ الإمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسلامِيَّةِ، وظَلَّ أُستاذًا فِيها حتَّى وفاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وكانَ يُدرِّسُ فِي المسجِد الحَرامِ والمسجِد النَّبَويِّ، فِي مَواسِم الحَجِّ ورمَضانَ والإِجازاتِ الصَّيْفِيَّة، مُنذُ عام (١٤٠٢هـ) حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وَللشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أُسلوبٌ تَعْليمِيٌّ فَريدٌ فِي جَودتِهِ ونَجاحِهِ، فهُو يُناقِشُ طُلَّابَهُ ويَتقبَّلُ أَسئِلَتَهُم، ويُلقِي الدُّرُوسَ والمُحاضَراتِ بهِمَّةٍ عالِيَةٍ ونَفْسٍ مُطْمَئنَّةٍ واثِقَةٍ، مُبْتَهِجًا بنَشْرِهِ لِلعِلْمِ وتَقْرِيبِهِ إِلَى النَّاسِ.

### آثَارُهُ العِلْمِيَّةُ:

ظَهَرَتْ جُهُودُهُ العَظِيمةُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- خِلالَ أَكْثَرَ مِن خَمْسِينَ عامًا مِنَ العَطاءِ والبَذْلِ فِي نَشْرِ العِلْمِ والتَّدْرِيسِ والوَعْظِ والإِرْشادِ والتَّوْجِيهِ وإِلْقاءِ المُحاضَراتِ والدَّعْوةِ إلى اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالى-.

ولقَدِ اهتَمَّ بالتَّأْلِيفِ، وتَحريرِ الفَتاوَى والأَجْوبة، التِي تَمَيَّزَتْ بالتَّأْصِيلِ العِلْمِيِّ الرَّصِينِ، وصدَرتْ لَهُ العَشَراتُ مِنَ الكُتُبِ والرَّسائِلِ والمُحاضَراتِ والفَتاوَى والخُطَبِ واللِّسائِلِ والمُحاضَراتِ والفَتاوَى والخُطَبِ واللِّقاءاتِ والمَقالاتِ، كَمَا صدَرَ لَهُ آلافُ السَّاعاتِ الصَّوْتيَّةِ التِي سَجَّلَتْ مُحاضَراتِه وخُطَبَهُ ولِقاءاتِه وبرامِجهُ الإِذاعِيَّةَ ودُرُوسَهُ العِلْميَّة؛ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ الكريم، والشَّرُةِ وللحَديثِ الشَّريفِ والسِّيرَةِ النَّبويَّةِ، والمُتُونِ والمَنْظُوماتِ فِي العُلُوم الشَّرُعيَّةِ والنَّوْرةِ والمَنْظُوماتِ فِي العُلُوم الشَّرْعيَّةِ والنَّحْويَّةِ.

وَإِنفَاذًا لِلقَواعِدِ والضَّوابِطِ والتَّوْجِيهاتِ التِي قَرَّرِها فَضيلتُهُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-لِنَشْرِ مُؤلَّفاتِه، ورَسائِلِه، ودُرُوسِه، ومُحاضراتِه، وخُطبِه، وفَتاواهُ، ولقاءاتِه؛ تَقُوم مُؤسَّسةُ الشَّيْخِ مُحُمَّدِ بنِ صالِحٍ العُثَيْمِينِ الخَيْرِيَّةُ -بعَوْنِ اللهِ تعالى وتَوْفِيقِه- بوَاجِب وشَرَفِ المَسْؤُوليَّةِ لإِخْراجِ كَافَّةِ آثارِهِ العِلْمِيَّةِ والعِنايَةِ بِهَا. وبِناءً علَى تَوْجِيهاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أُنْشِئَ لَـهُ مَوقِعٌ خاصٌ علَى شَبَكـةِ المَعْلُوماتِ الدَّوْلِيَّةِ (١)، مِن أَجْلِ تَعْمِيمِ الفائِدَةِ المَرجُوَّةِ -بعَوْنِ اللهِ تَعَالَى-، وتَقدِيمِ جَمِيع آثارِهِ العِلْمِيَّةِ مِنَ المُؤلَّفاتِ والتَّسْجِيلاتِ الصَّوْتِيَّةِ.

### أَعْمَالُهُ وجُهُودُهُ الْأُخْرَى:

إِلَى جانِبِ تِلكَ الجُهُودِ المُثْمِرَةِ فِي مَجَالاتِ التَّدْرِيسِ والتَّأْلِيفِ والإِمامَةِ والخَطابَةِ والخَطابَةِ واللإِفْتاءِ والدَّعْوةِ إِلَى الله -سبحانه وتَعَالَى- كانَ لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَعَمَالٌ كَثيرِةٌ مُوَفَّقَةٌ مِنْهَا:

- عُضوًا فِي هَيْئة كِبارِ العُلماء فِي المَمْلكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّة، مِن عام (١٤٠٧هـ)
   حتَّى وفاته.
- عضوًا فِي المَجْلِس العِلمِيِّ بجامِعةِ الإمامِ مُحُمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإسلاميَّةِ، فِي العامَيْنِ
   الدِّرَاسِيَّيْنِ (١٣٩٨ ١٤٠٠ه).
- عضوًا فِي جَالِسِ كُلِّيَةِ الشَّرِيعةِ وأُصُولِ الدِّينِ، بفَرْعِ جامِعةِ الإمامِ مُحمَّدِ بنِ
   سُعُودٍ الإسلاميَّةِ فِي القَصِيمِ، ورَئيسًا لقِسْمِ العَقِيدةِ فِيها.
- وفي آخِرِ فَترةِ تَدريسِهِ بالمَعْهَدِ العِلْمِيِّ شارَكَ فِي عُضويَّةِ لَجْنَةِ الخِطَطِ والمَناهِجِ
   لِلمَعاهِدِ العِلْمِيَّةِ، وأَلَّفَ عَدَدًا مِنَ الكُتُبِ الْقَرَّرَةِ فِيهَا.
- عُضوًا فِي لِحْنَةِ التَّوْعِيَةِ فِي مَوْسِمِ الحَجِّ، مِن عام (١٣٩٢هـ) حتَّى وفاته -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، حيثُ كانَ يُلقِي دُرُوسًا ومُحاضراتٍ فِي مكَّة والمَشاعِر، ويُفْتِي فِي اللهُ تَعَالَى- محيثُ كانَ يُلقِي دُرُوسًا ومُحاضراتٍ فِي مكَّة والمَشاعِر، ويُفْتِي فِي المَسائِلِ والأحكامِ الشَّرعيَّة.

- تَرأَسَ جَمعيَّةَ تَحفيظِ القُرْآنِ الكريمِ الخيريَّةَ فِي عُنَيْزَةَ مُنْذُ تَأْسِيسِها عام (١٤٠٥ه)
   حتَّى وفاتِه.
- أَلقَى مُحاضراتٍ عَديدةً داخِلَ المملكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّةِ على فِئاتٍ مُتنوِّعةٍ
   مِنَ النَّاسِ، كَمَا أَلقَى مُحاضراتٍ عَبْرَ الهاتِفِ على تَجمُّعاتٍ ومَراكِزَ إسلاميَّة فِي
   جِهاتٍ مُحتلفةٍ مِنَ العالمَ.
- مِن عُلماءِ المملكةِ الكِبارِ الذِين يُجيبُونَ على أَسئلةِ المُسْتفسِرِينَ عن الأَحكامِ والمسائِل؛ عَقِيدةً وشَريعةً وسُلوكًا، وذَلكَ عَبْرَ البَرَامِجِ الإِذاعيَّةِ فِي المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ، وأَشهرُها بَرْنامَجُ (نُورٌ عَلَى الدَّرْبِ) مِن إذاعةِ القرآنِ الكريم في المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.
  - نَذَرَ نَفْسَهُ لِلإِجابَةِ على أُسئلةِ السَّائِلينَ؛ مُهاتَفةً ومُكاتَبةً ومُشافَهةً.
    - رَتَّبَ لِقاءاتٍ عِلميَّةً مُجَدْوَلَةً، أُسْبُوعيَّةً وشَهْريَّةً وسَنَويَّةً.
  - شارَكَ فِي العَدِيد مِنَ المُؤمَّراتِ التِي عُقِدَت فِي المملكةِ العربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.
- ولأنّه يَهتمُّ بالسُّلُوكِ التَّربويِّ والجانِبِ الوَعْظِيِّ اعتنَى بتَوْجِيهِ الطُّلَّابِ وإِرشادِهِم إلى سُلُوكِ المَّنْهَجِ الجَادِّ فِي طَلَبِ العِلْمِ وتَحْصيلِه، وعَمِلَ على استِقْطابِمْ والصَّبْرِ على تَعْلِيمِهِمْ وتَحَمُّلِ أَسئلتِهِمُ الكثيرةِ المتنوِّعةِ، والاهتامِ بأُمُورِهِمْ.
- ولِلشَّيخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَعَمَالُ عَديدةٌ فِي مَيادِينِ الخَيرِ وأَبوابِ البِرِّ وَمَجَالاتِ الإِحْسانِ إِلَى النَّاسِ، والسَّعْيِ فِي حَوائِجِهِمْ وكِتابَةِ الوَثَائِق والعُقُودِ بَيْنَهُمْ، وإِسداءِ النَّصِيحَةِ لهُمْ بِصِدْقٍ وإِخلاصٍ.

## مَكَانَتُهُ العِلْمِيَّةُ:

يُعَدُّ فَضيلةُ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ الذِينَ وَهَبَهُمُ اللهُ -بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ- تَأْصِيلًا وَمَلَكةً عَظِيمةً فِي مَعرِفَةِ الدَّلِيلِ واتِّبَاعِهِ واستِنْبَاطِ الأَحْكامِ والفَوائِدِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ، وسَبْرِ أَغُوارِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ مَعَانِيَ وإِعْرابًا وبَلاغَةً.

وَلِهَا تَحَلَّى بِه مِن صِفاتِ العُلَهاءِ الجَليلةِ، وأَخلاقِهِمُ الحَميدَةِ، والجَمْعِ بَيْنَ العِلْمِ والعَمَلِ؛ أَحَبَّهُ النَّاسُ مَحَبَّةً عَظِيمَةً، وقَدَّرَهُ الجَميعُ كُلَّ التَّقديرِ، ورَزَقَهُ اللهُ القَبُولَ لَدَيْهِمْ، واطْمَأَنُّوا لإخْتِيارَاتِهِ الفِقْهِيَّةِ، وأَقْبَلُوا على دُرُوسِهِ وفَتاواهُ وآثارِهِ العِلْمِيَّةِ، يَنْهَلُونَ مِنْ مَعِينِ عِلْمِهِ، ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُصْحِهِ ومَواعِظِهِ.

وقَدْ مُنِحَ جائِزةَ المَلِك فَيْصَل -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- العَالَمِيَّةَ لِخِدْمَةِ الإِسلامِ عامَ (١٤١٤هـ)، وجاءَ فِي الحَيْثِيَّاتِ التِي أَبْدَتُها لجْنَةُ الاخْتِيارِ لَمُنْحِهِ الجائِزَةَ مَا يَأْتِي:

- أُوَّلًا: تَحَلِّيهِ بأَخْلاقِ العُلَماءِ الفاضِلَةِ التِي مِنْ أَبْرِزِها: الوَرَعُ، ورَحابَةُ الصَّدْرِ،
   وقَوْلُ الحَقِّ، والعَمَلُ لَمُسلحةِ المُسلمِينَ، والنُّصحُ لِخَاصَتِهِم وعامَّتِهِم.
  - ثانِيًا: انتِفاعُ الكَثيرِينَ بعِلْمِهِ؛ تَدْرِيسًا وإِفتاءً وتَأْلِيفًا.
  - ثالثًا: إِلقاؤُهُ المُحاضَراتِ العامَّةَ النَّافِعةَ فِي خُتلَفِ مَناطِقِ المملكةِ.
    - رابِعًا: مُشاركتُه المُفيدةُ فِي مُؤتَّراتٍ إسلاميَّةٍ كَثيرةٍ.
- خامِسًا: اتّباعُه أُسلوبًا مُتميّزًا فِي الدَّعْوةِ إِلَى الله بالحِكْمَةِ والمَوْعِظةِ الحَسَنةِ،
   وتَقْدِيمُهُ مَثَلًا حَيًّا لِمَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ؛ فِكْرًا وسُلُوكًا.

### عَقبُهُ:

لَهُ خَمْسَةٌ مِنَ البَنِينَ، وثَلاثٌ مِنَ البَنَاتِ، وبَنُوهُ هُمْ: عَبْدُ الله، وعَبْدُ الرَّحْمَن، وإِبْرَاهِيمُ، وعَبْدُ العَزِيز، وعَبْدُ الرَّحِيم.

### وَفَاتُهُ:

تُوُفِّيَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فِي مَدِينَةِ جدَّةَ، قبيلَ مغربِ يومِ الأَرْبِعاءِ، الخامِسَ عشرَ مِنْ شَهْرِ شَوَّال، عامَ (١٤٢١هـ)، وَصُلِّي عَلَيه مِنَ الغَدِ فِي المسجِدِ الحَرَام بَعْدَ صَلاةِ العَصْرِ، ثُمَّ شَيَّعَتْهُ تِلكَ الآلافُ مِنَ المُصَلِّينَ والحُشُودِ العَظِيمَةِ فِي مَشاهِدَ مُؤثِّرَةٍ، ودُفِنَ فِي مَقبرةِ العَدْلِ بمَكَّةَ المُكرَّمةِ.

وبَعْدَ صَلاةِ الجُمُعةِ مِنَ اليَوْمِ التَّالِي صُلِّي عَلَيه صَلاةَ الغائِبِ فِي جَمِيعِ مُدُنِ المملكةِ العربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.

رَحِمَ اللهُ شَيْخَنَا رَحْمَةَ الأَبْرارِ، وأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِهِ، ومَنَّ عَلَيهِ بمِغْفِرَتِهِ ورِضْوَانِهِ، وجَزَاهُ عَمَّا قَدَّم لِلإِسْلامِ والمُسلِمِينَ خَيْرَ الجَزَاءِ.

> القِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِينِ الخَيْرِيَّةِ



## التَّوحيدُ والاعْتقاد

الْغايَة مِن خلْقِ البَشَرَ:

السُّؤالُ (١): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِي الغايَةُ مِن خلْقِ البَشَرَ؟

الجَوَاب: بسْمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيم، الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وأُصلِّى وأُسلِّم علَى هَذَا عَلَى نَبِينًا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِه وأصحابِه أَجْعِين، أمَّا بعْدُ: فإِنَّه قبْل أَنْ أُجِيب على هَذَا السُّوالِ، أُحِبُ أَنْ أُنبِّه على قاعِدَةٍ عامَّةٍ فِيها يَخْلُقُه اللهُ عَرَقِجَلَّ وفِيها يُشرِّعُه، وهَذِه السُّوالِ، أُحِبُ أَنْ أُنبِّه على قاعِدَةٍ عامَّةٍ فِيها يَخْلُقُه اللهُ عَرَقِجَلَّ وفِيها يُشرِّعُه، وهَذِه اللهَ عَرَفَعُوذَة مِنْ قوْلِه تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ ﴾ [التَحْريم: ٢]، وقوْلِه: ﴿إِنَ اللهَ عَلَى اللهَ عَرَبَعَا هُ الله وفيها يُشرِّعُه أَنْ الآياتِ الكثيرةِ الدَّالَّةِ على الله كَانَ وَلِه اللهُ عَرَفَجَلَّ، فِيها يَخْلُقُه، وفِيها يُشرِّعُه، أَيْ فِي أَحْكَامِه الكونِيَّة والشَّرْعيَّة، والشَّرْعيَّة والشَّرْعيَّة، سواء كانَ ذَلِك في إيجادِه أَوْ إعْدامِه، فإنَّه مَا مِن شيْءٍ يُشرِّعُه اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إلا لحَكْمَةٍ، سواء كانَ ذَلِك في إيجادِه أَوْ إيجابِه، ومَا مِن شيْءٍ يُشرِّعُه اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إلا لحَكْمَةٍ، سواء كانَ ذَلِك في إيجادِه أَوْ إيجابِه، أَوْ قَرْيمِه، أَوْ إِباحَتِه.

لكِن هَذِه الحِكَم الَّتي يتضَمَّنُها حُكْمُه الكَوْنِيُّ والشَّرعِيُّ، قَد تَكُون مَعلُومَةً لَنا، وقد تَكُون مَعلُومَةً لَبَعْض النَّاس دُونَ بعْضٍ، حسَب ما يأْتِيهم اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مِن العِلْم والفَهْم.

إِذَا تَقَرَّر هَذَا فَإِنَّنَا نَقُولَ: إِنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ خَلَقَ الْجِنَّ وَالْإِنْس لحَكْمَةٍ عَظِيمَةٍ،

وغايَةٍ حِيدَةٍ، وهِي عِبادَته تَبَارَكَوَتَعَالَى، كَمَا قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦]، وقالَ تَعالَى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَالْإِنسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥١]، وقالَ تَعالَى: ﴿ أَفَحَسُبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ﴾ وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمِنُون:١١٥]، وقالَ تَعالَى: ﴿ أَيْعَسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ﴾ [القِيامَة:٣٦]، إلى غَيْر ذَلِك مِن الآياتِ الدَّالَة على أنَّ للهِ تَعالَى حَكْمَةً بالغَةً فِي خلْق الجِنِّ والإِنس، وهِي عِبادَتُه.

والعبادَةُ هِي التَّذلُّل للهِ عَنَّوَجَلَّ؛ محبَّةً وتعظيمًا، بفِعْل أَوامِرِه، واجْتِنابِ نَواهِيهِ، على الوَجْه الَّذي جاءَت بِه شَرائِعُه، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَمَا أُمُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾ [البينة:٥]، فهذِه هِي الجِحْمَةُ مِن خلْقِ الجِنِّ والإِنْس، وعلى هذا فمَن تمرَّد على ربِّه، واستكبر عن عِبادَتِه، فإنَّه يكُون نابذًا لهذِه الجِحْمَة الَّتي خُلِق العبادُ مِن أَجْلِها، وفِعْلُه يشْهَد بأنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالى خلق الخلْق عبثًا وسُدًى، وهُو وإِنْ لم يُصرِّح بذَلِك، لكِن هذا مُقتضى تمرُّدِه واستِكْبارِه عن طاعَةِ ربِّه.

السُّؤالُ (٢): فضيلَةَ الشَّيْخ، لكِن هل للعِبادَةِ مَفْهُومٌ يُمْكن أن نعْرِفَه، وهل لها مَفْهُومٌ عامُّ، ومَفْهُومٌ خاصُّ؟

الجَوَابِ: مَفْهُومُها العَامُّ كَمَا أَشْرْتُ إليْه آنفًا، بِأَنَّهَا التَّذَلُّلِ للهِ عَزَّفَجَلَّ؛ محبَةً وتعْظيًا، بِفِعْل أُوامِرِه واجْتِنابِ نَواهِيه، علَى الوَجْه الَّذي جاءَتْ بِه شَرائِعُه، هَذا المَفْهُوم العام.

والمَفْهُوم الخاصُّ -أَعْنِي تفْصيلَها- قال شيْخُ الإِسْلام ابْن تَيْميَة: هِي «اسْمٌ جامِعٌ لكلِّ ما يُحِبُّه الله ويرْضَاه مِن الأَقْوال والأَعْمال البَاطِنَة والظَّاهِرَة، كالخَوْف، والخَشْيَة، والتَّوكُّلِ، والصَّلاةِ، والزَّكاةِ، والصِّيَامِ، وغيْرِ ذَلِك مِن شَرائِعِ الإِسْلامِ».

ثُمَّ إِن كُنْتَ تَقْصِد بِمَعْنَى الْمَفْهُوم الخاصِّ والعَامِّ مَا ذَكَرهُ بِعْضُ العُلَماءِ مِن أَن العِبادَةَ إِمَّا عِبادَةٌ كُونيَّة، أو عِبادَةٌ شَرعيَّةٌ، بِمَعْنَى أَنَّ الإِنْسان قد يَكُون مُتذلِّلا للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تذَلُّلا كُونِيًّا وتذلُّلا شَرعيًّا، فالعِبادَةُ الكُونيَّةُ عامَّةٌ، تشْمَل المُؤْمِنَ والكَافِر، والبَرَّ والفَاجِرَ، لقوْلِه تَعالَى: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ إِلَا ٓ عَلِي ٱلرَّحْنِ عَبْدًا ﴾ والبَرَّ والفَاجِرَ، لقوْلِه تَعالَى: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ إِلَا ٓ عَلِي ٱلرَّحْنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٩٣]، فكُلُّ مَا فِي السَّماوَاتِ والأَرْضِ فهُو خاضِعٌ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كُونًا، لا يُمْكِن أبدًا أَن يُضادَّ الله، أو يُعارِضَه فِيها أرادَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بالإِرادَة الكُونيَّة.

وأما العِبادَة الحَاصَّةُ: وهِي العِبادَةُ الشَّرعيَّة، وهَل التَّذلُّل للهِ تعَالى شرعًا، فَهَذِه خَاصَّةٌ بالمُؤمِنينَ باللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، القَائِمينَ بأَمْره، ثُمَّ إِن مِنْها ما هو خاصُّ أَخَصُّ، وخاصُّ فوْقَ ذلك.

فَالْحَاصُّ الأَخَصُّ كَعِبَادَة الرُّسُل -عَلَيْهِم الصَّلَاة والسَّلَام-، مِثْل قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَالسَّلَام -، مِثْل قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ [الفرقان:١]، وقولِه: ﴿ وَلَذَكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ [ص:٤٥]، وغيْر ذَلِك مِن وصْفِ الرُّسُل -علَيْهم الصَّلاة والسَّلام - بالعُبوديَّة.

السُّؤالُ (٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، هل يُثابُ مَن اخْتُصُّوا بالعِبادَةِ الكَونيَّةِ عن هَذِه العِبادَةِ الشَّرعيَّةِ؟

الجَوَاب: هَؤلاءِ لا يُثَابُون عليْها؛ لأنَّهم خاضِعُون للهِ تعالى شَاؤوا أَمْ أَبَوْا، فالإِنْسانُ يمْرَض، ويفْقَر، ويفْقِدُ مَحْبوبَهُ، مِن غَيْر أَن يَكُون مُرِيدًا لِذَلك، بَلْ هُو كَارِهٌ لِذَلك، لكِن هَذا خُضوعٌ للهِ عَرَّفِجَلَّ خُضوعًا كوْنيًّا.

# أوَّلُ وَاجِبٍ علَى العَبيدِ

السُّؤالُ (٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هو أوَّلُ وَاجِبٍ على الخَلْق؟

الجَوَابُ: أَوَّل وَاجِبٍ عَلَى الخَلْق، هو أَوَّلُ ما يُدْعَى الخَلْقُ إلَيْهِ، وقَد بيَّنَه النَّبيُّ لِعَاذِ بْن جَبل حِينَ بِعَثهُ إِلَى اليَمنِ، فقَال: «إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ وَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (())، فهذَا أوَّلُ وَالِّم مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ (())، فهذَا أوَّلُ وَاجِب على العِبَادِ، أن يُوحِّدُوا الله عَرَّوَجَلَ، وأن يشْهَدُوا لرسُولِه ﷺ بالرِّسالَةِ، وبتَوْحيدِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، والشَّهادَةِ لرسُولِه ﷺ بالرِّسالَةِ، يتَحقَّق الإِخْلاصُ والمُتابَعَةُ اللَّذَانِ هُمَا شَرْطَا قَبُولِ كلِّ عِبادَة.

فهَذا هُو أُوَّلُ مَا يجِبُ علَى العِبَادِ: أَن يُوحِّدُوا اللهَ، ويشْهَدُوا لِرُسلِه -صلَّى الله عَلَيْهِم وسلَّم- بالرِّسالَة، فشَهادَةُ أَن لا إِلَه إلَّا اللهُ تتَضمَّنُ التَّوحِيدَ كلَّهُ.



# علاقَة الشُّهادَةِ بِأَنْواعِ التَّوحِيدِ

السُّؤالُ (٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكِن هلْ تشْمَلُ الشَّهادَةُ أَنْواعَ التَّوحِيدِ؟

الجَوَاب: هِي تشْمَل أَنْواعَ التَّوحِيدِ كلَّها، إمَّا بالتَّضمُّن وإِمَّا بالالْتِزام، وذَلِك أَنَّ قَوْلَ القَائِل: أَشْهَد أَن لَا إِلَه إلَّا اللهُ، يتبَادَرُ إِلَى المَفْهُومِ أَنَّ المَرَادَ بِها تَوْحِيدُ وذَلِك أَنَّ قَوْلَ القَائِل: أَشْهَد أَن لَا إِلَه إلَّا اللهُ، يتبَادَرُ إِلَى المَفْهُومِ أَنَّ المَرادَ بِها تَوْحِيدُ العِبادَةِ، وتَوْحِيدُ العِبادَةِ اللَّه المَّمَّى تَوْحِيدَ الأُلوهيَّةِ مُستلْزِم بَل مُتضمِّنُ لتَوْحِيدِ الرُّبوبيَّةِ؛ لأَنَّ كلَّ مَن عبَد اللهَ وحْدَه؛ فإِنَّه لَن يعْبُدَه حتَّى يَكُونَ مُقِرًّا لَه بالرُّبوبيَّة، الرُّبوبيَّة،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء، رقم (١٤٩٦)، ومسلم: كتاب الإِيهَان، باب الأمر بالإِيهَان بالله تعالى ورسوله، رقم (١٩).

وكذَلِك مُتضمِّنٌ لتَوْحِيدِ الأَسْهاءِ والصِّفاتِ؛ لأنَّ الإِنْسانَ لَا يَعْبُدُ إلَّا مَن علِمَ أَنَّه مُستحِقٌّ للعِبادَة، لها لَه مِن الأَسْهاءِ والصِّفاتِ، ولِهذَا قالَ إبْراهِيمُ لأَبِيهِ: ﴿ يَنَابَتِ لِمَ مُستحِقٌ للعِبادَة، لها لَه مِن الأَسْهاءِ والصِّفاتِ، ولِهذَا قالَ إبْراهِيمُ لأَبِيهِ: ﴿ يَنَابَتِ لِمَ مَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْئًا ﴾ [مريم: ٤٢]، فتوْحِيدُ العِبادَة، وهُو تَوْحِيدُ الأَبُوبيَّةِ والأَسْهاءِ والصِّفاتِ.

## معْنَى التَّوحِيدِ

# السُّؤالُ (٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، مَا معْنَى التَّوحِيدِ؟

الجُوَابُ: التَّوجِيدُ مصْدَرُ (وحَّد يُوحِّد)، أَيْ: جعَل الشَّيْء واجِدًا، وهَذا لا يتحَقَّق إلا بنَفْي وإِثْباتٍ: نفْي الحُّكُم عَمَّا سِوى الموحَّد، وإِثْباتُه لَه، فمَثلًا نَقُول: إنَّه لا يتِمُّ للإِنْسانِ التَّوجِيدُ حتَّى يشْهَد أن لا إِلَه إلَّا اللهُ؛ فيَنْفِي الأُلوهيَّة عَمَّا سِوى اللهِ، ويُثْبِتَها للهِ وحْدَه، وذلِك أَنَّ النَّفي المحْضَ تعْطِيلُ عَضٌ، والإِثْباتُ المحْضُ لا يمْنَع مشاركة الغَيْر في الحُكْم، فلو قُلْت مثلًا: فُلانٌ قائِمٌ، فهُنا أثبَتَ لَه القِيام، لكِنَّك لم توحِّده بِه، لأَنَّه مِن الجَائِز أن يُشْرِكه غيرُه فِي هَذا القِيام، ولو قُلْت: لا قائِمٌ، فقي ن يواهُ، فقد نفيْت نفيًا محضًا، ولم تُثْبِت القِيَامَ لأحدٍ، فإذا قُلت: لا قَائِمَ إلَّا زيْدٌ، أَوْ: لا قَائِمُ إلا فُلانٌ، فحينَاذِ تَكُون وحَّدتَ فُلانًا بالقِيام، حيثُ نفَيْتَ القِيَامَ عمَّن سِواهُ، وهَذا هُو تحْقِيق التَّوجِيدِ في الوَاقِع، أي أَنَّ التَّوجِيدَ لَا يَكُون توحيدًا حتَّى يتضَمَّن نفيًا وإِثْباتًا.

### 

السُّؤالُ (٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِي أَنْواعُ التَّوحِيدِ علَى سَبيلِ الإِجْمال؟

الجَوَابِ: أَنْواعُ التَّوحِيدِ حسب ما ذكرَهُ أَهْلِ العِلْم ثلاثَةٌ:

- تَوْحِيدُ الرُّبوبيَّةِ.
- وتَوْحِيدُ الأُلوهيَّةِ.
- وتَوْحِيدُ الأَسْهاءِ والصِّفاتِ.

وعَلِمُوا ذَلِك بالتَتَبُّع والاسْتِقْراء، والنَّظر في الآيَاتِ والأَحادِيثِ، فوَجدُوا أن التَّوحِيدَ لا يخْرُج عن هَذِه الأَنْواعِ الثَّلاثَة، فنوَّعُوا التَّوحِيدَ إِلى ثلاثَة أَنْواعٍ.



# أَنْواعُ التَّوحِيدِ

السُّؤَالُ (٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِي أَنُواعُ التَّوحِيدِ مَع التَّوضِيحِ والأَمثِلَة لِذَلك؟ الجَوَاب: أَنُواعُ التَّوحِيدِ بالنِّسبَة للهِ عَنَّهَجَلَّ، تدْخُل كلُّها فِي تعْرِيفٍ عامٍّ، وهُوَ: إفْرَادُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بها يَخْتَصُّ بِه.

وهِي ثلاثَةُ أَنْواعِ:

تؤحِيد الرُّبوبيّة: وهُوَ إِفْرَاد الله تَعالَى بالخَلْق، والمُلْك، والتَّدْبيرِ.

فاللهُ تَعالى وحْدَه هُو الخَالِق، لا خالِقَ سِواهُ، قَال الله تعالى: ﴿ هَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلّا هُو ﴾ [فاطر: ٣]، وقالَ تَعالى مُبيّنًا بُطْلانَ آلهَةِ الكُفَّار: ﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ كَمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ١٧]، فاللهُ تَعالى وحْدَه هُو الكُفَّار: ﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ كَمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ١٧]، فاللهُ تَعالى وحْدَه هُو الحَالِق، حَلَق كُلَّ شيْءٍ فقدَّرَه تقديرًا، وخلقُه يشْمَل مَا يقَعُ مِن مَفْعُولاتِه، وما يَقعُ مِن مَفْعُولاتِه، وما يَقعُ مِن مَفْعُولاتِه، وما يَقعُ مِن مَفْعُولاتِ خالِقٌ اللهَ تعالى خالِقٌ

لأَفْعال العِبَاد، كَما قالَ تَعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصَّافات:٩٦].

وَوَجْهُ ذَلَك: أَنَّ فِعْل العَبْدِ مِن صِفاتِه، والعَبْدُ نَحَلُوقٌ للهِ، وخالِقُ الشَّيْء خالِقٌ لصفَاتِه.

ووجْهٌ آخَر: أَنَّ فِعْل العَبْد حاصِلٌ بإِرادَة جَازِمَةٍ وقُدرَةٍ تامَّةٍ، والإِرادَةُ والقُدْرَة كِلْتَاهُما خَلُوقَتانِ للهِ عَنَّقِجَلَّ، وخالِقُ السَّبَبِ التَّامِّ خالِقٌ للمُسبَّبِ.

فَإِذَا قُلْتَ: كَيْفَ نَقُولُ إِنَّه تَعَالَى مُنفرِدٌ بِالخَلْق، مَعِ أَنَّ الْحَلَق قَد يُثْبَت لغيْرِ الله، كَمَا يَدُلُّ عليْه قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَتَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ [المُؤمِنُون:١٤]، وقوْلُ النَّبِيِّ عَلِيهٌ فِي المَصَوِّرِينَ: ﴿يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ ﴾(١).

فَالِجُوَابُ عَلَى ذَلِك: أَنَّ غَيْرِ الله تَعَالَى لا يَخْلُق كَخَلْق اللهِ، فَلا يُمْكِنُه إيجادَ مَعْدُومٍ، ولا إِحْياءُ ميِّتٍ، وإِنَّها حَلْق غيْرِ الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى يَكُون بالتَّغيرِ، وتخويل الشَّيْءِ مِن صِفَةٍ إِلَى أُخْرى، وهو مَحْلُوقٌ للهِ عَنَوْجَلَّ، فالمصوِّرُ مثلًا إذا صوَّر صُورَةً فإنَّه لم يُحْدِث شيئًا، غايَة ما هُنالِك أَنَّه حوَّلَ شيئًا إِلى شيءٍ، كها يُحوِّلُ الطِّينَ إِلى صورَةِ طُيْرٍ، أو إِلى صُورَة جملٍ، وكها يحوِّل بالتَّلْوين الرُّقعَة البَيْضاء إلى صُورَةٍ مُلوَّنَة، والمِداد كُلُّه مِن خلْقِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ، والوَرقَة البَيْضاءُ أَيْضًا مِن خلْقِ اللهِ عَنَّقِجَلَ، والوَرقَة البَيْضاءُ أَيْضًا مِن خلْقِ اللهِ عَنَّقِجَلَ، فهذا هُو الفَرْق بَيْن إِثْباتِ الحَلْق بالنِّسبَة للهِ عَنَّقِجَلَ، والوَرقَة البَيْضاءُ أيْضًا مِن خلْقِ اللهِ عَنَّقِجَلَ، والوَرقَة البَيْضاءُ أَيْضًا مِن خلْقِ اللهِ عَنَّقِبَلَ، فهذا هُو الفَرْق بَيْن إِثْباتِ الحَلْق بالنِّسبَة للهِ عَنَّقِجَلَ، وإثْباتِ الحَلْق بالنِّسبَة إِلى المَخلُوق، وعلى هَذا فَيكُون الله تَعالَى مُنفرِدًا بالحَلْق الَّذي يختصُّ به.

ثانيًا: من تَوْحِيد الرُّبوبيَّة: إفْرادُ اللهِ تَعالَى بالْمُلْك، فاللهُ تَعالَى وحْدَه هُو المالِك، كَمَا قَال تَعالَى: ﴿ بَنَرَكَ ٱلَذِى بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [المك:١]، وقالَ تَعالَى:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب التجارة فيها يكره لبسه للرجال والنساء، رقم (۲۱۰۵)، ومسلم: كتاب اللباس، باب لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة، رقم (۲۱۰۷).

﴿ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِ شَيْءِ وَهُو يَجِيرُ وَلَا يَجُكَارُ عَلَيْهِ ﴾ [المؤمِنُون:٨٨]، فالمالِكُ المُلْك المُطلق العَامَّ الشَّامِل هُو الله سُبْحَانَهُ وَقَعَالَى وحْدَه، ونسبة المُلْك إلى غيْرِه نسبة في إضافيَّة، فقد أثبت الله تعالى لغيْرِه المُلْك، كها في قوْلِه تعالى: ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ ﴾ نسبة إضافيَّة، فقد أثبت الله تعالى لغيْرِه المُلك، كها في قوْلِه تعالى: ﴿ إِلّا عَلَىٰ أَنْوَجِهِمَ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ ﴾ مَفَكَاتِحَمُهُ إلله إلى الله على مُلكًا، لكِن هَذَا المُلك الله الله عَلَى أَنْ لغيْرِ الله تعالى مُلكًا، لكِن هَذَا المُلك ليْسَ كَمُلْكِ اللهِ عَرَيْجَلَّ، فهُو مُلْك قاصِرٌ، ومُلك مُقيَّدٌ؛ ملك قاصِرٌ لا يشمَل، فالبَيْت اللّذي لزيْد لا يمْلِكُه عمْرو، والبَيْتُ الَّذي لعَمرو لا يمْلِكُه زيْدٌ، ثُمَّ هَذَا المُلك مُقيَّد، بحيْث لا يتصرَّف الإِنسانُ فيها مَلك إلَّا على الوَجْه الَّذي أَذِنَ اللهُ فيه، ولِهذَا مُقيَّد، بحيْث لا يتصرَّف الإِنسانُ فيها مَلك إلَّا على الوَجْه الَّذي أَذِنَ اللهُ فيه، ولِهذَا بَى النَّهُ تَعَلَىٰ اللهُ مُعَلَّلُهُ لَكُونُ وَيَعَلَ فَهُو مُلك عامً شَامِلٌ، ومُلك مُطلق، يفْعَل اللهُ مَعَلَى مَلِكُ مُطلق، يفْعَل اللهُ مُعَلَى مَا يَشَاءُ، ولا يُسْأَل عَمَا يَقْعل وهُمْ يُسألُون.

الرُّكن الثَّالِث من أَرْكَان تَوْحِيد الرُّبوبيَّة: أَنَّ اللهَ تَعالَى مُنفَرِد بالتَّدْبير، فَهُو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللّه عَدبِّر الحَلْق، يُدبِّر أَمْر السَّماوَاتِ والأَرْضَ كَمَا قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْنُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤٥]، وهذا التَّدْبير تدبيرٌ شامِلٌ، لا يَحُولُ دُونَه شيْءٌ، ولا يُعارِضُه شيْءٌ، والتَّدْبيرُ الَّذي يَكُون لبعض المَحلُوقاتِ، كَتَدْبيرِ الإِنْسانِ أَمْوالَهُ، وغِلْهانه، وخدَمَه، ومَا أَشْبَه ذَلِك، هو تدبير ضيِّقُ محدودٌ، ومقيَّدٌ غير مُطلَق، فظهر بذلِك صحَّة قوْلِنا: إن تَوْحِيد الرُّبوبيَّة هو إفرادُ الله تعالى بالحَلْق، والتَّدْبير، فهَذا هو تَوْحِيدُ الرُّبوبيَّة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب قول الله: ﴿ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ رقم (١٤٧٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة، رقم (١٧١٥).

• أمّا النّوعُ الثّاني: فهُو تَوْحِيدُ الألوهيّة، وهُو إِفْراد اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بالعِبادَة، بأن لَا يَتَّخِذ الإِنْسانُ معَ اللهِ أحدًا يعْبُده ويتقرَّبُ إليْه، كَما يعْبُد الله تَعالى ويتقرَّب إليْه، وهَذا النّوعُ مِن التّوحِيد هو الّذي ضلّ فِيه المُشرِكُون، الّذين قاتلهُم النّبيُ عَيَيَة، والسّباحَ نِساءَهُم وذُريّتُهم وأمْوالَهُم وأرْضَهم ودِيارَهُم، وهُو الّذي بُعِثت به الرّسُلُ، وأُنزلت به الكُتُب مَع أخوَيْه توْحِيدي الرّبوبيّةِ والأسْماءِ والصّفات، لكِن أكْثَر مَا يُعالِج الرّسُلُ أقوامَهُم على هَذا النّوعِ مِن التّوحِيد، وهُو تَوْحِيدُ الألوهيّة، احْشُر مَا يُعالِج الرّسُلُ أقوامَهُم على هَذا النّوعِ مِن التّوحِيد، وهُو تَوْحِيدُ الألوهيّة، بحيْثُ لا يصْرِفُ الإِنْسانُ شيئًا مِن العِبادَة لغيْر اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، لا لمَلكٍ مُقرّبِ، ولا لنَبِي مُرسَل، ولا لوَليٍّ صالِحٍ، ولا لأيِّ أحَدٍ من المَخلُوقِينَ؛ لأنَّ العِبادَة لا تصِحْ

ومِنَ المعْلُومِ لكلِّ مَن قرَأ كِتابَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، أَنَّ الْمُشرِكينَ الَّذينَ قاتَلَهم النَّبيُّ واسْتحلَّ دِماءَهم وأمْوالَهم، وسبَى ذرِّيتَهم ونِساءَهم، وغنَم أرْضَهم، كانُوا مُقرِّين بأنَّ اللهَ تَعالَى وحْدَه هُو الرَّبُّ الحَالِق، لا يشُكُّون في ذَلك، ولَكِن لها كانُوا يعْبُدون معَه غيْرَه، صاروا بذَلِك مُشرِكينَ مُباحِي الدَّم والمالِ.

■ أمّا النّوع الثّالِث من أَنُواع التَّوجِيدِ، فهو تَوْجِيدُ الأَسْماءِ والصِّفاتِ، وهُو إفْرادُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بها سمّى بِه نفْسه ووَصف بِه نفْسه فِي كِتابِه أَوْ على لِسان رسُولِه عَلَيْ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لنفْسِه، مِن غَيْر تحْريفٍ ولا تعْطِيلٍ، ومِن عَيْر تحْريفٍ ولا تعْطِيلٍ، ومِن عَيْر تحْريفٍ ولا تعْطيلٍ، ومِن عَيْر تحْديفٍ ولا تمثيلٍ، فلا بُدَّ مِن الإِيهَان بها سمّى اللهُ بِه نفْسَه، ووصف بِه نفْسَه، على وجه الحقيقة لا المجازِ، ولكن من غَيْر تحْديفٍ ولا تمثيل.

وهَذَا النَّوعُ مِن أَنُواعِ التَّوحِيدِ ضلَّت فِيه طوائِفُ مِن هَذِه الأُمَّة مِن أَهْلِ القِبْلَة، اللَّذين ينتَسِبُون إِلَى الإِسْلامِ علَى أَوْجه شتَّى، منْهُم مَن غَلا في النَّفي والتَّنزِيهِ غُلوًّا يَخْرُج بِه من الإِسْلام، ومنْهُم متوسِّطٌ، ومنْهُم قرِيبٌ مِن أَهْلِ السُّنَّة، ولَكِن طريق السَّلفِ في هَذَا النَّوعِ من التَّوحِيد هُو أَن يُسمَّى الله عَنَّوَجَلَّ ويُوصَف بها سمَّى ووَصف به نفسَه على وجْهِ الحقيقَة، بلا تَحْريفٍ، ولا تعْطِيلٍ، ولا تكْييفٍ، ولا تمثيلِ.

مِثْالُ ذَلك: أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سمَّى نَفْسَه بالحيِّ القيُّوم، فيَجِب علَيْنا أَن فُومِن بِها تضمَّنَه هَذَا الاسْمُ مِن أَسْهاء الله، ويجِبُ علَيْنا أَن نُؤمِن بِها تضمَّنَه هَذَا الاسْمُ مِن وصْفٍ، وهِي الحيَاة الكَامِلَة الَّتي لم تُسْبَق بعَدم، ولا يلْحَقُها فناءٌ، وسمَّى اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَفْسَه بالسَّمِيع العَلِيم، فيَجِب علَيْنا أَن نُؤْمِن بالسَّمِيعِ اسها مِنْ أَسْهاءِ الله، وبالسَّمْع صِفَةً مِن صِفَاتِه، وبأَنَّه يسْمَع وهُو الحُكُم الَّذي اقْتَضاه ذَلِك الاسْمُ وتلك الطَّفَة، فإنَّ (سميعًا بلا سَمْع، أو سمعًا بلا إذراكِ مسْمُوعٍ)، هَذَا شيْءٌ مُحالً، وعلى هَذَا فقِسْ.

مِثْالٌ آخَر: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتَ ٱيَدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواُ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ﴾ [المائدة:٦٤]، فهُنَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ فأثْبَت لنَفْسِه يَدَيْن موْصُوفتَيْن بالبَسْط، وهُو العَطاءُ الوَاسِع، فيَجِب علَيْنا أَن نُؤْمِن بأنَّ للهِ تعالَى يدَيْنِ اثْنتَيْنِ مَبْسُوطتَيْنِ بالعَطاءِ والنَّعَم، ولَكِن يجِبُ علَيْنا ألَّا نُحاوِل اللهِ تعالَى يدُن ولا أن نُمثِّلهما بأيْدِي المَخلُوقِينَ؛ لأنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُول: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى أَنُّ وَهُو السَمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ المَخلُوقِينَ؛ لأنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُول: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى أَنُّ وَهُو السَمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ المَخلُوقِينَ؛ لأنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُول: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى أَنْهُونِهِ مَنَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَأَلَإِثَمَ وَاللهِ عَلَى اللهِ مَا لَمْ يُنزِّلُ بِهِ مُلْطَكنًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لاَ نَعْلَمُونَ ﴾ والله عَنْهَجَلَ الله عَنْهَجَلَ فَلَا يَقُولُوا عَلَى اللهِ عَنْهَجَلَ فَلَا يَقُولُوا عَلَى اللهِ عَنْهَجَلَ فَوْلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْمِسَاءِ وَالْفَوْدَ كُلُّ أُولَئِهِ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء:٣٣].

فَمَن مثَّلَ هَاتَيْنَ الْيَدَينِ بَأَيْدِي الْمَحْلُوقِينَ فَقَد كُذَّبِ قُولَ الله عَنَّهَجَلَّ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ ء شَيْ يَهُ وَهُو السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى:١١]، وقَد عصى الله تَعالَى فِي قولِه: ﴿فَلَا تَضْرِبُواْ بِلَهِ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ [النحل:٧٤]، ومَنْ كَيَّفَهُما وقالَ: هُمَا علَى كَيْفيَّةٍ مُعيَّنَة أَيًّا كَانَت هَذِه الكَيْفيَّةُ؛ فقد قالَ على اللهِ مَا لَا يعْلَمُ، وقَفَى مَا ليْسَ لَه بِه علْمٌ.



# أهميَّةُ تَوْحِيد الأَسْماءِ والصِّفاتِ

السُّوَالُ (٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، نُرِيد زيادَةَ تفْصيلٍ فِي القِسْم الأَخِير مِنْ أَقْسَام التَّوجِيدِ، وهُو تَوْجِيدُ الأَسْاءِ والصِّفاتِ؟

الجَوَابُ: الحَقيقَةُ أَنَّ هَذَا النَّوعَ مِن التَّوحِيدِ، وهُو تَوْحِيدُ الأَسْهَاءِ والصِّفاتِ، ينبُغي أَن يُبْسَط فِيه القَوْلُ؛ لأَنَّه مُهِم، ولأنَّ الأُمَّة الإِسْلاميَّة تفرَّقَتْ فيه تفرُّقًا كثيرًا، وهذَى اللهُ الَّذين آمَنُوا مِن السَّلفِ وأَتْباعِهم لها اخْتُلِف فِيه مِن الحقِّ بإِذْنِه، واللهُ يهْدِي مَن يشَاءُ إِلَى صِراطٍ مُسْتقِيم.

تقدَّم لَنا قاعِدَةٌ فِي هَذَا النَّوْع، وهُو أَنَّه يَجِب عَلَيْنا أَنْ نُشْتِ مَا أَشْبَته اللهُ لَنفْسِه، أو أَثْبَته لَه رسُولُه مِن الأَسْماءِ والصِّفاتِ، على وجْهِ الحقيقةِ، مِن غَيْر تحْريفٍ ولا تعْطِيلٍ، ولا تكْييفٍ ولا تمثيلٍ، وذكرْنا لِهذَا أَمْثِلَةً فِي أَسْماءِ اللهِ عَرَّفَجَلَّ، ومثالًا في صِفَةٍ مِن صفاتِه وهِي صِفَة اليَدَين، وذكرْنا أَنَّه يجِبُ فِيها يتعلَّق بالأَسْماءِ، أَنْ نُشْت ما سمَّى اللهُ بِه نفْسَه اسمًا للهِ، وأَنْ نُشْت ما تضمَّنه مِن صفةٍ، ومَا تضمَّنه مِن حُكْم، وهُو الأَثر الَّذي تقْتَضِيه هَذِه الصِّفَةُ، وذكرْنا أَنَّه يَجِب علَيْنا أَن نُوْمِن بها وصَف اللهُ وهُو الأَثر الَّذي تقْتَضِيه هَذِه الصِّفَةُ، وذكرْنا أَنَّه يَجِب علَيْنا أَن نُوْمِن بها وصَف اللهُ أَنْبَت اللهُ لنَفْسِه يدَيْن اثْنَتَيْن، وهُما ثابِتَتانِ للهِ على وجْهِ الحقيقة، لكِن لا يَجُوزُ لنَا أَن نُمثل هاتَيْن اليَدَين بأيْدي المَخلُوقِينَ، ولا أَن نتصوَّر بقُلوبِنا أَو ننطِق بألْسِنتِنا عن نُمثل هاتَيْن اليَدَين بأيْدي المَخلُوقِينَ، ولا أَن نتصوَّر بقُلوبِنا أَو ننطِق بألْسِنتِنا عن نُمثل هاتَيْن اليَدَين بأيْدي المَخلُوقِينَ، ولا أَن نتصوَّر بقُلوبِنا أَو ننطِق بألْسِنتِنا عن كُنفيّة هاتَيْن اليَدَين؛ لأَنَّ التَّمْثيلَ تكذيبٌ لقَوْل اللهِ عَرَقِجَلَّ: ﴿يَسَ كَمِنْلِهِ عَنَى وَهُو اللهِ عَرَقِجَلَّ: ﴿يَسَ كَمِنْلِهِ عَنَى وَهُو اللهِ عَرَقِجَلَّ: ﴿يَسَ كَمِنْلِهِ عَنَى وَهُو اللهِ عَرَقِجَلَ: ﴿ فَلَا مَعْلَهِ عَلَى اللهِ عَرَقِبَلَ اللهِ عَرَقِبَلَ اللهِ عَرَقِبَلَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَرَقِبَلَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَرَقِبَلَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ ال

وأمَّا التَّكْييفُ فَهُوَ وُقوعٌ فِيها حرَّم اللهُ ونَهى عنْهُ؛ لأنَّ اللهَ يَقُول: ﴿ قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُغَزِّلُ بِهِ مُسْلَطُنُنَا وَأَن تَشُرِكُواْ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف:٣٣]، ويَقُول: تَعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَا نَشُومَ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف:٣٣]، ويَقُول: تَعالى: ﴿ وَلَا نَقَفُ مَا لَا نَشُمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوّادَ كُلُّ أُولَكِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ مَا لَا لِشَمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوّادَ كُلُّ أُولَكِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء:٣٦].

نَزِيدُ مثالًا ثانيًا في الصِّفاتِ، وهُوَ اسْتِواءُ اللهِ تَعالَى علَى عرْشِه، فإِنَّ الله تَعالَى اثْبَت لنفْسِه أَنَّه اسْتَوى علَى عرْشِه في سبعَة موَاضِعَ مِن كِتابه، كُلُّها أَتَت بلفْظِ (اسْتَوى)، وإِذا رجَعْنا إِلى الاسْتِواءِ في اللُّغَةِ العَربيَّةِ وجدْنَاهُ إذا عُدِّي بـ(علَى) لا

يقْتَضِي إلا الارْتِفاعَ والعُلوَّ، فيكُون معْنَى قوْله تَعالى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]، وأمثالها مِن الآيات، معْنَاها: علا على عرْشِه عَنَهَجَلَ عُلوَّا خاصًّا غيْرَ العُلوِّ العَامِّ على جَمِيعِ الأَكُوانِ، وهَذا العُلوُّ ثابِتُ للهِ تعالى على وجْهِ الحقيقَة، فهُوَ عالِ على عرْشِه عُلوَّا يَلِيقُ بِه عَنَهَجَلَّ لا يُشْبِه عُلوَّ الإِنْسانِ على السَّرِير، ولا عُلوَّهُ على عرْشِه عُلوَّا يَلِيقُ بِه عَنَهَجَلَّ لا يُشْبِه عُلوَّ الإِنْسانِ على السَّرِير، ولا عُلوَّهُ على الأَنعام، ولا عُلوَّه على الفُلك، الَّذي ذَكرَه اللهُ في قوْلِه: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِن الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرَكَبُونَ ﴿ اللهِ السَّوَيْةُ عَلَيْهِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرَكَبُونَ ﴿ اللهِ السَّواءُ اللهِ عَلَى شَيْءٍ لا يُمْكن أن يهاثِلَه اسْتواءُ اللهِ على عرْشِه؛ لأنَّ الله ليْسَ كَمِثْله شَيْءٌ في جَمِيع نُعوتِه.

وقَدْ أَخْطَأَ خَطَأً خَطَأً عَظِيمًا مَن قَالَ: «إِن معْنَى ﴿ اَسْتَوَىٰ عَلَى اَلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ١٥]: اسْتَولَى علَى العَرْش » لأنَّ هَذَا تحريفٌ للكلِم عَنْ موَاضِعِه، ومُخَالِفٌ لما أَجْمَع عليْه الصَّحابَةُ والتَّابِعونَ لَهُم بإِحْسانٍ، ومستلزِمٌ لِلوازِمَ باطِلَةٍ، لا يُمْكِن للمُؤمِن أن يتفوَّه بها بالنِّسبَة إلى اللهِ عَنَّقِجَلَّ، فالقُرْآنُ الكرِيمُ نَزل باللُّغَةِ العربيَّةِ بِلا شَكِّ، كَما قَال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف: ٣]، وقال تَعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف: ٣]، وقال تَعالى: ﴿ نَنْ لَا بِلِهُ مِنْ اللّهُ عِلْمُ لَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِينَ ﴿ اللّهُ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينٍ ﴾ [الشعراء: ١٩٣ - ١٩٥]، ومُقتضى هَذِه الصِّيغَة (اسْتَوى على كذَا) في اللّغَةِ العَربيَّةِ: العُلوُّ والاسْتِقرار، بل هُو معْنَاهَا المَطَابِق للّفَظ.

فَمَعْنَى ﴿ آَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّشِ ﴾ أَيْ: علا عليه عُلوَّا خاصًّا يَلِيق بِجَلالِه وعظمَتِه، فإذا فسَّرنَاهُ بِ (اسْتَولى) فقد حرَّفْنا الكلِم عن مواضِعِه، حيْثُ أُخْرَجْنا هَذا المَعْنى النَّذي تدُلُّ عليه اللُّغَة -لغَة القُرآن- وهُوَ العلوُّ إِلى معْنَى الاسْتِيلَاء!! ثُمَّ إِن السَّلفَ

والتَّابِعِينَ لَهُم بِإِحْسَانٍ مُجْوِعُونَ عَلَى هَذَا المَعْنَى، إِذْ لَم يَأْتِ عَنْهُم حَرْفٌ واحِدٌ في تفسيره بخلَافِ ذَلك. وإذا جاءَ اللَّفظ في القُرْآنِ والسُّنَّة ولَمْ يَرِد عن السَّلفِ ما يُخالِفُ ظَاهِرَه، أو لَم يَرِد عن السَّلف تفْسِيرُه بها يخالِفُ ظَاهِرَه، فالأَصْل أَنَّهم أَبْقَوْه على ظَاهِره واعْتَقدوا ما يدُلُّ عليه، ولِهذَا لو قالَ لَنا قائِلٌ: هل عِنْدَكم لفظ صريحٌ بأنَّ السَّلف فسَّرُوا (اسْتَوى) بمَعْنى (عَلا)، قُلنا: نعَم، ورَد ذَلِك عن السَّلف، وعلى فرْضِ أَنْ لا يَكُون ورَد عنْهُم صريحًا، فإنَّ الأَصْل فِيها يدُلُّ عليْه اللَّفظ في القُرْآن الكَرِيم والسُّنَّة النَّبويَّة، أنَّه باقٍ على ما تقْتَضيه اللَّغَة العَربيَّة مِن المعْنَى.

أمَّا اللَّوازِم البَاطِلَة الَّتِي تلْزَم علَى تفْسِيرِنا الاسْتِواءَ بِمَعْنَى الاسْتِيلَاءِ، فإِنَّنا إِذَا تَدَبَّرِنا قَوْله تَعَالَى: ﴿ إِنَ كُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَّامِ إِذَا تَدَبَّرِنا قَوْله تَعَالَى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوٰى) بِمَعْنَى (اسْتَولى) لَزِم من ذَلِك ثُمَّ اسْتَولى الْعَرْشِ فَلكَا للهِ عَنَّهَ عَلَى الْعَرْشِ مِن ذَلِك أَن يَكُون العَرْشِ فَبلَ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ لَيْسَ مُلكًا للهِ عَنَّهَ عَلَى الْأَنَّهُ قال: خَلق ثُمَّ اسْتَوى، فإذا قُلْت: أي (ثُمَّ اسْتَولى) لَزِم من ذَلِك أَنْ يَكُون العَرْشِ لَيْسَ مُلكًا للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَبْل خَلْقِ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ، ولَا حِينَ خَلَق السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ، وأَيْضًا يلْزَم مِنه أَن يصِحُّ التَّعْبِيرُ بقوْلِنا: ﴿ إِنَّ اللهَ اسْتَوى عَلَى الأَرْضِ، والشَوى علَى الأَرْضِ، والسَّتَوى علَى الأَرْضِ، والشَوى على الأَرْضِ، وأيْضًا يلْزَم مِنه أَن يصِحُّ التَّعْبِيرُ بقوْلِنا: ﴿ إِنَّ اللهَ اسْتَوى على الأَرْضِ، واللهِ عَنَهَ عَلَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ إِنْ اللهِ عَنَهَ عَلَى اللهِ عَنَهَ عَلَى اللهِ عَنَهَ اللهِ عَنَهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنَهَ عَلَى اللهِ عَنَهَ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى

فتبَيَّن بِهَذا أنَّ تفْسِير الاسْتِواء بالاسْتِيلَاء فِيه مُخطُّورَانِ:

أَحَدُهما: تحْرِيفُ الكَلِم عن موَاضِعه.

والثَّاني: أن يتَّصِف اللهُ عَزَّوَجَلَّ بها لا يَليقُ به.



# الواجِب تِجاهَ كُلِّ نوْعٍ مِن أَنْواع التَّوحِيد

السُّؤالُ (١٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هُوَ الوَاجِب علَيْنا نحْوَ كلِّ نوْعٍ مِنْها علَى حدة؟

الجَوَاب: الواجِب علَيْنا أن نعْتَقِد ما يتضمَّنه كلُّ نوْعٍ، وأن نوَحِّد اللهَ عَزَّوَجَلَّ بها يقْتضِيهِ هَذا النَّوعُ مِن المَعانِي.



## خطَرُ عِبادَة غيْرِ اللهِ

السُّؤالُ (١١): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حكْمُ صرْف شيْءٍ مِن أَنْواع العِبادَة لغيْر اللهِ سُبحانَهُ؟

الجَوَابِ: هَذِه رُبَّما يُفْهَم الجَوَابُ مما سبَق آنفًا حيثُ قُلْنا: إِن تَوْحِيدَ العِبادَة إِفْرادُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بالعِبادَة، بأَنْ لَا يتعَبَّد أحدٌ لغيْرِ اللهِ تعالى بشيْءٍ مِن أَنُواع العِبادَة، ومِن المَعْلُوم أَنَّ الذَّبْح قُربَة يتَقرَّب بِه الإِنْسانُ إِلى ربِّه؛ لأَنَّ الله تعالى أَمَر بِه العِبادَة، ومِن المَعْلُوم أَنَّ الذَّبْح قُربَة يتَقرَّب بِه الإِنْسانُ إلى ربِّه؛ لأَنَّ الله تعالى أَمَر بِه فِي قَوْلِه: ﴿ فَصَلِ لِرَبِكَ وَٱنْحَرْ ﴾ [الكوثر:٢]، وكُلُّ قربَةٍ فَهِي عِبادَة، فإذا ذبَحَ الإِنْسانُ شيئًا لغيْرِ الله تعظيمًا لَه، وتذلُّلا، وتقرُّبًا إليه، كما يتقرَّب بذلِك ويُعظم ربه عَنَّقِجَلَ، عنا الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وإذا كانَ مُشْرِكًا فإنَّ الله تعالى قد بَيَّن أَن المشرِك حرَّم اللهُ عليْه الجنَّة وأَنَّ مأُواهُ النَّار.

وبناءً على ذَلِك نَقُول: إنَّ مَا يفْعلُه بعْضُ النَّاس مِن الذَّبْح للْقُبور -قُبورِ الَّذين يزْعُمونَهُم أوْلِياءَ- شرْكٌ مُخْرِج عنِ المِلَّة، ونصيحَتُنا لهَؤلاءِ: أن يَتُوبوا إِلَى الله عَزَّوَجَلَّ

مما صنَعُوا، وإِذا تابُوا إِلَى اللهِ، وجَعلُوا الذَّبْح للهِ وحْدَه، كَمَا يَبْعَلُون الصَّلاة للهِ وحْدَه، والصِّيَام للهِ وحْدَه، فإِنَّهم يُغفَر لَهُم ما قدْ سبق، كَمَا قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ قُل لِلّهَ مِنْ وَالصِّيَام للهِ وحْدَه، فإِنَّهُم يُغفَر لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال:٣٨]، بلُ إِنَّ الله لَهُ بَعَالَى: ﴿ قُل سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُعْطِيهم فوْقَ ذَلِك، فيبَدِّل اللهُ سيِّنَاتِهم حسناتٍ، كَمَا قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَالّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الّذِي حَرَّمَ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِ وَلَا يَرْثُونَ وَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الّذِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَا بِالْحَقِ وَلَا يَرْثُونَ وَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّهُ الْعَكَذَابُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ عَلَى اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ عَلَى اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ عَلَى اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ عَلَى اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ عَمَانًا اللهُ اللهُ سَيِّعَاتِهِمْ عَمَانًا اللهُ اللهُ عَنْوَلَ رَحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٢٠- ٢٠].

فنَصِيحَتي لهَؤلاءِ الَّذين يتقَرَّبونَ إِلى أَصْحابِ القُبُورِ بِالذَّبْحِ لهم، أَن يَتُوبُوا إِلى اللهِ تَعالى مِن ذَلِك، وأَن يرْجِعُوا إليْه، وأَن يبْشِروا إذا تابُوا بالتَّوبَة من الكَرِيم المنَّان، فإِن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يفْرَح بتوبَة التَّائِبين.



## معْنَى الشَّهادَتَين

معنى شهادة أن لا إِلَه إلا اللهُ:

السُّؤالُ (١٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، مَا معْنَى شهادَة أن لا إِلَه إِلَّا اللهُ؟

الجَوَاب: الشَّهادتَانِ: شهادَة أن لا إِلَه إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رسُول الله، هما مِفْتاحُ الإِسْلام، ولا يُمْكِن الوُلوجُ إِلى الإِسْلامِ إلَّا بهِما، ولِهذَا أمَر النَّبي ﷺ معاذَ بْنَ جَبَلٍ حِين بعَثَه إِلَى اليَمنِ أَنْ يَكُون أَوَّل ما يدْعُوهم إليْه: شهادَةُ أَنَّ لا إِلَه إلَّا اللهُ،

وأنَّ مُحمدًا رسُولُ الله (١).

فَأَمَّا الكَلِمة الأُولَى: وهي شهادَة أن لا إِلَه إِلَّا اللهُ، فأنْ يعْتَرِف الإِنْسان بلِسانِه وقلْبِه، بأنَّه لَا معْبُودَ إِلَّا اللهُ عَنَقِجَلَ؛ لأنَّ «إِلَه» بمَعْنى مألُوه، والتَّأَلُه: التَّعبُّد، والمعْنى: أنَّه لا معْبُود إِلَّا الله تَعالى وحْدَه.

وهَذه الجُمْلَة تشْتَمِل عَلَى نَهْي وإِثْبات؛ فأمّا النّهي فَفِي قَوْلِه: «لا إله»، وأمّا الإِثْباتُ فَفِي قوْلِه: «إلّا الله»، و(الله) بدّلٌ مِن الحَبْر المحْذُوفِ خَبر (لا)؛ لأَنَّ التّقديرَ: «لا إِله حقَّ إِلا الله»، فهُو إِقْرارٌ باللّسانِ بعْد أَنْ آمَن بِه القَلْبُ بأَنّه لا معْبُود حقَّ إِلّا اللهُ عَزَقِجَلَ، وهَذا يتضَمَّن إِخْلاصَ العِبادَة للهِ وحْدَه، ونفي العِبادَة عبًا سِواه، وبتقْدِيرِنا الحَبَر بِهَذه الكَلِمَة (حقَّ)، يتبيَّن الجَوَاب عَن الإِشْكال الَّذي (يُورِدُه) كثيرٌ مِن النّاس، وهُو: كَيْف تَقُولُون: «لا إِله إلّا الله» مَع أَنَّ هُناكَ آلهة تُعْبَد مِن دُون الله، سبًاها الله اللهَ، وسبًاها عابِدُوها آلهة. فقال الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ عَالِهَهُمُ ٱلّٰي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ عِن شَيْءٍ لَنَا جَآءَ أَمْ رَبِكَ ﴾ [هود:١٠١، وقالَ تَعالى: ﴿وَلَا تَعْمَلُ مَع اللهِ إِللها عَاخَرَ ﴾ [الإسراء:٣٩]، وقالَ تَعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَها عَاخَرَ ﴾ [القصص:٨٨]، فكي عُمْرِن أَن نَقُول: «لَا إِله إلّا الله»، مَع ثُبُوتِ الأَلُوهيَّة لغَيْر الله عَزَقِجَلَ، وكَيْف فَكَيْف يُمْكِن أَن نَقُول: «لَا إِله إلّا الله»، مَع ثُبُوتِ الأَلُوهيَّة لغَيْر الله عَزَقِجَلَ، وكيْف يَمْكِن أَن نَقُول: «لَا إِلهَ إِلّا الله»، مَع ثُبُوتِ الأَلُوهيَّة لغَيْر الله عَزَقِجَلَ، وكيْف يُمْكِن أَن نُفُول: «لَا إِلهَ إِلّا الله»، مَع ثُبُوتِ الأَلُوهيَّة لغَيْر الله عَزَقِجَلَ، وكيْف يُمْكِن أَن نُنْبت الأَلُوهيَّة لغَيْر الله والرُّسُل يَقُولُون لأقُوامِهم: ﴿ آعْبُدُوا الله مَا كُمْ مِنْ إِللهِ غَيْرُهُو ﴾ [الإعراف: 80].

والجَوَابِ على هَذا الإِشْكال: يتبَيَّن بتقْدِير الخَبَر في (لا إِلَه إِلَّا اللهُ) فنَقُول: هَذِه الآلهَة الَّتِي تُعْبَد مِن دُونِ الله هي آلهَة، لكنَّها آلهَة باطِلَة، ليْسَت آلهَة حقّة،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء، رقم (١٤٩٦)، ومسلم: كتاب الإِيهَان، باب الأمر بالإِيهَان بالله تعالى ورسوله، رقم (١٩).

وَلَيْسَ لَهَا مِن حَقِّ الأُلُوهِيَّة شَيْءٌ، ويدُلُّ لذَلِك قُوله تَعالَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ هُو اَلْحَقُ وَلَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ وَأَنَّ اللّهَ هُو الْعَلِيُّ الْلَّكِيمُ لَلْهَانِ اللهَ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

إِذِنْ؛ فَمَعْنَى (لا إِلَه إِلَّا اللهُ) أي: لَا مَعْبُودَ حَقٌّ إِلاَ اللهُ عَنَجَبَلَ، فأمَّا المعْبُودات سِواهُ؛ مِن الرُّسُل، أو المَلائِكَة، أو الأَوْلِياء، أو الأَحْجار، أو الأَشْجار، أو الشَّمْس، أو القَمَر، أو غَيْر ذَلِك فإن أُلوهِيَّتها الَّتي يزْعُمُها عابِدُوها ليست حَقيقَة، أي أُلوهيَّة باطِلَة، بل الأُلوهيَّة الحتُّ هي أُلوهيَّة الله عَزَقِجَلَّ.

معْنَى شهَادَة أنَّ مُحمَّدًا رَسُول الله:

السُّؤالُ (١٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، مَا معْنَى شهادَة أن مُحَمَّدًا رسُولُ الله؟

الجَوَاب: أمَّا معْنَى شهادَة أن مُحمَّدًا رسُولُ الله، فهُوَ الإِقْرار باللِّسانِ، والإِيمَانُ بالقَلْب، بأنَّ مُحمَّدَ بْنَ عبْدِ اللهِ القُرشي الهاشِمِي رسُولُ الله عَرَقَجَلَّ إِلَى جَمِيع الحَلْق، مِن الجِنِّ والإِنْسِ، كمَا قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ قُلْ يَتأَيّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللهِ إليَّكُمُ مِن الجِنِّ والإِنْسِ، كمَا قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ قُلْ يَتأَيّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْ عَلَى اللهِ عَرَبِيلًا عَلَى اللهِ عَرَبِيلًا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَرَبِيلًا فَعَامِنُوا بَعِيمًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان:١]، ومُقتَضى هَذِه الشَّهادَة: أَنْ تُصدِّق رسُولَ اللهِ ﷺ فِيها أَخْبَر، وأَن تَخْبَر اللهَ إلَّا يَعْبُد اللهَ إلَّا يِها أَمْر، وأَن تَخْبَر ما عنْهُ نهى وزَجَر، وألَّا تعْبُد اللهَ إلَّا بِها شَرَع، ومُقتَضى هَذِه الشَّهادَة أيضًا: ألا تعْبَقِد أَنَّ لرسُولِ الله ﷺ حقَّا من الرُّبوبيَّة، وتصريف الكَوْن، أو حَقًّا في العِبادَة، بلْ هُو ﷺ عبْدٌ لا يُعبَد، ورسُولُ لا يُكذَّب، ولا يمْلِك لنفْسِه ولا لغَيْرِه شيئًا مِن النَّفْع والضُرِّ إلَّا ما شاءَ الله، كمَا قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ قُل لَا أَقُولُ لَكُمُ إِنِي مَلَكُ إِنْ أَللَهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمُ إِنِي مَلَكُ إِنْ أَللَهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمُ إِنِي مَلَكُ إِنْ أَلَتَهِ وَلاَ مَا يُوجَى إِلَى ﴾ [الانعام: ٥٠].

فَهُو عَبْدٌ مَأْمُورٌ يَتَبِعِ مَا أُمِرِ بِهِ، وقالَ الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنِي لَا آَمْلِكُ لَكُو ضَرًا وَلَا رَشَدُا الله عَالَى: ﴿ قُلْ إِنِي لَنَ يُجِيرِنِي مِنَ اللَّهِ آَحَدٌ وَلَنَ آَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ [الجن:٢١-٢٢]، وقالَ الله تعالى: ﴿ قُلْ لِنَ أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا شَاءَ اللهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا شَعْتَ عَثَرَتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنِيَ السُّوَةُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ لا ألله الله عنى شهادة أن لا إِلَه إلّا الله وأنَّ مُحمَّدًا رسُولُ الله وبهذا المعنى نعْلَمُ أَنّه لا يستحِقُ العِبادة لا رسُولُ الله ﷺ ولا مَنْ دُونَه مِن المَخلُوقين، وأنَّ العِبادة ليستحِقُ العِبادة لا رسُولُ الله ﷺ حَقَّه أن نُنْزِله المنزلَة وأنَّ العِبادة ليستح الله وحُدَه، وأنَّ رسُولَ الله عَلَيْ حَقَّه أن نُنْزِله المنزلَة وأنَّ الله الله تَعالى، وهُو أَنَّه عبدُ اللهِ ورسُولُه.

### 

## الفَرْق بَيْن الاعْتراف باللِّسان والقَلْب

السُّوَالُ (١٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكِن ما الفَرْق بَيْن الاغْتِراف باللِّسانِ والقَلْب، وهَل يلْزَم الجَمْع بيْنَهُما؟

الجَوَاب: الفَرْق بَيْن الاغتراف بالقلْب واللِّسانِ ظاهِرٌ، فإنَّ من النَّاس مَن يعْتَرف بلسَانِه دُونَ قلْبِه كَالمُنافِقين، فالمُنافِقونَ يَقُول الله عنْهُم: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ يَعُول الله عنْهُم: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ وَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ اللهِ عَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ [المُنافِقون: ١]، هَولاءِ اعْتَرفُوا بألْسِنتهم دُونَ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلمُنكِفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ [المُنافِقون: ١]، هَولاءِ اعْتَرفُوا بألْسِنتهم دُونَ قُلوبِهم، وقد يعْتَرِف الإِنسانُ بقلْبِه، لكن لا ينْطِقُ بِه، وهَذا الاغترافُ لا ينْفَعُه، بالنِّسبَة لنا ظاهِرًا، أمَّا فِيها بيْنَه وبَيْن الله فحُكْمُه إلى الله، لكنَّه في الدُّنيا لا ينْفَعُه، بالنِّسبَة لنا ظاهِرًا، أمَّا فِيها بيْنَه وبَيْن الله فحُكْمُه إلى الله، لكنَّه في الدُّنيا لا ينْفَعُه، ولا يحكم بإسلامِه ما دامَ لا ينْطِق بلسَانِه، اللَّهُم إلَّا أن يَكُون عاجزًا عن ذَلِك، عجزًا حسِّيًا أو حُكْميًا، فقد يُعامَل بها تقْتَضِيه حالُه، فلا بُدَّ مِن الاغْتِراف بالقَلْب والللهان.



# شُبْهَة وجَوابُها

السُّؤالُ (١٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، الَّذي جرَّنا إِلى هَذا السُّؤال أن هناكَ فريقًا من النَّاسِ الآنَ إذا دُعِي أحدُهم إِلى العِبادَة قال: إنَّ الله ربُّ قُلوبٍ، وهَذا أيضًا الَّذي نُريدُ التَّعْليق عليه؟

الجَوَاب: نحْن نَقُول: إِنَّ اللهَ رَبُّ القُلُوبِ والأَلْسُن، وليْسَ رَبِ القُلُوبِ فَقَط، والقُلُوبِ نحْن نَقُول: إِنَّ اللهَ وَإِنَّ فِي فَقَط، والقُلُوبُ لو صلَحَت لصَلحتِ الجَوارِح؛ لأَنَّ النَّبي ﷺ يقول: «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» (۱)، وهَذَا الحَدِيثُ يُبْطِل كُلَّ دعْوَى يدَّعيها بعضُ النَّاس، إذا نصحْته وَهِيَ الْقَلْبُ» (۱)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإِيمَان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (٩٩٥).

في أمْرِ مِن الأُمور مما عَصي اللهَ به قال لكَ: «التَّقْوى هاهنا» ويُشِير إِلى صدْرِه، وهِي كَلَّمَة حَقٌّ أُرِيد بها باطِلٌ، والكَلِّمَة قَد تَكُون حَقًّا في مَدْلُولها العامِّ، لكن يريد بها القَائِل أو الْمُتَكلِّم معْنَى باطلًا، ألَا ترَى إِلَى قَوْلِ اللهِ تَعالى: ﴿سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكَنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ﴾ [الأنعام:١٤٨]، فَهُمْ قَالُوا: لو شاءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنا، وصدَقُوا فِيها قَالُوه، فلَوْ شَاء اللهُ مَا أَشْرَكُوا ولكِنَّهم لا يُرِيدُون بهَذِه الكَلِمَة حقًّا، بَلْ يُرِيدُون بها تبْرِيرَ بَقائِهم علَى شِرْكِهم، ورفع العُقوبَة عنْهُم، ولِهذَا قالَ الله تعالى: ﴿كَذَاكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَافُواْ بَأْسَكَنَا﴾ [الأنعام:١٤٨]، فلم ينْفَعْهم الاحْتِجاجُ بالْقَدر حِين أرَادُوا بِه الاسْتِمْرار على شَرْكِهِم، ورَفْع اللَّوْم عنْهُم والعُقوبَة، أمَّا الوَاقِع فإنَّه كَما قالُوا (لوْ شَاء اللهُ ما أَشْرَكُوا) كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى لنبيه ﷺ: ﴿آئَيِّعَ مَاۤ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن زَّيِّكَ ۖ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوُّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا أَشَرَكُواْ ﴾ [الأنعام:١٠٦-١٠٧]، لكن هناك فَرْقٌ بَيْنِ الْحَالَيْنِ، فَاللهُ تَعَالَى قَالَ لَنبِيِّه ﷺ: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشَرَكُوا ﴾ ليبين أن شركهم واقع بمَشِيئَته، وأن لَه حكْمَة سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ في وُقوع الشِّرك منْهُم، وليُسلِّي نبيَّه ﷺ بأنَّ هذا الأمر الواقع منْهُم بمشِيئته تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

فالمُهِمُّ أنَّ هَذَا الَّذِي قَالَ حِينَمَا نصحْتَه: «التَّقُوى هاهنا» قال كلمَة حق لكِنَّه أَرادَ بِها باطلًا، فالَّذي قَال: «التَّقُوى هَاهُنَا» هُو النَّبي ﷺ (۱) ، لكن الَّذي قال «التَّقُوى هَاهُنَا» هُو النَّبي ﷺ فَاللَّذِي قَالَ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ»، هَاهُنَا» هُو الَّذي قال: «أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ»، فإذا كانَ في القَلْب تقْوَى، لَزِم أن يكون في الجَوارِح تقْوَى. والعَمَل الظَّاهر عُنوانٌ عَلَى العَمَل البَاطِن.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم وخذله، رقم (٢٥٦٤).

### مَفْهُوم الإِيمَان

السُّوَالُ (١٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هو مَفْهُوم الإِيمَان وأرْكَانه بصورَة مُختَصرَة؟

الجَوَاب: الإِيَان لَه مَفْهُومان: مَفْهُومٌ لُغوِيَّ، وهُو الإِقْرار بالشَّيء والتَّصْدِيق به، ومَفْهُومٌ شرعيّ، وهو الإِقْرارُ المستلْزِم للقَبُولِ والإِذْعانِ، فلَا يكْفِي فِي الشَّرِعِ أَن يُعِرَّ الإِنسانُ بِها يَجِب الإِيَانُ به، حتَّى يَكُون قابلًا ومُذْعنا، فمثلًا: لو أقرَّ الإِنسانُ بأنَّ يُحِمَّدًا رسُولُ الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلُ ظاهِر، والإِيهَانُ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

إذَن؛ فإذا أردْنَا أن نعْرِف الإِيمَان الشَّرعِيَّ نَقُول فيه: هو الإِقْرارُ المُسْتَلزِم للقَبُولِ والإِذْعانِ، فإنْ لم يَكُن مستلزمًا لذَلِك فليْس بإيهانٍ شرْعًا.



# عَلاقَة مَفْهُوم الإيمانِ بحَدِيث جِبْريل عَلَيْهِ السَّلامُ

السُّوَالُ (١٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، هَل مَفْهُ ومُ الإيهانِ هُو المَفْهُ وم الَّذي قاله رسُول الله ﷺ لِجِبْريل عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَها سأَله عَن الإِيهَان (١٠)؟

الجَوَاب: نَعم؛ لأنَّ الإِيمَان باللهِ ومَلائِكتِه وكُتبِه ورُسلِه الحَقِيقِي يستَلْزم القَبُولَ والإِذْعانَ، فَمَن قالَ: إِنَّه مُؤمِن باللهِ ومَلائِكتِه وكُتبِه ورُسُلِه، ولَكِن لم يقْبَل ولم يُذْعن، لم ينفَعْه هَذا القَوْل، ولا الإِيمَانُ الَّذي في قلْبِه أيضًا، فلا بُدَّ أن يقْبَل ويُذْعن.

السُّؤالُ (١٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكن إذا سُئِل الإِنْسان عن الإِيمَان هل يَقُول هو الإِقْرارُ المُستَلْزِم للقَبُولِ والإِذْعانِ، أو يَقُول: أن تُؤْمِن باللهِ ومَلائِكتِه وكُتبِه ورُسلِه، كما قالَ الرَّسُولُ ﷺ؟

الجَوَاب: نحْنُ نَقُول إِنَّهَا القَبُولُ والإِذْعانُ، وإِذَا قُلْنَا بَهَذَا وأَرَادَ السَّائِل أَن نُفَصِّل نَقُول: تُؤْمن باللهِ ومَلائِكتِه وكُتبِه ورُسلِه، ثُمَّ إِنَّ تَفْصِيل الإِيهَان الَّذي أَشَرْنا إليْه يشْمَلُ الدِّين كله.

# مَفْهُومُ الإِيمَانِ وأرْكَانُه

السُّؤالُ (١٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، نُرِيد أن نتوَسَّع في مَفْهُوم الإِيمَانِ، وكذَلِك نُريدُ أن نعْرِف أرْكَان الإِيمَان؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإِيمَان، باب بيان الإِيمَان والإِسْلام والإحسان، رقم (٨).

الجَوَابِ: كُنَّا تكلَّمنا عَن التَّعرِيف الَّذي أشرْنَا إليْه والتَّعْريف الَّذي ذكرَه النَّبيُّ عَلِيهِ فَي حَدِيث جِبْرِيل؛ التَّعرِيفُ الَّذي أشرْنَا إليْه هو تعْرِيفٌ عامٌّ يشْمَل الدِّين كُلَّه، وهُو الإِقْرار المستلْزِم للقَبُولِ والإِذْعانِ، وهُو الَّذي يتكلَّم عليْه العُلَماء في الأُصُولِ، وهُو الَّذي يتكلَّم عليْه العُلَماء في الأُصُولِ، فِي حُدِيث جِبْريل، فإنَّه مَفْهُومٌ خاصٌّ للإِيمان؛ لأنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهُ سأَلَه جِبْريل عَلَيْهِ اللهِ عَنِ الإِيمان الَّذي الرَّسُولَ عَلَيْهُ سأَلَه عَنِ الإِيمان الَّذي هو العَقيدَةُ البَاطِنَة.

والإِسْلامُ هُو الأَعْمال الظَّاهِرَة، وإلَّا فلا يشُكُّ أَحَدٌ أنَّ اعتقاد الإِنْسانِ بأنَّه لا إِلَه إِلَّا اللهُ هُو مِن الإِيمَان بِلا شَكِّ، لكِنَّه لها كانَ قولًا صارَ مِن الأَعْمال الظَّاهِرَة، الَّتِي هِي الصَّلاةُ والزَّكاةُ والصَّومُ والحَجُّ والأرْكانُ الَّتِي بيَّنَها الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاةُ والصَّومُ والحَجُّ والأرْكانُ التي بيَّنَها الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاةُ والصَّومُ والحَجُّ والأرْكانُ اللهِ بِجريل: «الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَالْمَوْمِ اللَّخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِاللهَ وَالْمَدِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ "(۱)، ونتكلَّم على هَذِه الأرْكان السَّة لأهَمِّيَّتها:

أمَّا الإِيمَان بالله: فإنه يتضَمَّن أربعَة أمور: الإِيمَان بِوُجودِه، والإِيمَان برُبُوبيَّته، والإِيمَان برُبُوبيَّته، والإِيمَان بأسْمائِه وصِفَاته.

أما الإِيهَان بِوُجودِه: فهو الإِقْرار التَّام بأن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ موْجُود، ولم يَفُهُ أحد بإِنْكار وجود الله عَرَقَجَلَ إلا على سَبِيل المكابرَة، وإلا فإنَّ كُل عاقِلٍ لا يُمْكِنه أن يدَّعِي بأنَّ هَذا الكَوْن خُلِق أو جاء صُدْفَة، أو جاءَ مِن غَيْر مُوجِدٍ؛ لأنَّ هَذا مَتَنعٌ باتِّفاق العُقَلاء، فالإِيهَان بِوُجودِه أو بعِبارَة أصحَّ وُجود الله عَرَّفِجَلَّ دلَّتْ عليْه جميعُ الأدِلَّة؛ العَقليَّة، والفِطريَّة، والحِسيَّة، والشَّرعيَّة، هَذِه الأَشْيَاءُ الأَرْبعَة كلُّها

<sup>(</sup>١)التخريج السابق نفسه، (ص:٣٧).

دَلَّتْ عَلَى وُجودِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

أمَّا الدَّليل العقْلي: فإِنَّنا نُشاهِد هَذا الكَوْن فِي وُجودِه، وفِيها يُحْدُث فِيه مِن أُمورٍ لَا يُمْكِن أَن يقْدِر عليْها أَحَدُّ مِن المَخلُوقين، وُجودُ هَذا الكونِ، السَّهاوَاتِ والأَرْضِ وَمَا فِيهِها؛ مِن النَّجوم، والجبالِ، والأَنْهار، والأَشْجارِ، والنَّاطق، والبَهِيم، وغيْر ذَلِك، مِن أَيْن حَصَل هَذا الوُجُودُ؟ هَل حصَل هَذا صُدْفَة؟ أو حصَل بغَيْر مُوجِدٍ؟ وَلَك، مِن أَيْن حَصَل هَذا الوُجُودُ؟ هَل حصَل هَذا صُدْفَة؟ أو حصَل بغَيْر مُوجِدٍ؟ أو أَنَّ هَذا الوُجُود أَوْجَد نفْسَه؟ هَذِه ثلاثَة احْتِها لاتٍ لا يقْبَلُ العَقْلُ شيئًا رابعًا، وكلُّها باطِلَة إلَّا الاحْتِهال الرَّابِع، الَّذي هُو الحَقُّ.

فأمًّا كُوْنُهَا وُجِدت صدفَة فهذا أَمْرٌ ينكرُه العَقْل ويُنكره الوَاقِع؛ لأنَّ مثل هَذِه المَخلُوقات العَظِيمَة لا يُمْكِنك أنْت أَنْ تُوجَدَ هكذا صُدفَةً، فكلُّ أثرٍ لا بد لَه من مؤثِّر، وكوْنُ هَذِه المَخلُوقات العَظِيمَة بهَذا النِّظام البَدِيع المتناسِق، الَّذي لا يتعارَضُ، ولا يتَصادَمُ، لا يُمْكن أن تَكُون صدفَةً؛ لأنَّ الغالِبَ فِيها وقَع صدفَة، أنْ تَكُون تغيَّراتُه غيْرَ منتظمَة؛ لأنَّه كلَّه صُدفَة.

وأمَّا كوْنُ هَذا الوُجُود أَوْجَد نفْسَه، فظاهِرُ الاستحالَةِ أَيْضًا؛ لأنَّ هَذا الوُجُودَ قَبْل أَنْ يُوجِد معْدُومًا. قَبْل أَنْ يُوجِد معْدُومًا.

وأمَّا كوْنُه وُجِد مِن غَيْر مُوجِدٍ فَهُو بِمَعْنى قوْلِنا إِنَّه وُجِد صدفَة، وهَذا -كَما سبَق- مُستَحِيل.

بَقِي أَن نَقُول: إِنَّه وُجِد بمُوجِد وهُو اللهُ عَنَفَجَلَ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ ﴾ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ﴾ [الطور:٣٥-٣٦]، إذَنْ؛ فهَذا الكوْنُ دَلَّ عقلًا على وُجودِ الله عَزَّفَجَلَّ. وأمَّا دَلالة الفِطْرة على وُجودِ اللهِ فأظْهَر مِن أَنْ تَحَتاجَ إِلَى دَليلِ؛ لأَنَّ الإِنْسان بفطْرَتِه يُؤْمِن برَبِّه، قال النَّبي عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلامُ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ» (١) ، ولِهذَا لو وقع شيْءٌ علَى أي إِنْسانٍ في فأبَواهُ يُهُوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ » (١) ، ولِهذَا لو وقع شيْءٌ علَى أي إِنْسانٍ في اللهُ اللهُ عَنَّهُ وهذَا الشَّيْءُ مُهلِكُ لَه، لكانَ يَقُول بلسانِه مِن غَيْر أَن يشْعُر: يَا الله، أوْ يَا ربِّ، أوْ مَا أَشْبَه ذَلِك، مما يدُلُّ على أن الغريزة الفِطريَّة جُبلت على الإِيهان بِوُجودِ الله عَرَقِجَلَ.

وأمّا دَلالةُ الحِسِّ على وُجودِ الله، فيا أكثر مَا نسْمَع مِن إِجابَة الله تعالى للدُّعاءِ، ومِنْ إِجابَة اللهُ وقَال: يا رَبِّ، فرَأَى الإِجابَة نصب عيْنِه، ففي القُرآن أَمثِلَة كثيرَةٌ مِن هَذا، مثل قوْله تَعالى: ﴿وَأَيُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ أَنِي مَسَّنِي الفُرِّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ اللهُ وَاللهُ مَا لَهُ وَاللهُ مَا لِهُ وَاللهُ مَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مَا لِهُ مَا لَهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مَا لَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا لَهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا لَهُ وَلَهُ مَا لَهُ وَاللّهُ وَاللهُ مَا لَهُ وَلَهُ مَا لَهُ وَلَهُ مَا لَهُ وَلَهُ مَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا لَا اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ لَلْكُولُولُولُهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَا الللهُ وَلَا لَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا الللهُ وَلَا لَا الللللهُ وَلَا لَا الللهُ الللهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ الللهُ الللللهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

وفي السُّنَّة أَمثِلَة كثِيرَة أيضًا، ومنها حدِيثُ أنس بْن مَالكِ رَضَالِيَّةُ عَنْهُ، قال: دَخَلَ رجُلٌ يَوْمَ الجُمعَة والنَّبِي ﷺ يُخْطُب فقال: يا رَسُولَ اللهِ، هلكَتِ الأَمْوالُ، وانْقطعَتِ السُّبُل، فادْعُ اللهَ يُغِيثُنا، فرَفع النَّبيُ ﷺ يَدَيْه وقال: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، وكانت السَّماء صحوًا لَيْس فِيها شيْءٌ مِن السَّحاب، فها نَزل النَّبيُ صَالِّللَهُمَّ أَغِثْنَا»، وكانت السَّماء صحوًا لَيْس فِيها شيْءٌ مِن السَّحاب، فها نَزل النَّبيُّ صَالِّللَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، وبَقِي النَّبيُّ صَاللَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله، تهذّم الطَرُ أُسبوعًا كاملًا حتى دَخَل رجُلٌ مِن الجمعة الثَّانِيَة، فقالَ: يا رسُول الله، تهذّم البِناءُ، وغرَق المَالُ، فادْعُ اللهُ أن يُمْسِكُها عنَّا، فرَفع النَّبيُ ﷺ يَدَيْه، وجَعل يَقُول: البِناءُ، وغرَق المَالُ، فادْعُ الله أن يُمْسِكُها عنَّا، فرَفع النَّبيُ ﷺ يَدَيْه، وجَعل يَقُول:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فهات، رقم (۱۳٥۸)، ومسلم: كتاب القدر، باب معنى: كل مولود يولد علَى الفطرة، رقم (۲٦٥٨).

«اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» (١)، ويُشِير بيَدِه، فها يُشِير إِلى ناحيَةٍ إِلَّا انْفَرجت بإِذْن الله، فخرج النَّاسُ يمْشُون في الشَّمْسِ. وكم مِن دُعاءِ دَعا بِه الإِنْسانُ ربَّه فَوجَد الإِجابَة، وهَذا دليلٌ حِسِّيٌّ على وجود الله عَرَّفَجَلً.

أَمَّا الدَّليلِ الشَّرعيُّ: فأَكْثَر مِن أَن يُحْصَر، فكلُّ القُرآن، وكلُّ ما ثبَت عَن النَّبي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَقِجَلَّ، كَمَا قَالَ اللهُ عَلَى فَجودِ الله عَرَقِجَلَّ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى في القُرآنِ العَظِيم: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْذِلَاهَا كَثِيرًا ﴾ [النِّساء: ٨٤]، هَذا أَحَدُ ما يتضَمَّنه الإِيهَانُ باللهِ وهو الإِيهَان بِوُجودِه.

أمَّا الإِيمَان برُبُوبيَّته، وأُلوهِيَّته، وأسْمائِه وصِفَاته، فقد سبق القَوْل المفَصَّل فِيها، حين تكلَّمنا علَى أَنُواعِ التَّوحِيد الثَّلاثَة.

# كيْفَ نَرُدُّ عَلَى الدَّهْرِيِّين؟

السُّؤالُ (٢٠): لكِن نَجِد الدَّهْريين مثلًا وهُم كثِيرٌ الآنَ وهُمْ من العُقَلاء؛ لأنَّهم يُفكِّرُون ويُنْتِجون، لكِنَّهم يُجْمِعُون علَى عدم وُجودِ الله عَزَوَجَلَّ، فكَيْف يُرَدُّ علَى مثل هَؤلاءِ؟

الجَوَاب: أَوَّلا: أُرِيد أَن أُعلِّق علَى قَوْلِك أَنهم عُقَلاء، فإِنْ أَردْتَ بالعَقْل عَقْلَ الْجُوَاب: أَوَّلا: أُرِيد أَن أُعلِّق على قَوْلِك أَنهم عُقَلاء، فإِنْ أَردْتَ بِذَلِك عَقْل الرَّشَد، فلَيْسوا بعُقَلاء، ولِهذَا وصَف اللهُ الكُفَّارَ بأنَّهُم ﴿ صُمُّ الْبَكُمُ عُمْنٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٧١]،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، رقم (١٠١٤). ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٧).

لَكِنَّهُم عُقَلاء عَقْلَ إِذْراكِ، تَقُوم بِه الحُجَّة علَيْهِم، وهُم إِذَا قَالُوا ذَلِك، فإِنَّما يَقُولُونَ هَذَا مُكَابِرَةً فِي الوَاقِع، وإلَّا فهُم يعْلَمُون أَنَّ الباب المنْصُوبَ لَا يُمْكن أَن يصْنَع نفْسَه، ولا يُمْكِن أَن ينْصُب نفْسَه، يعْرِفُون أَن هَذَا البابَ لا بُدَّ لَه من نجَّارٍ، أو حدَّادٍ نفْسَه، ولا بُدَّ لَه من بَنَّاء ركَّبَه، بل يعْلَمُون أَن الطَّعام الَّذي يأْكُلُونَه، والماءَ الَّذي يشْرَبُونَه، لا بُد لَه من مُسْتَخرِج، ولا بُدَّ لَه من زَارع، وهم يعْلَمُون أيضًا أَنَّه ليْسَ يَشْرَبُونَه، لا بُد لَه من مُسْتَخرِج، ولا بُدَّ لَه من زَارع، وهم يعْلَمُون أيضًا أَنَّه ليْسَ بإِمْكان أيِّ أَحَدٍ مِن النَّاسِ أَنْ يُكوِّن هَذَا الزَّرع، أَو أَن يُنْبِت هَذِه الحَبَة، حتَّى تَكُونَ زُرْعًا لَه سَاقٌ وثمَر.

فهُمْ يعْلَمُون ذلك، ويعْلَمُون أن هَذا لَيْس مما يقْدِرُ عليْه البَشَرَ، ولكِنَّهم يُكابِرُون، والْمُكابِرُ لا فائِدَة من محاجَّتِه، ولا يُمْكِن أن يقْبَل أبدًا مهَا كانَ، لَو تَقُول له: هَذِه الشَّمْسُ وهِي أمّامَه مَا قَبِل، فمِثْل هَؤلاءِ تَكُون المجادلَة معَهُم مضيعة وقْتٍ، وتَكُون دعْوتُهم كَما قالَ بعْضُ أهْل العِلْم بالمجَالدَة لا بالمجادَلة.



# الإيمَان بِالْلائِكَة

السُّوَّالُ (٢١): فضِيلَةَ الشَّيخ، بَقِي معَنا أَن نُحَدِّد أَرْكَان الإِيمَان؟

الجَوَاب: الإِيمَانُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ﴿ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ... » تكلَّمنا عن الإِيمَانِ بالله، أمَّا الإِيمَانِ بالله عُرَّوَجَلَّ من نُورٍ ، الإِيمَانِ بالله عُرَّوَجَلَّ من نُورٍ ، وجعَلَهم طوْعَ أَمْرِه ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلنَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٠]، ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللهَ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التخريم: ٦]، وهُم على أَصْنَاف متعدِّدة، في أَعْمالهم، ومَراتِبهم، فجبْرِيل عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ موكَّل بالوَحْي، ينْزِل بوحْي الله ووظائِفهم، ومَراتِبهم، فجبْرِيل عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ موكَّل بالوَحْي، ينْزِل بوحْي الله

تعالى على رُسُلِ الله، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلشَّهُ نَعَالَى: ﴿ فَلَ نَزَلَهُ مِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينَ ﴿ قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ ٱلْمُنذِدِنَ ﴿ قُلْ نَزَلَهُ رُوحُ الشَّيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَقِهِ اللهِ عَرَقِهِ اللهِ عَرَقِهِ اللهِ عَرَقِهُ إِللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى صُورَتِهِ الَّتِي خُلِق عليْها مَرَّ تَيْن، رَآهُ مَرَّة عَلَى صُورَتِه لَه سِتُ مئة جَناح قَد سدَّ الأَفقُ (١).

ومِيكائِيل أَحَدُ المَلائِكَة العِظَام، وقد وكَّلَه الله عَنَّهَجَلَّ بالقَطْر والنَّباتِ، القَطْر: المطَرُ، والنَّباتُ: نَباتُ الأَرْض مِن المطر.

وإِسْرافِيل مِن المَلائِكَة العِظَام، وقد وكَّلَه الله عَنََّكَجَلَّ بالنَّفْخ في الصُّور، وهُوَ أيضًا أَحَدُ حَمَلَة العَرْش العَظِيم.

وهَوْلاءِ النَّلاثَة كان النَّبي ﷺ يذْكُرهم في اسْتِفْتاح صَلاة اللَّيْل، يقول ﷺ في اسْتِفْتاح صَلاة اللَّيْل، يقول ﷺ في اسْتِفْتاح صَلاة اللَّيْل: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُون، اهْدِنِي لِهَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»(٢).

وذَكَر هَؤلاءِ الثَّلاثَة لأنَّ كلَّ واحِدٍ منْهُم مُوكَّل بِما يتضَمَّن الحَيَاةَ، والبعْثُ مِن النَّوم يُعْتَبر حيَاةً، فهَؤلاءِ الثَّلاثَة هُم أَفْضَل المَلائِكَة فِيها نعْلَم، ومِنْهُم ملك المُوتِ المُوكَّل بقَبْض أَرْوَاح الأَحْياء، ومِنْهُم ملكان مُوكَّلانِ بالإِنْسان يَحْفَظان أَعْماله، الموكَّل بقَبْض أَرْوَاح الأَحْياء، ومِنْهُم ملكان مُوكَّلانِ بالإِنْسان يَحْفَظان أَعْماله، هُوعَنِ ٱلنِّمَالِ فَعِيدُ ﴿ [ق:١٧]، ومنْهُم مَلائِكَة موكَّلُون بتتبُّع حِلَق الذِّكْر، ومَن أرادَ المزِيدَ مِن ذَلِك فلْيُراجِع ما كتَبه أهْل العِلْم في هَذا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السهاء، رقم (٣٢٣٢، ٢٣٤)، ومسلم: كتاب الإيهَان، باب في ذكر سدرة المنتهى، رقم (١٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم (٧٧٠).

السُّؤالُ (٢٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، هل بقي شيء يتعلَّق بالإِيمَان بالمَلائِكَة تُرِيدُون أن تتحَدُّثوا عنه أم ننتقل إِلى بقيَة الأرْكَان؟

الجَوَابِ: بَقِي من الرُّكن الثَّاني وهُو الإِيمَان بالمَلائِكَة أنَّ الإِيمَان بالمَلائِكَة -علَيْهم الصَّلاة والسَّلام- يَكُون إِجْمالًا ويكُون تفْصِيلًا، فها علِمْناهُ بعَيْنِه وجَب عَلَيْنَا أَنْ نُؤْمِن بِه بِعَيْنِه ونُفصِّل، نَقُول: نُؤْمِن بالله، نُؤْمِن بجِبْريل، ومِيكَائِيل، وإسْرَافِيل، وملَكِ المُوْتِ، ومَالِك خَازِن النَّار، وما أَشْبَه ذلك. ومَا لم نعْلَمْه بعَيْنه فإِنَّنَا نُؤْمِن بِه إِجْمَالًا، فَنُؤْمِن بِالْمَلائِكَة عَلَى سَبِيلِ العُمُوم، والْمَلائِكَة عَدَدٌ كَبِيرٌ لا يُحْصِيهِم إلا اللهُ عَزَّوَجَلَّ، قال النَّبِي عَيَّكِيرٌ: «الْبَيْتُ المَعْمُورُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْم سَبْعُونَ أَنْفِ مَلَكٍ، إِذَا خَرَجُوا مِنْهُ لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ (١)، وأَخْبَر عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ أَنه: «مَا مِنْ مَوْضِع أَرْبَع أَصَابِعَ فِي السَّمَاءِ إِلَّا وَفِيهِ مَلَكٌ قَائِمٌ للهِ أَوْ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ»(٢)، ولكِنَّنا لا نعلم أَعْيانَهُم ووَظائِفَهم وأَعْمالهم إلَّا مَا جاءَ بِهِ الشَّرعِ، فَمَا جَاءَ بِهِ الشَّرعِ عَلَى وَجْهُ التَّفْصيل، مِن أَحْوالِهِم وأَعْمَالِهِم ووَظائِفهم، وجَب علَيْنا أن نؤْمِن به علَى سَبِيل التَّفْصيل، وما لم يأْتِ علَى سَبيل التَّفْصيل، فإِنَّنا نؤمِن به إِجْمالًا.

وهَوْلاءِ المَلائِكَة الَّذِين لهم مِن القُدْرَة والقُوَّة ما لَيْس للبَشرِ مِن آيَات اللهُ عَزَقِجَلَ، فيَكُون في الإِيمَانِ بِهم إيهانٌ باللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وبقدْرَتِه العَظيمَة، وعلَيْنا أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم، رقم (٣٢٠٧)، ومسلم: كتاب الإيمَان، باب الإسراء برسول الله ﷺ، رقم (١٦٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد، باب في قول النبي على: «لُو تعلمون ما أعلم...»، رقم (۲۳۱۲)، وأحمد في المسند (٥/ ١٧٣)، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب الحزن والبكاء، رقم (٤١٩٠)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

نُحِبَّ هَوْلاءِ المَلائِكَة، لأنَّهم مُؤمِنُون، ولأنَّهم قَائِمُون بأَمر الله عَرَّبَكَ، ومَنْ كَانَ عَدُوًّا لِللهِ عَنَجَكَبِهِ عَدُوًّا لأحدِ مِنْهم فإنَّه كافِر، كمَا قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلّهِ وَمَلَتَهِكَتِهِ عَدُوًّا لأحدِ مِنْهم فإنَّه كافِر، كمَا قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ قُلْ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَ اللّهَ عَدُوًّ لِلْكَنْمِرِينَ ﴾ [البقرة: ٩٨]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَلَهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ مَن كَانَ عَدُولًا لِجَبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَلَهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ لَا نَعْهم؛ والبقرة: ٩٧]، فالمُهم أنَّ هَوْلاءِ المَلائِكَة حَلَيْهم الصَّلاة والسَّلام حَلَيْنا أن نحبهم؛ لأنَّهم عباد للهِ تعالى، قَائِمُون بأَمْرِه، وأن لا نُعادِي أحدًا منهم.



# الإيمَانُ بالكُتُب

السُّؤالُ (٢٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، بقي الرُّكن الثَّالِث من أرْكَان الإِيمَان؟

الجَوَاب: الرُّكن الثَّالِثُ هُو الإِيمَان بكُتبِ اللهِ عَرَّقَ عَلَى أَنَّه مَا من رسُولِ إلَّا وُسلِه -علَيْهم الصَّلاة والسَّلام-، فإِنَّ ظاهِر القُرآن يدُلُّ علَى أَنَّه مَا من رسُولِ إلَّا وأَنْزَل الله معَه كتابًا، كَما قالَ تَعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ وَأَنْزَل الله معَه كتابًا، كَما قالَ تَعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِنْبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أَمَّةُ وَيَحِدَةً فَبَعَثُ اللهُ ٱلنَّيْتِ مَن اللهُ ٱلنَّيِئِينَ مُبَشِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِ لِيَعْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَقُواْ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢١٣].

وهَذه الكُتُب طرِيقُ الإِيهَان بِها أَن نُؤْمِن بِها إِجْمَالًا، وما علِمْناهُ بِعَيْنه نُؤْمِن به بِعَيْنه، فالتَّورَاة والإِنْجِيل والزَّبُور وصُحفُ إِبْرَاهِيم ومُوسَى والقُرْآنُ الكَرِيم، هَذِه مَعلُومَة لَنا بِعَيْنِها، فنُؤْمِن بها بِعَيْنِها، وما عَدا ذَلِك نُؤْمِن به إِجْمَالًا؛ لأَنَّ الله لا يكلِّفُ نفسًا إلا وُسْعَها.

### ولكين كيْفَ نُؤْمِن بهَذِه الكُتُب؟

نَقُول: ما صحَّ نقْلُه مِنْها إلَيْنا من الأَخْبار وجَبَ علَيْنا تصْدِيقُه بكُلِّ حالِ؛ لأَنَّه مِن عِنْد اللهِ، وأمَّا أَحْكَامه، أيْ ما تضمَّنَتْه هَذِه الكُتُب مِن الأَحْكَام، فلا يلْزَمُنا العَمَل إلَّا بِما جاءَ في القُرْآن الكَرِيم، وأمَّا مَا نُقِل إلَيْنا مِنْها ولم نعْلَمْ صِحَّته؛ فإنَّنا نتوَقَّف فيه، حتَّى يتبَيَّن لَنا صحَّتُه؛ لأنَّ هَذِه الكُتُب دخلَها التَّحْريفُ، والتَّبديلُ، والتغيُّر والزِّيادَة والنَّقْص.



# الإيمَانُ بالرُّسُل

السُّؤالُ (٢٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، هَذا بالنِّسبَة للرُّكْن الثَّالِث، فما قوْلُكم في الرُّكن الرَّابع الَّذي هو الإِيمَان بالرُّسُل؟

الجَوَابِ: الإِيَهَانُ بِالرُّسُلِ -علَيْهِم الصَّلاة والسَّلام - يَكُون بأن نُؤْمِن أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَرْسَلِ إِلَى البَشَرَ رُسُلًا منهم، يتْلُون علَيْهِم آيَاتِ الله ويُزكُّونَهم، وأنَّ هَوْلاءِ الرُّسُلَ أوَّلهم نُوحٌ عَلَيْهِ الصَّلاءُ وَالسَلامُ، وآخِرُهم مُحمَّد ﷺ، وأمَّا قبْلَ نُوحٍ فلم يُؤلِع الرُّسُلَ أوَّلهم نُوحٌ عَلَيْهِ الصَّلامُ وآخِرُهم مُحمَّد عَلِيهِ، وأمَّا قبْلَ نُوحٍ فلم يُبعث رسُولٌ، وبهذا نعْلَم خطأ المؤرِّخِين الَّذين قالوا: إنَّ إِدْرِيس عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ كانَ قبْلَ نُوحٍ؛ لأنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُول في كتابِه: ﴿إِنَّا آوَحَيْنَا إِلَىٰ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ كَاللَّهُ وَعَيْنَا إِلَىٰ لَوْحٍ وَالسَّفاعَة: أنَّ وَالسَّمام اللهُ إِلَى نُوحٍ وَيَقُولُونَ لَه: أنْتَ أوَّلُ رسُولٍ أَرْسَله اللهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْض (١٠)، وفي الحديث الصَّحِيحِ في قصَة الشَّفاعَة: أنَّ النَّاس يأتُون إلى نُوحٍ فيقُولُونَ لَه: أنْتَ أوَّلُ رسُولٍ أَرْسَله اللهُ إِلَى أَهْلِ الأَرْض (١٠)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِـ﴾، رقم (۳۳٤٠)، ومسلم: كتاب الإِيمَان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم (۱۹٤).

فلا رَسُول قَبْلَ نُوحٍ، ولا رسُولٌ بعْدَ مُحمَّد ﷺ؛ لقَوْلِ الله تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا آَ اَلَا مِن رِّجَالِكُمُ وَلَكِين رَسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّيِيَّتِنَ ﴾ [الأحزاب:٤٠].

فأمّا نُزولُ عِيسَى ابْنِ مرْيَم في آخِرِ الزَّمانِ فإِنَّه لا ينْزِلُ على أنه رسُولُ مجدِّد، بَل ينْزِلُ على أنّه حاكِمٌ بشريعَة محُمَّد ﷺ؛ لأنَّ الواجِب على عِيسَى وعلى غيْره من الأَنبياءِ الإِيمَانُ بمُحمَّد ﷺ، كمَا قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِيِّنَ لَمَا الأَنبياءِ الإِيمَانُ بمُحمَّد ﷺ، كمَا قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِيِّنَ لَمَا النَّبِيِّنَ لَمَا النَّبِيِّنَ لَمَا اللَّهُ مَعلَمُ مِن كِتَب وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُم رَسُولُ مُصدِقٌ لِما مَعكُم لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَهُ أَمْ قَالَ عَالَمَهُ وَاخَذْتُم عَلَى ذَلِكُم إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشَهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم وَلَتَنصُرُنَهُ أَمْ قَالَ عَالَمَ فَاشَهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم وَلَتَنصُرُنَهُ أَوْ قَالَ عَالَمُ فَاشَهُدُوا وَأَنَا مَعَكُم وَلَتَنصُرُنَهُ أَوْ قَالَ عَالَمَ فَاشَهُدُوا وَأَنا مَعَكُم وَلَتَ اللهَمُونَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الوَحْه، بأن أوَّلَهم نوْحٌ وَاخِرَهم مُحَمَّد عَلَيْهِ .

وكَيْفَيَّةُ الإِيهَان بِهِم أَنَّ مَا جَاءَ مِن أَخْبَارِهُم وَصَحَّ عَنْهُم نُؤْمِن بِه ونُصدِّق؛ لأَنَّه مِن عِنْدَ الله عَنَّوَجَلَّ، وأمَّا الأَحْكَام فلا يلْزَمُنا اتِّباعُ شيْءٍ مِنها، إلَّا مَا جَاء بِه مُحمَّد ﷺ وما اقْتضَتْه شَرِيعَتُه.

أمَّا بالنِّسبَة لأَعْيانِ هَؤلاءِ الرُّسُل، فمَن سَمَّاه الله لنا، أَوْ سَمَّاه رسُول ﷺ، وجَب علَيْنا الإِيمَانُ بِه بعَيْنه، وما لم يُسَمَّ فإِنَّنا نُؤْمِن به علَى سبيل الإِجْمال، كَما قلنا ذَلِك في الكُتُبِ وفي المَلائِكَة.



# الإِيمَانُ بِاليَوْمِ الآخِرِ

السُّؤالُ (٢٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، كيْفَ يَكُون الإِيهَان بالرُّكن الخَامِس وَهُو اليَوْمُ الآخِر؟

الجَوَابِ: الإِيهَانُ باليَوْم الآخِر يعْنِي الإِيهَان بقِيام السَّاعَة، وسُمِّي يومًا آخِر؛ لأنَّه لَيْس بعْدَه يوْمٌ، فإِنَّ الإِنْسان كانَ عدَمًا، ثُمَّ وُجِد فِي بطْن أُمِّه، ثُم وُجِد فِي الدُّنيا، ثُم ينْتَقِل إِلى البرْزَخ، ثُمَّ يوم القِيامَة، فهَذِه أَحْوَالٌ خُسٌ للإنسان، ﴿ هَلَ أَقَ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِن ٱلدَّهِي لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذْكُورًا ﴾ [الإنسان:١]، هَذه الحَالُ الأُولَى أنَّه ليْسَ شيئًا مذكورًا، ثُمَّ وُجِد فِي بطْنِ أُمِّه، ثُمَّ خَرج ﴿ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُّ لَا تَعَلَّمُونَ شَيْحًا ﴾ [النحل:٧٨]، ثُم يكْدَح فِي هَذِه الدُّنْيا ويعْمَل، ثُم ينْتَقل إِلَى الآخِرَة فِي بِرْزَخ بَيْنِ الدُّنْيا وقِيام السَّاعَة، فالإِيهَانُ باليَوْم الآخِر يدْخُل فِيه -كما قالَ شيْخُ الإِسْلام ابْن تَيْميَة في العَقيدَة الواسطيَة - (١): الإِيمَانُ بكُلِّ ما أُخبَر بِه النَّبي ﷺ مما يَكُون بعْدَ المَوْت، فيُؤْمِن الإِنْسانُ بفِتْنَة القَبْر، ونَعِيم القَبْر وعَذابِه، ويُؤْمن بقِيام السَّاعَة، بالنَّفْخ في الصُّورِ، بالحسابِ، بالمِيزَان، بالحَوْض الموْرُودِ، بكُلِّ ما جاءَ عَنِ النَّبِي ﷺ؛ إِمَّا فِي كِتابِ الله، أو في سُنَّة الرَّسُولِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاهُ وَٱلسَّلَامُ، ممَّا يَكُون بعْدَ المُوْت.

ويُحُسُن أن نتكلَّم عَن فتنَة القَبْر، وهِي أنَّ الميِّت إِذا دُفن أَتَاهُ ملكانِ فيسْأَلانِه عَنْ رَبِّه ودِينِه ونَبيِّه، فأمَّا المُؤْمِن فيُثبَّتُه اللهُ تَعالى بالقَوْل الثَّابِت، فيَقُول: رَبِّي اللهُ، ودِينِيَ الإِسْلامُ، ونَبيِّ مُحمَّد، وأمَّا غَيْر المُؤْمِن فإنَّه يَقُول: هَاه هَاه، لا أَدْرِي، سمِعْتُ

<sup>(</sup>١) انظر: شرح العقيدة الواسطية لفضلية شيخنا رحمه الله تعالى (ص١١٥).

النَّاسَ يَقُولُونَ شيئًا فقلتُه، ثُمَّ بعْدَ هَذِه الفتنة إمَّا نعِيمٌ وإمَّا عذابٌ إلى يوم القِيامَة، فمَن كانَ مِن عُصاةِ فَمَن كانَ مِن عُصاةِ اللهُ عَنَوَجَلَ، ثُمَّ يُرْفَع عَنه العَذَابُ، وهَذا المُؤمِنين، فإنَّه قَد يُعذَّب في قَبْرِه لمدة يعلَمُها الله عَرَقَجَلَ، ثُمَّ يُرْفَع عَنه العَذَابُ، وهَذا العَذَابُ أو النَّعِيم يَكُونَ في الأَصْل على الرُّوحِ، ولَكِن قد يتألَّم البَدنُ بِه، كَما أنَّ العَذَابُ أو النَّعِيم يَكُونَ في الأَصْل على الرُّوحِ، ولَكِن قد يتألَّم البَدنُ بِه، كَما أنَّ العَذَاب في الدُّنيا يَكُونَ على البَدنِ، وقد تتألَّم النَّفْس فِيه، فَفِي الدُّنيا مثلًا الضَّربُ العَذَاب في الدُّنيا مثلًا الضَّربُ وقد تتألَّم النَّفْس قد تتأثَّر بذلك، فتحْزَن وتغتَمُّ، أمَّا يقعُ على البَدنِ، والأَلمُ يقعُ على البَدن، والنَّفْس قد تتأثَّر بذلك، فتحْزَن وتغتَمُّ، أمَّا في القَبْر فالأَمْرُ بالعَكْس، العَذَاب أو النَّعِيم، إمَّا بالفرَحِ بالنَّعِيم، وإمَّا بالأَلم بالحُزْن بسَبِ العَذَابِ العَذَاب أو النَّعِيم، إمَّا بالفرَحِ بالنَّعِيم، وإمَّا بالأَلم بالحُزْن بسَبِ العَذَابِ العَذَابِ أو النَّعِيم، إمَّا بالفرَحِ بالنَّعِيم، وإمَّا بالأَلم بالحُزْن بسَبِ العَذَابِ العَذَابِ أو النَّعِيم، إمَّا بالفرَحِ بالنَّعِيم، وإمَّا بالأَلم بالحُزْن بسَببِ العَذَابِ العَذَابِ أو النَّعِيم، إمَّا بالفرَحِ بالنَّعِيم، وإمَّا بالأَلم بالحَرْن بسَببِ العَذَابِ.

أمًّا إِذَا قَامَتِ السَّاعَة، وهِي القِيامَة الكُبْرَى فَإِنَّ النَّاسَ يَقُومُونَ مِن قُبُورِهُم لَرَبِّ العَالمِينَ حُفَاةً عُراةً عُرلًا؛ حُفَاةً: لَيْس علَيْهُم مَا يَقِي أَقْدَامَهُم مِن نِعَالٍ أَوْ خِفَافٍ لَرَبِّ العَالمِينَ حُفَاةً: لَيْس علَيْهُم مَا يَكُسُوهَا. غُرْلًا: أَي غَيْر خُتُونِينَ، فتَعُود الجِلدَة أَو غَيْرِهَا؛ عُراةً: لَيْس علَى أَبْدَانِهِم مَا يكُسُوها. غُرْلًا: أي غَيْر خُتُونِينَ، فتَعُود الجِلدَة التَّي قُطِعت في الجِتانِ في الدُّنيا، ليخرُج الإِنْسانُ مِن قبْرِه تَامَّا لا نقْصَ فِيه، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ كَمَا بَدَأَنَا أَوْلَ حَمَلِقِ نَعِيدُهُ ﴾ [الأنبياء:١٠٤].

ثُمَّ يَكُون الحسابُ على ما جاء فِي كِتابِ اللهِ وسُنَّة رسُولِه ﷺ، ثُمَّ النِّهايَة إمَّا إلى جنَّة وإمَّا إلى نارٍ، فمَن دخَل الجنَة فَهُو مخلَّدٌ فِيها أَبَد الآبِدينَ، ومَنْ دَخل النَّارَ فإِنْ كَانَ مِن العُصَاة، فإنَّه يخْرُج مِنْها بعْدَ أن يُعذَّب بِها يستحِقُّ، إن لم تنله الشَّفاعَة أو رحمة الله عَزَّوجَلَ، ولكِنَّه لا يُحَلَّد فِيها، وأمَّا الكَافِر فإنَّه يُحَلَّد فِيها أَبَد الآبِدينَ.

### الإيمَان بالقَدَر

السُّؤالُ (٢٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، بَقي الإِيمَانُ بالْقَدَر نُرِيدُ أَن تُحَدِّثَنا عنْهُ، أَثَابَكُم للهُ؟

الجَوَابُ: الإِيَانُ بِالْقَدرِ هُوَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِيمَانِ السَّةَ الَّتِي بِيَنها رِسُولُ الله ﷺ الجَبْرِيلِ حِينَ سَأَلَه عَنِ الإِيمَانِ، والإِيمَانُ بِالقَدَرِ أَمْرٌ هَامٌّ جدًّا، وقَد تنازَعَ النَّاسِ فِي القَدرِ مِن زَمنِ بَعيدٍ، حتَّى فِي عهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَ النَّاسُ يَتَنازَعُونَ فِيه ويَتهارَوْن فِيه، ولَكِن الحقّ فِيهِ وللهِ الحَمْدُ واضِحٌ وإلى يوْمِنا هَذَا والنَّاسُ كَذَلِك يَتَنازَعُون فِيه، ولَكِن الحقّ فِيهِ وللهِ الحَمْدُ واضِحٌ بيِّن، لا يحْتاجُ إلى نِزاعٍ ومِراءٍ، فالإِيمَانُ بِالْقَدرِ أَن تُؤمِن بِأَنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قد قدَّر بيِّن، لا يحْتاجُ إلى نِزاعٍ ومِراءٍ، فالإِيمَانُ بِالْقَدرِ أَن تُؤمِن بِأَنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قد قدَّر كُلَّ شَيْءٍ، كَمَا قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ نَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان:٢]، وهَذَا التَّقديرُ لَلْ شِيْءٍ، كَمَا قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ نَقْدِيرًا ﴾ [الفرقان:٢]، وهَذَا التَّقديرُ وعَواقِب نافعَةٍ للْعِبادِ فِي مَعاشِهِم ومَعادِهم.

ويَدُور الإِيمَانُ بالْقَدر على الإِيمَانِ بأُمورِ أَرْبَعة:

أَحَدُها: العِلْم، وذَلِك أَن تُؤْمِن إِيهَانًا كَامِلًا بِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَد أَحاطَ بِكُلِّ شِيْءٍ علمًا؛ أَحاطَ بكُلِّ شِيْءٍ مما مضى، ومما هُو حاضِرٌ، ومما هُو مستقْبَل، سواءٌ كانَ ذَلِك مما يتعلَّق بأفعالِه عَرَّفَجَلَّ، أَوْ بأفعالِ عِبادِه، فَهُو مُحِيطٌ بِها جملة وتفصيلًا، بعِلْمِه الَّذي هُو مؤصُوفٌ بِه أَزلًا وأبدًا، وأدَلَّة هَذِه المرتبة كثيرةٌ في القُرْآنِ والسُّنَّة، قالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفَى عَلَيْهِ شَى اللهُ فَي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَةِ ﴾ [آل عمران:٥]، وقالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرُ وَمَا لَسُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُهَا إِلّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَفَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمُنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلّا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَفَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمُن ِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلّا إِلَا هُو أَلْهُ مِن وَرَفَةٍ إِلّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمُن ِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلّا

فِي كِنَبِ مُّبِينِ ﴾ [الأنعام:٥٩]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِـ نَفْسُهُۥ﴾ [ق:١٦]، وقالَ تَعالى: ﴿وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [البقرَة:٢٨٣]، إلى غَيْر ذَلِك مِن الآيات الدَّالَّة على علْمِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كُلِّ شَيْءٍ جَمَلَة وتفصيلًا.

وهَذه المرتبة مِن الإِيمَان بالقَدَر، مَن أَنْكَرهَا فَهُو كَافِرٌ، لأَنَّه مَكَذِّب للهِ ورسُولِه وإِجْمَاعِ المُسْلَمينَ، وطاعِنٌ فِي كَمَالِ اللهِ عَزَّقِجَلَّ، لأنَّ ضِدَّ العِلْم إمَّا الجَهْلُ وإمَّا النِّسيَان، وكِلاهُما عيْبٌ، وقَد قالَ اللهُ تَعالَى عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِين سأَله فِرْعَون: ﴿ وَكِلاهُما عَيْبٌ، وقَد قالَ اللهُ تَعالَى عَنْ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِين سأَله فِرْعَون: ﴿ وَلا يَسَلُ رَقِي وَلا يَسَى ﴾ ﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولِى ﴿ أَنَ لا يَجْهَل شيئًا مَاضيًا وَهُ وَلا ينسَى شيئًا ماضيًا وَهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

أما المرتبة الثَّانِيَة: فهِيَ الإِيمَانُ بأنَّ اللهَ تَعالى كتَبَ مَقادِيرَ كُلِّ شيْءٍ إِلى أَن تَقُوم السَّاعَةُ، فإِنَّ الله عَنَّوَجَلَّ لَما خَلَقَ القلَمَ قَال لَهُ: اكْتُب، قال: رَبِّي، ومَاذا أكْتُب؟ قال: اكْتُبْ مَا هُوَ كائِنٌ إِلى يوْمِ القِيامَة، جُمْلَة اكْتُبْ مَا هُوَ كائِنٌ إِلى يوْمِ القِيامَة، جُمْلَة وتَفْصِيلًا، فكتَب الله عَنَّوَجَلَّ في اللَّوْح المحْفُوظ مَقادِيرَ كلِّ شيْءٍ.

وقد دَلَّ على هَذِه المرتبة والَّتِي قَبْلَها قَوْله تَعالى: ﴿ أَلَوْ تَعْلَمُ أَكَ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحج: ٧٠]، فقال: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْ ﴾ وهو اللوح المحفوظ ذَلِكَ فِي كِتَنْ ﴾ وهو اللوح المحفوظ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ عَرَّوَجَلَ ﴿ فِي كِتَنْ ﴾ وهو اللوح المحفوظ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴾ ثُمَّ هَذِه الكِتَابَة تَكُون أيضًا مُفصَّلَة أحيانًا، فإنَّ الجَنِينَ فِي بِطْنِ أُمِّه، إِذَا مضَى علَيْه أَرْبَعَ أَشْهُرٍ، يُبعَث إليْه ملَكُ فَيُؤْمَر بأَرْبَع كلِمَاتٍ، بكَتْبِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٣١٧)، والترمذي: كتاب القـدر، رقــم (٢١٥٥)، وقال: غريب. وأبو داود: كتاب السنة، باب في القدر، رقم (٤٧٠٠).

رِزْقِه، وأَجَلِه، وعَملِه، وشَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٌ، كَمَا ثَبَتَ ذَلِك في الصَّحِيحِ مِن حَدِيث عَبْدِ الله بْنِ مسْعُود رَضَايِّلَهُ عَنْهُ، عن النَّبي ﷺ (١).

ويكْتُب أيضًا في ليلَة القَدْر ما يَكُون في تلك السنَة، كمَا قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَكُ فِي لَيْ لَيْمُونَ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۗ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَأَ أَنْزَلْنَكُ فِي لَيْمَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۗ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَأً إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ [الدخان:٣-٥].

أَمَّا المرتبة الثَّالِفَة: فالإِيمَانُ بأنَّ كُلَّ مَا في الكَوْن، فإنَّه بِمَشِيئة الله، فكُلُّ مَا في الكَوْن فَهُو حادِثٌ بِمشيئة الله عَرَقِبَلَ، سواءٌ كانَ ذَلِك مما يفْعَلُه هُو عَرَقِبَلَ، أو مما يفْعَلُه النّاس، أو بعبارَة أعمَّ مما يفْعَلُه المَخلُوق، قالَ الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يفْعَلُه اللّهُ مَا الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يفْعَلُه المَخلُوق، قالَ الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [النحل: ١٩]، وقالَ يَعالى: ﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُكَ لَمِعَلَ النّاسَ أَمَّةً وَحِدةً ﴾ [هود: ١١٨]، وقالَ تَعالى: ﴿إِن يَشَأَ يَعَلَى: ﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُكَ لَمِعَلَ النّاسَ أَمَّةً وَحِدةً ﴾ [هود: ١١٨]، وقالَ تَعالى: ﴿إِن يَشَأَ يَدُهِبُ مُ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ [فاطر: ٢٦]، إلى غَيْر ذَلِك من النّصوصِ الكَثِيرَة الدّالّة على أنّ فِعْلَه عَزَقِبَلً واقع بِمَشِيئَته، وكذَلِكَ أَفْعال الخَلْق واقعة بِمَشِيئَته، كمَا قالَ اللهُ تَعلَى : ﴿وَلَوْ شَآءَ اللّهُ مَا اَقْتَتَلُ الّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيْنَتُ كَاللّه وَلْكِن اَخْتَلُوا وَلَكِنَ اللّه يَفْعَلُ وَلِي اللهُ عَنْ الله عَنْ عَالَ الله مَنْ عَامَن وَمِنْهُم مَن عَامَن وَمِنْهُم مَن كَفَرَ وَلَوْ شَآءَ الله مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَ اللّه عَرَقِبَلَ، ولو ولَذِي الله عُنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله المَا الله الله المَا الله الله عَنْ اللّه عَلَلْ العَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله المَعْ الله المَنْ المَا الله عَنْ الله عَنْ الله

أَمَّا المُرْتَبة الرَّابِعَة فِي الإِيهَان بالقَدَر، فهِيَ الإِيهَان بأنَّ الله تَعالَى خالِقُ كلِّ شيْءٍ، فاللهُ عَزَّوَجَلَ هُوَ الحَالِق، وما سِواهُ خَلُوقٌ، فكلُّ شيْءٍ اللهُ تعالى خالِقُه، فالمَخلُوقاتُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم، رقم (٣٢٠٨)، ومسلم: كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، رقم (٢٦٤٣).

غَلُوقَة للهِ عَرَّفِجَلَ، وما يصْدُر منْهَا مِن أَفْعَالُ وأَقُوالُ خَلُوقٌ للهِ عَرَّفِجَلَّ أَيْضًا؛ لأَنَّ الْإِنْسَانِ فَلُوقًا، كَانَتِ الصِّفَاتُ أَيضًا أَفْعَالَ الإِنْسَانِ وأقوالَه مِن صفاتِهِ، فإذا كَانَ الإِنْسَان خَلُوقًا، كَانَتِ الصِّفَاتُ أَيضًا خَلُوقَةً للهِ عَرَّفَجَلَ، ويدُلُّ لذَلِك قُوله تَعَالَى: ﴿ وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصَّانات: ١٩]، فنصَّ اللهُ تَعَالَى علَى خلْقِ الإِنْسَان، وعلى خلْقِ عمَلِه، قال: ﴿ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ وقَدِ اخْتَلْفَ النَّاسِ في (مَا) هُنا: هلْ هِي مصْدَرِيَّة أو مؤصُولَة؟ وعلى كلِّ تقْديرٍ فإنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَن عَمَلَ الإِنْسَان خَلُوق للهِ عَرَقِجَلَّ.

هَذه أَرْبَعُ مَراتِب لا يتِمُّ الإِيمَان بالْقَدَر إلا بالإِيمَانِ بِها، ونُعِيدُها فَنَقُول:

أُوَّلًا: أَن تُؤْمِن بأنَّ الله تعالى علِيمٌ بكُلِّ شيءٍ جملَةً وتفصيلًا.

ثَانِيًا: أَن تُؤْمِن بأنَّ الله كتَب في اللَّوْح المَحْفُوظِ مقادِيرَ كلِّ شيْءٍ.

ثَالِثًا: أَن تُؤْمِن بأنَّ كلَّ حادِثٍ فَهُوَ بمشيئة الله عَزَّوَجَلَّ.

رابِعًا: أَن تُؤْمِن بأنَّ الله تَعالَى خالِقُ كلِّ شيْءٍ.

ثُمَّ اعْلَم أَنَّ الإِيمَان بِالْقَدَر لا يُنافِي فِعْلِ الأَسْباب، بِل إِنَّ فِعْلِ الأَسْباب مَمَا أَمَرَ بِهِ الشَّرِعُ، وهُو حاصِلٌ بِالقَدَرِ؛ لأَنَّ الأَسْبابَ تنتُج عنْها مُسبَّباتُها، ولِهذَا لَها توجَّه أُمِيرُ الْمُؤمِنين عُمَر بِن الخطَّابِ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ إِلَى الشَّام، ذُكِر لَه فِي أَثْنَاء الطَّرِيقِ أَنَّه قَد وقَع فِيها الطَّاعُونُ، فاسْتَشار الصَّحابَة رَضَيَالِلَهُ عَنْهُم، هَل يسْتَمِرُّ ويمْضِي في سيْره، أو يرْجِعُ إلى المَدينَة ؟ فاختلف النَّاسُ علَيْه، ثُمَّ اسْتقر رأَيْهم على أن يرْجِعُوا إلى المَدينَة، ولها عَزَم على ذلك، جاءَهُ أَبُو عبيدَة عامِرُ بْنِ الجَرَّاح، وكانَ عُمَر رَضَيَاللَهُ عَنْهُ يُكُم لَيْحَالِلهُ عَنْهُ ويُقَدِّر الله ؟ يُكِلُّه ويُقدِّره، فقال: يا أَمِير المُؤمِنين، كَيْفَ ترْجِعُ إلى المَدينَة، أَفِرارًا مِنْ قَدرِ الله ؟ قال رَضَالِلَهُ عَنْهُ : نَفِرُ مِن قدرِ الله إِلى قَدَر الله .

وبعد ذَلِك جاءَ عبْدُ الرَّحْن بْنُ عوْفِ رَضَّالِللهُ عَنهُ وكانَ غائبًا في حاجَةٍ لَهُ، فَحَدَّثَهم أَن النَّبيَّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَن الطَّاعُون: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْه» (١).

الحاصِلُ: قوْلُ عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ: نَفِرُّ مِن قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ الله، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّخَاذَ الأَسْبَابِ مِنْ قَدَرِ الله عَزَّوَجَلَّ، ونحْنُ نعْلَم أَنَّ الرَّجُل لو قَالَ: أَنَا سأُوْمِن بِقَدَر الله، وسيرْزُقني اللهُ ولدًا بدُونِ زوجَةٍ، لَو قَالَ هَذَا لعُدَّ مِن المَجَانِين، كَمَا أَنَّه لَو قَالَ: أَنَا أُؤْمِن بِقَدرِ اللهِ وَلَنْ أَسْعَى في طلَبِ الرِّزق، ولم يتَّخِذْ أَيَّ سَبِ للرِّزْق، لعُدَّ ذَلِك مِن السَّفه.

فالإِيهَانُ بالْقَدر إِذَن لَا يُنافِي الأَسْبابَ الشَّرعيَّة أَو الحِسيَّة الصَّحِيحَة، أمَّا الأَسْبابُ وليْسَت كذَلِك، فهَذِه لا عِبْرَة بِهَا، ولا يُلتَفتُ إليْها.

ثُمَّ اعْلَم أَنَّه يَرِد عَلَى الإِيمَانِ بِالْقَدَر إِشْكَالُ وَلَيْسَ بِإِشْكَالِ فِي الْوَاقِع، وهُوَ أَنْ يَقُول قَائِلٌ: إِذَا كَانَ فِعْلِي مِن قَدَرِ الله عَنَّوَجَلَّ فَكَيْف أُعاقَبُ عَلَى المُعْصِيَة وهِيَ مِن تَقْدِيرِ الله عَنَّوَجَلًا؟

والجَوَابُ على ذَلِك أَنْ يُقال: لا حُجَّة لك على المعْصِية بقدر الله؛ لأنَّ الله عَزَفَجَلَّ لم يُجْبِرْك على هَذِه المعْصِية، وأنْتَ حِين تُقْدِم عليْها لم يَكُن لدَيْك العِلْم بأنَّها مُقدَّرة عليْك؛ لأنَّ الإِنْسانَ لا يعْلَم بالمقْدُور إلَّا بعْدَ وُقوع الشَّيء، فلِهاذَا لم تُقدِّر قبْلَ أَنْ تَفْعَل المعْصِية أَنَّ اللهُ قدَّر لكَ الطَّاعَة، فتَقُوم بطاعَتِه، وكها أنَّك في أُمُورِك الدُّنيويَّة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، رقم (٥٧٢٩)، ومسلم: كتاب الطب، باب الطاعون والطيرة...،رقم (٢٢١٩).

وهُناكَ كلِمَةٌ بَقِيت في الإِيهَانِ بالقَدَر يسِيرَة، وهِي أَنَّ الإِيهَانَ بالقَدَر لَه ثَمَراتُ جليلَةٌ على سَيْر الإِنْسانِ وعلى قلْبِه؛ لأنَّك إذا آمنْت بأنَّ كُلَّ شيْء بقضاء الله وقدره، فإنَّك عنْدَ السَّرَاء تشْكُر الله عَنَقِبَلَ، ولا تُعْجَب بنفْسِك، ولا ترَى أن هَذا الأَمْر حصَل مِنكَ بحوْلِك وقُوَّتِك، ولكنَّك تُؤْمِن بأن هَذا سبَبٌ إذا كُنْت قدْ فعَلْت حصَل مِنكَ بحوْلِك وقُوَّتِك، ولكنَّك تُؤْمِن بأن هَذا سبَبٌ إذا كُنْت قدْ فعَلْت السَّبَ الَّذي نِلْت بِه ما يَسُرُّك، وأنَّ الفَضْل كلّه بيدِ الله عَرَقِبَلَ، فتزْداد بذلِك شُكْرًا لنعمة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ويحْمِلُك هَذا على أن تَقُوم بطاعة الله على حسبِ مَا أمرَك اللهُ لنعمة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى علَيْك، قالَ اللهُ به، وألَّا ترَى لنفْسِك فضلًا على ربِّك، بَل ترَى المنَّة لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى علَيْك، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَ أَسْلَمُوا فَل لَا تَمُنُوا عَلَى إِسْلَامَكُم لَّ بَلُ اللهُ يَمُنُ عَلَيْك، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْك أَنَ أَسْلَمُوا فَل لَا تَمُنُوا عَلَى إِسْلَام الله الفَرِ الله الله يَعْمَل والله الله الله الله يَعْمَل عَلَى فَل لَا تَمُنُوا عَلَى إِسْلَام الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلْم الله الله الله عَلَى الله عَنْدَا عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله الله عَلَى الله الله الفرَّاء فإنَّك تُؤْمن بالله عَنَق وَتَعْمَل والله الفرَّاء فإنَّك أَن الله الفرَّاء فإنَّك أَوْمن بالله عَنَق وَل الله عَلَى ذَلِك، ولا يلْحَقُك الحَسْرَة.

أَلَمْ تَرَ إِلَى قُولِ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ (لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ (١٠).

فالإِيمَان بالْقَدَر فِيه راحَة النَّفْس والقلْب، وعدَمُ الحزن على ما فات، وعدَمُ الحزن على ما فات، وعدَمُ الغَمِّ والهمِّ لها يُستُقبَل، قالَ الله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي آنفُسِكُمُ الغَمِّ والهمِّ لها يُستِرُّ اللَّ يَسِيرُ اللَّ لِكَيْلَا تَأْسَواْ عَلَى مَا إِلَّا فِي كِينِيرُ اللَّ لِكَيْلَا تَأْسَواْ عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا نَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَهُ صَحُمْ ﴾ [الحديد:٢٢-٢٣].

والَّذي لا يُؤْمِن بالْقَدَر لا شكَّ أَنَّه سوْفَ يتضَجَّر عِند المَصائِب وينْدَم، ويفتح لَه الشَّيْطانُ كلَّ بابٍ، وأَنَّه سوْفَ يفْرَح ويبطر ويغَتَرَّ فِيها إذا أصابَتْه السَّراءُ، لكن الإِيهَان بالْقَدَر يمْنَع هَذا كلَّه.



# زِيادَة الإِيمَان ونُقْصانُه

السُّؤالُ (٢٧): فضيلَةَ الشَّيخ، هلِ الإِيهَان يَزِيدُ وينْقُص؟ ونوَدُّ أن نعْرِف بأيِّ شيْءٍ تحْصُل الزِّيادَة، وبأيِّ شيْءٍ يحْصُل النُّقْصان؟

الجَوَاب: إنَّ الإِيمَان عند أهْل السُّنَّة والجَماعَة هُو الإِقْرارُ بالقَلْب، والنُّطق باللِّسانِ، والعَمَل بالجَوارِح. فهُو يتضَمَّن هَذِه الأُمورَ الثَّلاثَة؛ إقْرارٌ بالقَلْب، ونُطقٌ باللِّسان، وعمَلُ بالجَوارِح، وإِذا كان كذَلِك، فإنَّه سوْفَ يَزِيد وينْقُص، وذَلِك لأنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب القدر، باب الأمر بالقوة وترك العجز، رقم (٢٦٦٤).

الإِقْرارَ بالقَلْب يتفاضَلُ، فلَيْس الإِقْرارُ بالخَبرِ كالإِقْرار بالمعاينَة، ولَيْس الإِقْرارُ بخَبرِ الرَّجُل كالإِقْرار بخبر الرَّجُليْن، وهكذا.

ولِهذَا قال إِبْراهيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ رَبِّ أَرِنِ كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى قَالَ أَولَمْ تُوْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلِى ﴾ [البقرة:٢٦٠]، فالإِيمَان يَزِيدُ مِن حَيْثُ الإِقْرارُ، إقْرارُ القَلْب وطُمأْنِيتُه وسُكونُه، والإِنْسانُ يَجِد ذَلِك مِن نفْسِه، فعِنْدَما يحْضُر مجْلسَ ذِكْرٍ، فِيه موعظَةٌ وذِكْرٌ للجنَّة والنَّار، يزْدادُ إيهانًا حتَّى كَأَنَّه يُشاهِد ذَلِك رأْي عَيْنٍ، وعِنْدَما تَكُون الغفلَةُ، ويَقُوم من هَذا المَجْلِس، يَخِفُّ هَذا اليَقِينُ فِي قلْبِه.

كَذَلِكَ يَزْدَادُ الإِيهَانَ مِنْ حَيْثُ القَوْلُ، فإِنَّ مَن ذَكَر اللهَ عَنَّفَجَلَ عَشرَ مَرَّاتٍ، ليْسَ كَمَن ذَكر اللهَ مَنَة مرَّة، فالثَّاني أَزْيدُ بكَثِيرٍ.

وكذَلِك أيضًا مَن أَتَى بالعِبادَة على وجْهِ كَاملٍ، يَكُون إِيهانُه أَزْيدَ مَن أَتى بها على وجْهٍ نَاقِصٍ، وكذَلِك العَمل، فإنَّ الإِنْسانَ إِذا عَمِل عملًا بجَوارِحه أَكْثَر مِن الآخَر، صار الثَّاني أَزْيدَ إِيهانًا مِن النَّاقص، وقد جَاء ذَلِك في الكِتابِ والسُّنَّة، أعْنِي إِثْباتُ الزِّيادَة والنَّقصانِ جَاء في الكِتاب والسُّنَّة، قالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصَنَبَ النَّارِ إِلَا مَلَتِكَةٌ وَمَا جَعَلْنَا عِدَتُهُمْ إِلَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَعْرُوا لِيسَتَيْفِنَ اللّذِينَ أُوتُوا اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةً فَينَهُم مَن يَقُولُ أَيْتُهُمْ مَا مَنُوا إِيمَانَا فَاللهُ تَعالَى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةً فَينَهُم مَن يَقُولُ أَيْتُكُمْ وَرَدُودَ اللّذِينَ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةً فَينَهُم مَن يَقُولُ أَيْتُكُمْ وَرَدُودَ اللّذِينَ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةً فَينَهُم مَن يَقُولُ أَيْتُكُمْ وَرَدَتُهُمْ إِيمَانَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَهُمْ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ السَّرِيدِ وَمَا الللهُ تَعَالَى وَجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ صَافُوا وَهُمْ مَن يَقُولُ أَلَيْنِكَ فَلَا اللهُ اللّذِينَ الرّفَونَ اللّذِينَ وَاللّذِينَ وَمُن إِحْدَاكُنَّ اللّذِينَ وَلَا مَا وَلَيْتُ مِنْ الْحَصَاتِ عَقُلٍ وَدِينٍ وَمُا وَاللّذَ هُمْ وَمَاتُوا وَهُمْ صَافُوا وَهُمْ صَافِولَ وَهُمْ مَا اللّذِينَ وَلَا اللّهُ عَلْ وَلَوْنَ كَالَا اللّهُ عَلَى الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْحَدَاكُنَّ ﴾ [النَّقِمَاتِ عَقُلٍ وَدِينٍ وَلَا مَا اللّذِيكِ وَيْقُولُ الْحَارِمُ مِنْ إِحْدَاكُنَّ ﴾ [النَّولِ وينْ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْحَلِي الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ الْحَلْوَا وَلَا اللّهُ اللّذِي الْوَلِي الْحَدَاكُنَ اللّهُ مِنْ إِحْدَاكُنَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ الْحَدُلُ الْحَدُلُ الْعُرَادِيثُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٣٠٤)، ومسلم كتاب الإِيمَان،

لكِن ما سَببُ زيادَة الإِيرَان ونُقُصانه؟

أمًّا أسْبابُ زِيادة الإِيمَان فمِنْها:

السَّبب الأوَّل: معْرِفَة اللهِ تَعالى بأسْهائِه وصِفَاته، فإِنَّ الإِنْسانَ كُلَّها ازْدادَ معرفَةً باللهِ وبأسْهائِه وصِفَاته الْإِنْسانَ كُلَّها ازْدادَ إيهانًا بِلا شَكِّ، ولِهذَا تجِدُ أَهْلَ العِلْم الَّذِين يعْلَمُون من أَسْهاءِ اللهِ وصِفَاته مَا لا يعْلَمُه غيْرُهم، تجِدُهم أَقْوَى إيهانًا من الآخرينَ مِن هَذا الوَجْه.

السَّبب الثَّاني: النَّظُرُ فِي آيَاتِ اللهِ الكَونيَّة والشَّرعيَّة، فإنَّ الإِنْسان كُلَّما نظر إِلَى الآيات الكَونيَّة الَّتي هي المَخلُوقاتُ -السَّماوَاتُ والأَرْضِ والإِنْسانُ والبَهِيمَة وغيْرُ ذَلِك - ازْدادَ إِيمانًا، قال الله تعالى: ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنَ ُ لِلْمُوفِينِ نَ الْأَيْاتِ الْفَيكُمُ أَفَيكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات:٢٠-٢١]، والآياتُ الدَّالَّة على هَذا كثيرَةٌ، أعْنِي الآيات الدَّالَّة على أنَّ الإِنْسانَ بتدَبُّرِه وتأمُّلِه في هَذا الكوْنِ يزْدَاد إيمانًا.

السَّبب الثَّالِث: كثرَة الطَّاعاتِ، فالإِنْسانُ كلَّما كثُرت طاعاتُه ازْدادَ بذَلِك إيمانًا، سواءٌ كانَت هَذِه الطَّاعَاتُ مِن الطَّاعاتِ القَوليَّة أو الفِعليَّة، فالذِّكْر يَزِيد الإِيمَانَ كمِّيَّة وكَيْفيَّةً، والصَّلاةُ والصَّوم والحَجُّ تَزِيد الإِيمَانَ أيضًا كمِّيَّة وكَيْفيَّة.

أمَّا أَسْبابُ النُّقْصان فإنَّها على العَكْس مِن ذَلِك: فالجَهْل بأَسْهاء الله وصِفَاتِه يُوجِب نقْصَ الإِيمَان؛ لأنَّ الإِنْسانَ إِذا لم يَعْرف أَسْهاءَ الله وصِفَاتِه ينْقُصه العِلْم بَهَذِه الأَسْهاءِ والصِّفاتِ الَّتِي تَزِيدُ في الإِيمَان.

السَّبب الثَّاني: الإِعْراضُ عَن التَّفكُّر في آيَاتِ اللهِ الكَونيَّة والشَّرعيَّة، فإِنَّ هَذا يُسبِّب نقْصَ الإِيمَان، أو علَى الأَقلِّ رُكودَه وعدَمَ نُموِّه.

<sup>·</sup> باب نُقْصان الإِيهَان بنُقْصان الطَّاعات، رقم (٧٩، ٨٠).

السبب الثَّالِث: فِعل المعصية، فإِنَّ للمعْصِية آثارًا عَظِيمَة علَى القَلْب، وعلَى الإِيمَانِ، ولِهذَا قال النَّبي عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ وَٱلسَّلاَمُ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ»(١).

السَّب الرَّابِع: ترْكُ الطَّاعَة، فإِنَّ ترْكَ الطَّاعَة سبَبُ لنَقْص الإِيهَان، لكِن إن كانَتِ الطَّاعَة واجِبَة وتركَها بِلا عُذرِ، فهُو نقْصٌ يُلامُ عليْه ويُعاقَب، وإن كانَتِ الطَّاعَةُ غيْرَ واجبَة، أوْ واجبَةً لكِن تركها لعُذْرٍ، فإنَّه نقْصٌ لا يُلامُ عليْه، ولِهذَا الطَّاعَةُ غيْرَ واجبَة، أوْ واجبَةً لكِن تركها لعُذْرٍ، فإنَّه نقْصٌ لا يُلامُ عليْه، ولِهذَا جعل النَّبي ﷺ النِّساءَ ناقِصات عقْلِ ودِين، وعلَّل نُقْصان دِينِها بأنَّها إذا حاضَتْ لم تُصلِّ ولم تَصُم، معَ أنَّها لا تُلامُ على ترْكِ الصَّلاة والصِّيام في حالِ الحينض، بل لم تُصلِّ ولم تصرن لها فاتَها الفِعْل الَّذي يَقُوم به الرَّجُل، صارت ناقِصَة عن الرَّجُل مِن هَذَا الوَجْه.

السُّؤالُ (٢٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، بالنِّسبَة لزيادَة الإِيهَان ونُقْصانه هُنَاك مَنْ يَرى أَنَّ الإِيهَان لا يَزِيد ولا ينْقُص، وأنَّ المعْصِيَة تُذهب الإِيهَانَ كُلَّه ويكْفُر الإِنْسانُ، فكَيْف يُرَدُّ علَى هَوْلاءِ؟

الجَوَاب: نَرُدُّ علَى هَؤُلاءِ بها أشَرْنا إليه مِن قبْلُ بالنَّصوصِ مِن الكِتابِ والسُّنَة، وكذَلِك بالوَاقِع، فإِنَّنا نَقُول لهم: أنْتُم الآن لو أَتاكُم مُخْبِرٌ وقال: إن فلانًا قَدِم البلَد اليَوْم، وهَذا المخْبِرُ عنْدَكم ثقة، يَكُون لدَيْكم الإِيمَان بأنَّه قَدِم، فإذا جاءَ رجُلِّ آخَر وأخْبَركم بذلك، أفلا يزْدَادُ إِيهانُكم بِه؟ سَيَقُولون: بَلى يزْدَادُ إِيهانُنا بذَلك، فإذا رأَيْتُم هذا الرَّجُل القادِمَ رأي العَيْن، ازدْدَتُم يقينًا أكثر، وهَذا أمْرٌ لا يمْتَري فِيه أحدٌ، ثُمَّ هذا الرَّجُل القادِمَ رأي العَيْن، ازدْدَتُم يقينًا أكثر، وهَذا أمْرٌ لا يمْتَري فِيه أحدٌ، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة، باب قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَتَرُ وَٱلْمَيْسِرُ... ﴾ رقم (٥٥٨)، ومسلم: كتاب الإيهَان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المُؤمِنُون، رقم (٥٧).

نَقُول: مَا دُمْنَا أَدْخَلْنَا الأَقْوالَ والأَعْمَالَ فِي مُسمَّى الإِيمَان، فإِنَّ اختلافَ الأَقْوالِ والأَعْمَالِ بالزِّيادَة والنَّقْصِ أَمْرٌ معلومٌ لا يُنْكر، فيَكُونَ في هَذَا دلِيلٌ واضِحٌ علَى أَن الإِيمَانَ يَزِيدُ وينْقُص.

# إِنْكارُانَّ الإِيمَان يَزِيدُ وينْقُص

السُّؤالُ (٢٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكِن مَا حُكْم عدَمِ الإِقْرادِ بـزيادَة الإِيـمَان ونُقْصانِه؟

الجَوَاب: هَذَا يَرْجِعُ إِلَى حَالِ المُنكِرِ، إِنْ كَانَ أَنْكَرِ ذَلِكَ تَكْذِيبًا وَجَحَدًا، فَهُو كَافِرُ لَتَكْذِيبَه وَجَحْدِه لَمَا جَاءَ بِهِ الْقُرآنُ، وإِنْ كَانَ تأويلًا فَإِنَّ التَّأُويل لَه دَرجاتٌ، قَد يَصِل إِلَى الكُفْر وقَد لَا يَصِل، فالإِنْسَانُ الَّذي يَقُول: أَنَا لَا أَقُولُ: إِنَّ الإِيمَان يَزِيد وينْقُص مَأوِّلًا؛ فَإِنَّه عَلَى حَسَب تأويلِه.



# صفَةُ الحُكْم بِغَيْرِ مَا أَنْزَلِ اللهُ

السُّوَالُ (٣٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هي صِفَة الحُكْم بغَيْر مَا أَنْزَل اللهُ؟ الجَوَابُ: الحُكْم بغَيْر مَا أَنْزَل اللهُ ينْقَسِم إلى قسْمَيْن:

القِسْم الأوَّلُ: أَنْ يُبْطِل حُكْم اللهِ ليَحِلَّ محلَّه حُكمٌ آخَر طاغوتيُّ، بحَيْثُ يلْغِي الحُكْم بالشَّريعَة بَين النَّاس، ويُجعل بدْلَه حُكْم آخرُ مِن وضَع البَشَرَ، كالَّذِين يُنحُّون الأَحْكَام الشَّرعيَّة في المعامَلَة بَيْن النَّاس، ويُجلُّون محلَّها القوانِينَ الوضِعيَّة، فهذا

لا شكَّ أَنَّه اسْتبدلَ بشَريعَة اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى غيرَها، وهُو كُفر مخْرِجٌ عنِ المِلَّة؛ لأنَّ هَذا جعَل نفْسَه بمنزلَة الحَالِق، حيْثُ شَرع لعِبادِ الله ما لم يأذَن بِه اللهُ، بَل ما خَالفَ حُكْمَ الله عَنَّوَجَلَّ، وجعلَهُ هُو الحُكْم الفَاصِل بَيْن الحَلْق، وقد سَمَّى اللهُ تَعالَى ذَلِك شُركَا في قوْله تَعالَى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَنَوُ الشَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللهُ ﴾ [الشورى: ٢١].

القسم الثَّاني: أن تَبْقَى أَحْكَامُ الله عَنَّفَجَلَّ على ما هِيَ علَيْه، وتَكُون السُّلطَة لها، ويَكُون السُّلطَة لها، ويَكُون الحُّكَم منوطًا بِها، ولَكِن يأْتِي حاكِمٌ مِن الحُكَّام فيَحْكُم بغَيْر مَا تَقْتَضِيه هَذِه الأَحْكَامُ، يَحْكُم بغَيْر مَا أَنْزَل الله، فهذا لَه ثَلاثُ حَالَات:

الحالُ الأُولَى: أن يحْكُم بها يُخالِفُ شَرِيعَةَ اللهِ معْتَقدًا أَنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ مِن حُكْم اللهِ وَأَنْفَع لِعبَادِ الله، أو مُعتقدًا أَنَّه مُمَاثِلٌ لِحُكْم الله عَزَوَجَلَ، أو يعْتَقِد أَنَّه يَجُوز لَهُ الحُكْم بغَيْر مَا أَنْزَل الله، فهَذا كُفْرٌ، يَخْرُج بِه الحاكِمُ من اللَّه؛ لأنَّه لم يرْضَ بحُكْم الله عَزَّوَجَلَ، ولم يجْعَل اللهَ حَكمًا بين عبَادِه.

الحالُ الثَّانِيَة: أن يَحْكُم بِغَيْر مَا أَنْزَل الله معتقدًا أنَّ حُكْم الله تعالى هُو الأَفْضل والأَنْفَع لعبادِه، لكِنَّه خرَج عَنْه، وهُو يشْعُر بأنَّه عاصٍ للهِ عَنَّوَجَلَّ إِنَّما يُرِيد الجور والظُّلْم للمَحْكُوم عليْه، لما بيْنَه وبَيْنه مِن عداوَة، فهُو يحْكم بغَيْر ما أَنْزَل اللهُ لا كراهَة والظُّلْم للمَحْكُوم عليْه، لما بيْنَه وبَيْنه مِن عداوَة، فهُو يحْكم بغَيْر ما أَنْزَل اللهُ لا كراهَة لحُكْم الله ولا اسْتِبدالا به، ولا اعْتِقادًا بأنَّه -أي الحكم الَّذي حكم بِه- أَفْضلُ مِن حُكْم الله أو مُساوٍ لَه، أوْ أَنَّه يجُوزُ الحُكْم بِه، لكِن مِنْ أَجْلِ الإِضْرارِ بالمَحْكُوم عليْه حَكَم بِغَيْر ما أَنْزَل اللهُ، فَفِي هَذه الحَالِ لَا نَقُولُ: إِنَّ هَذا الحاكِم كافِرٌ، بَل نَقُول: إنَّه طَالمٌ معْتَدِ جائِرٌ.

الحال الثَّالِثَة: أَنْ يَحْكُم بِغَيْر مَا أَنْزَلَ اللهُ وَهُوَ يَعْتَقِد أَنْ حُكْم الله تعالى هُو الأَفْضلُ والأَّنْفَع لعبادِ الله، وأَنَّه بحُكْمِه هَذَا عاصٍ للهِ عَنَّوَجَلَّ، لكِنَّه حكم لهوى في نفْسِه، لمصلحَةٍ تَعودُ لَه أو للمَحْكُوم لَه، فهَذَا فِسْق وخُروجٌ عَن طاعَة الله عَنَّوَجَلَّ.

وعَلَى هَذِه الأَحْوَالِ الثَّلَاثِ يَتَنَزَّلِ قَوْلُ الله تعالى فِي ثَلَاثِ آيَاتٍ: ﴿وَمَن لَمَ يَخَكُم بِمَآ أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة:٤٤] وهَذا ينزِل على الحالِ الأُولَى، ﴿وَمَن لَمْ يَخْصُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [المائدة:٤٥] ينزِل على الحال الثَّانِية، ﴿وَمَن لَمْ يَخْصُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْفَنسِقُونَ ﴾ [المائدة:٤٧] ينزِل على الحالِ الثَّالِيَة، ﴿وَمَن لَمْ يَخْصُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْفَنسِقُونَ ﴾ [المائدة:٤٧] ينزِل على الحالِ الثَّالِيَة.

وهَذه المسْأَلَة مِن أَخْطَر مَا يَكُون في عَصْرِنا هَـذا، فـإِنَّ مِن النَّاس مَن أُولِع وأُعْجِب بأنظمَة غير المُسْلِمينَ، حتَّى شُغِفَ بِها، ورُبَّها قدَّمَها علَى حُكْمِ الله ورسُولِه، وأعْجِب بأنظمَة غير المُسْلِمينَ، حتَّى شُغِفَ بِها، ورُبَّها قدَّمَها علَى حُكْمِ الله ورسُولِه مَاضٍ إلى يَوْم القِيامَة، فإِنَّ النَّبيَ ﷺ بُعِث إلى الحَلْق عامّة إلى يوْم القِيامَة، والَّذي بعَثَه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عالم بأَحْوَالِ العِبادِ إلى يوْم القِيامَة، فلا يُمْكِن أَن يُشرِّع لعبادِه إلَّا مَا هُو نافِعٌ لهُمْ فِي أُمورِ دِينِهم ودُنْياهُم إلى يوْم القِيامَة، فلا يُمْكِن أَن يُشرِّع لعبادِه إلَّا مَا هُو نافِعٌ لهُمْ فِي أُمورِ دِينِهم ودُنْياهُم إلى يوْم القِيامَة، فمَنْ زعَم أو توهَّم أَنَّ غَيْر حُكْم الله تَعالى في عصرِنا أَنْفعُ لعبادِ اللهِ مِن الأحْكَام الله عَلَى ظَهر شرْعُها فِي عهد النَّبي ﷺ فقَدْ ضلَّ ضلالًا مبينًا، فعَلَيْه أَن يَتُوبَ إلى اللهِ وأَنْ يَرْجِع إلى رُشْدِه، وأَن يُفكِّر في أَمْرِه.



# الفَرْق بَيْن الظَّالِم والفَاسِق

السُّوَالُ (٣١): فضِيلَةَ الشَّيخ، ذكرْتم في الظَّالم والفَاسِق أَشْيَاءَ مُتقاربَة أو يمْكِن أَن تَكُون مُتداخِلَة، وهِي أَنَّ الظَّالم يُحْكُم بغَيْر مَا أَنْزَل الله وهُو يعْلَم أَنَّ حُكم الله أَنْفَسل لكِنَّه يُرِيد أَن يتَشفَّى من أَحَدٍ فيُطبِّق حُكمًا على شخْصٍ ما جاءَ عنِ الله، والفَاسِقُ يحْكُم وهُو يعْلَم بحُكُم الله، ويعْلَم أَنَّه هُو الحُكْم السَّدِيد، لكِنَّه لمصْلَحتِه أو هوًى في نفْسِه، أو لِيُوافِق هوًى لغَيْرِه يحْكُم بغَيْر ما أَنْزَل الله، فها الفَرْق بَيْنهها؟

الجَوَاب: الفَرْق بَيْنها أنَّ الَّذي نصِفُه بأنَّهُ ظالمٌ حكم لطلبِ العُدُوان على المُحْكُومِ عليْه، وإِنْ لم يَكُن لَه فيه مصْلحَة، ولم ينظر إطْلاقًا إلى مصلحَة المَحْكُوم لَه، لكِن أَهَمَّ شيْءٍ عندَه هُو الجور والظُّلْم بالنِّسبَة لِهذَا المَحْكُوم عليْه، أمَّا الآخر فهُو نظر لمصلحَة المَحْكُوم له، ولم يَكُن يشْعُر في نفْسِه أن يظلِم ذَلِك الرَّجُل المَحْكُوم عليْه، ولِهذَا لا يفرّق في المَحْكُومِ عليْه بأنْ يَكُون فلانًا أو فلانًا؛ لأنَّه إنَّما يُريد عليه مصلحَة المَحْكُومِ لَه، أو يُريد أن يجُرَّ إلى نفْسِه هو منفعَة أو ما أشْبَه ذلك، فهذا هُو الفَرْق بَيْنها.



### حَقيقَة الكهانَة

السُّؤالُ (٣٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِي الكِهانَة؟

الجَوَاب: الكِهانَة فِعَالَة مأْخُوذَة من الكهن، وهُو التَّخرُّص والْتِهاس الحَقيقَة بأُمورٍ لا أَسَاسَ لها، وكانَتْ في الجاهِليَّة صنْعَة لأقْوامٍ تتَّصِل بهم الشَّياطِينُ وتسْتَرِقُ السَّمع من السَّهاء، وتُحَدِّثُهم به، ثُم يأْخُذون الكَلِمَة الَّتي سمِعُوها بل الكَلِمَة الَّتي السَّمع من السَّهاء، وتُحَدِّثُهم به، ثُم يأْخُذون الكَلِمَة الَّتي سمِعُوها بل الكَلِمَة الَّتي

نُقِلت إليهم مِن السَّماء بواسطَة هَؤُلاءِ الشَّياطِين، ويُضِيفُون إليها ما يُضِيفون مِن القَوْل، ثُمَّ يُحدِّثُون بها النَّاس، فإذا وقع الشَّيْء مطابقًا لها قالُوا؛ اغتَرَّ بِهم النَّاس، واتَّخذُوهم مرْجِعًا في الحُّكُم بيْنَهم، وفي اسْتِنْتاج مَا يَكُون في المستَقْبل.

ولِهذَا نقول: الكَاهِن هُو الَّذي يُخْبِرُ عَن المغيَّباتِ فِي المستَقْبل، والَّذي يأْتِي إلى الكَاهِن ينْقَسِم إِلى ثلاثَة أَقْسَام:

القِسْم الأوَّل: أَنْ يَأْتِي إِلَى الكَاهِن فيسْأَله مِن غَيْر أَن يُصدِّقَه، فهَذا محرَّمٌ، وعُقوبَة فاعلِه أَلَّا تُقْبل لَه صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يومًا، كها ثبَت ذَلِك في صَحيح مُسْلم أَن النَّبي وعُقوبَة فاعلِه أَلَّا تُقْبل لَه صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً»(١).

القسم الثَّاني: أَنْ يَأْتِي إِلَى الْكَاهِن فَيْسَأَلُه ويُصدِّقه بِمَا أَخْبَر به، فَهَذَا كَفْرٌ باللهِ عَنَوَجَلَّ؛ لأَنَّه صدَّقَه في دعْوَى عِلْم الغَيْب، وتصْدِيق البَشَرِ فِي دعْوى علْمِ الغَيْب تَكْذِيبٌ لقولِ الله تعالى: ﴿ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَا الله ﴿ وَالنَّمَلَ وَالنَّمَ اللَّهُ وَالنَّمَ اللَّهُ وَالنَّمَ اللَّهُ وَلَيْ اللهُ وَرَسُولِه كَفْرٌ، ولِهذَا جاءَ في الحَدِيثِ الصَّحِيح: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا وَتَكْذِيبُ حَبِر اللهِ ورسُولِه كَفْرٌ، ولِهذَا جاءَ في الحَدِيثِ الصَّحِيح: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ (٧).

القِسْم الثَّالِث: أَنْ يَأْتِي للكَاهِن فيسْأَله؛ ليُبيِّن حالَهُ للنَّاس وأَنَّ مَا يَفْعَلُه كِهَانَة وتَوْيهُ وتَضْلِيلُ، فَهَذَا لَا بَأْسَ بِه، ودَلِيلُ ذَلِك أَنَّ النَّبي ﷺ أَتَى بَابْنِ صَيَّاد أَو أَتَاه ابْنُ صيَّاد فأضْمَر لَه النَّبيُ ﷺ مَانًا في نفْسِه، فسَأَله -أي النَّبي ﷺ ماذَا خبَّأ لَه،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطب، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، رقم (٢٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض، رقم (١٣٥)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب النهي عن إتيان الحائض، رقم (٦٣٩)، وصححه العلامة أحمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي (١/ ٢٤٤).

فَقَالَ: الدُّخْ، يُرِيد الدَّخُان، فقالَ النَّبِي ﷺ: «اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ»(١).

هَذِه أَحْوَالُ مَن يأْتِي إِلَى الكُهَّان، وهِي ثلاثَةٌ:

الأُولى: أن يأْتِي فيَسْأَله بدُونِ أَنْ يُصدِّقَه، وبدُونِ أَن يقْصِد امْتِحانَه وبيَانَ حَالِه، فهَذا محرَّم، وعُقوبَة فَاعلِه أَلَّا تُقْبَل لَه صَلاةٌ أَرْبَعين ليلَةً.

الثَّانِيَة: أَن يَسْأَلُه فَيُصدِّقَه، وهَذَا كَفْرٌ بِاللهِ عَنَّقَجَلَ، يجِبُ عَلَى الإِنْسانِ أَن يَتُوبِ منه، ويرْجِع إِلَى الله عَنَّقَجَلَ، وإلَّا ماتَ علَى الكُفْر.

الثَّالِئَة: أَن يَأْتِيَه فيسْأَله ليمْتَحِنَه، ويُبيِّن حالَه للنَّاس، فهَذا لا بأسَ بِه.



# حكْمُ مُرتادِي الكُهَّان

السُّؤالُ (٣٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، حبَّذَا أيضًا لو عرَفْنا أَحْوَالَ النَّاسِ الَّذينَ يرْتَادُونَ الكَهَنة والكُهَّان؟

الجَوَابِ: أَحْوالُهم ثلاثَة:

الحالُ الأُولى: أنْ يأْتِي إِلَى الكَاهِن فيسْأَله بدُونِ أن يُصدِّقَه، ولا يقْصد بذَلِك بيانَ حَالِه فهَذا آثِمٌ، وعُقوبَتُه ألَّا تُقْبَل لَه صَلاةٌ أرْبَعين يومًا.

الحال الثَّانِيَة: أن يأْتِيَه فيسْأَله ويُصدِّقَه وهَذا كافِرٌ؛ لأَنَّه مُكذِّبٌ لقوْل الله تعالى: ﴿قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَا ٱلله ﴾ [النمل:٦٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب قول الرجل للرجل اخسأ، رقم (٦١٧٣)، ومسلم: كتاب الفتن، باب ذكر ابن صياد، رقم (٢٩٢٥).

الحال الثَّالِثَة: أن يأْتِي إليْه فيسْأَله ليمْتَحِنه، ويُبيِّنَ حالَه للنَّاس ودَجلَه وافْتِرَاءه، وقُلْنا: إنَّ هَذا لا بأْسَ بِه، ومِن المَعْلُوم أنَّ الشَّيْء الَّذي يَكُون مباحًا إذا أَفْضَى إلى عُظُورٍ فإِنَّه يَكُون مُحْظُورًا، فلو قُدِّر أَنَّه في هَذه الحال الثَّالِئَة الَّتي أتَى إليْه فِيها ليمْتَحِنه ويُبيِّن حالَه أن يغْتَرَّ به من يغْتَرُّ مِن النَّاس، فإِنَّه فِي هَذه الحال لا يفْعَل ولا يأْتِي إليْه ولو لِهذَا القَصْدِ الصَّحِيح؛ لأنَّ القاعِدة أن ما أَفْضَى إلى محْظُورٍ فَهُو محْظُورٌ.



### التَّنْجِيمُ وحُكْمُه

السُّؤالُ (٣٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، نُرِيد أن نعْرِف التَّنْجيمَ وحُكْمه؟

الجَوَاب: التَّنْجيمُ مَأْخُوذٌ مِن النَّجْم، وهو الاسْتِدْلال بالأحْوَالِ الفلكيَّة على الحوادِث الأرْضِيَّة، بمَعْنى أن يرْبِط المنجِّم ما يقَعُ فِي الأَرْض أو ما سيَقَع في الأَرْضِ الخوادِث الأرْضِيَّة، بمَعْنى أن يرْبِط المنجِّم ما يقعُ فِي الأَرْض أو ما سيَقَع في الأَرْضِ بالنَّجومِ؛ بحرَكاتِها وطُلوعِها وغُروبِها واقْترانِها وافْتِراقِها وما أشْبَه ذَلِك، والتَّنْجيمُ نوعٌ من السِّحْر وهُو محرَّمُ؛ لأنَّه مبنيٌّ على أوهام لا حقيقة لها، فلا عِلَاقَة لها يحدُث بالأَرْض بها يحدُث في السَّهاء، ولِهذَا لمَّا كانَ مِن عقيدَة أهل الجاهِليَّة أن الشَّمْسَ والقَمَر لا يكْسِفان إلا لموْتِ أحَدِه أي لموْتِ عظِيم، فكسَفتِ الشَّمْس في عهْدِ النَّبي واللهَ مَن السَّمْسُ لموْت إبْراهِيمُ رَحِيَالِيَّهُ عَنْهُ، فقالَ النَّاس: كسَفتِ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ إبْراهِيم، فخطبَ النَّبي عَلَيْ النَّاسَ حِينَ صلَّى للْكُسوف، وقال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ إبْراهِيم، فخطبَ النَّبي عَلَيْ النَّاسَ حِينَ صلَّى للْكُسوف، وقال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ الْحُوادِث الأَرْضِيَّة بالأحْوَال الفلكيَّة، وهُو كذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس، رقم (١٠٤١، ١٠٤١، ١٠٤٢، أخرجه البخاري. كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، رقم (١٠٤١).

وكَمَا أَنَّه -أي التَّنْجيم- بهَذا المَعْنى نوعٌ مِن السِّحْر، فهُو أيضًا سبَبُ للأَوْهام والانْفِعالات النفْسِيَّة الَّتي لَيْس لها حَقيقَة ولا أصْلُ، فيُوقِع الإِنْسان في أوْهام وتشاؤُماتٍ ومتَاهاتٍ لا نِهايَة لها.

هُناك نَوْعٌ آخَر مِن التَّنْجِيم: وهُو أَنَّ الإِنْسان يستَدِلُّ بطُلوع النُّجوم علَى الأُوقَات والأزمِنَة والفُصولِ، فهَذا لا بأْسَ بِه ولَا حرَج فِيه، مِثل أَن يَقُول: إنَّه إذا دخل النَّجْم الفُلانِيُّ فإِنَّه يَكُون قد دخل مؤسِمُ الأَمْطار، أو قد دخل وقْتُ نُضوجِ الثِّمار، أو ما أشْبَه ذَلك، فهذا لا بأْسَ بِه ولَا حرَج فِيه.

السُّؤالُ (٣٥): فضيلَة الشيخ، يعني أنَّ هَذا يَكُون مِن بابِ استِقْراء السُّنَن الكَونيَّة؟

الجَوَاب: هَذا كَهَا نَقُول إذا زالَتِ الشَّمْس فقَدْ دَخلَ وقْتُ الظُّهْر، وإذا غربَتْ دَخل وقْتُ الظُّهْر، وإذا غربَتْ دَخل وقْتُ المَغْرب، وما أشبه ذلك.

# علاقة التَّنْجِيم بالكِهانَة

السُّؤالُ (٣٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكِن هَل هُناكَ عِلاقَة بَيْن التَّنْجيمِ والكِهانَة؟ الجُوَاب: العِلاقَة بيْنَهما هِي أنَّ الكُلَّ مبنِيُّ علَى الوَهْم والدَّجَل، وأكْل أمْوالِ النَّاس بالبَاطِل، وإدْخالِ الهُمومِ والغُمومِ علَيْهم، وما أشْبَه ذَلِك.



# أيُّهما أخْطَر؟

السُّؤالُ (٣٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكِن أيُّهُما أَخْطَر علَى المسلمين؟

الجَوَاب: هَذا ينبُني على شُيوعِ هَذا الأَمْر بَيْن النَّاس، فقَدْ يَكُون فِي بعْضِ البِلَاد لا أَثَر للتَّنْجِيم عنْدَهم إِطْلاقًا، ولا يَهتَمُّونَ بِه، ولا يُصدِّقُون به. ولكِن الكِهانَة منتشرَة عنْدَهم فتكون أخطرَ. وقَد يَكُون الأَمْر بالعَكْس، لكن مِن حَيْثُ واقِعُ الكِهانَة والتَّنْجيم، فإنَّ الكِهانَة أَخْطَر وأعْظَم.



### حَقيقَة السِّحْر

السُّؤالُ (٣٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، ذكرْتُم في حَدِيثكُم عن التَّنْجيم أنَّه نوْعٌ من السُّحْر؟ السِّحْر فَها هُو السِّحْر؟

الجَوَاب: السِّحْر -كَما قال العُلَماء-: هُو عبارَةٌ عَن كُلِّ ما لَطُف وخفِيَ سبَبُه، بحيثُ يَكُون لَه تأثيرٌ خفِيٌ لا يطَّلِع عليْه النَّاس، وهُو بهَذا المَعْنى يشْمَل التَّنْجيم والكِهانَة، بَل إِنَّه يشْمَل التَّأْثِير بالبَيانِ والفصاحَةِ، كَما قال النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: "إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا» (١)، فكُلُّ شيْءٍ يَكُون لَه أثر لكِنَّه ليْسَ شيئًا معلومًا -أي ذلك المؤثر- فإنَّه نوْعٌ من السِّحْر.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري كتاب النكاح، باب الخطبة، رقم (٥١٤٦)، ومسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٩).

السُّؤالُ (٣٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكِن ما المَقْصود باللَّطافَة في قوْلِكُم: «السِّحْر كلُّ ما لَطُف وخفِيَ سبَبُه»؟

الجَوَاب: اللَّطافَة معْنَاها الشَّيْء الحَفِيُّ اللَّطِيف، وضده الشَّيْء الجَلِيل الكَبِير البَيِّن، فمثلًا هَذا السَّاحِر يعْمَل عملًا يستجْلِب وُدَّ المَسْحُور، حتَّى يتعلَّق به تعلُّقًا عظيهًا، أو يستجْلِبُ نفْرَته منه، حتَّى يبْغَضه بغضًا عظيهًا. مع أنَّ هَذا الَّذي سُحِر وحصلت لَه المحبَّة العَظِيمَة أو النَّفرَة العَظِيمَة لا يعْرِف هَذا الشَّيْء ويخْفَى عليْه سبَبُه.



### حُكم السِّحْر وتعلُّمه

السُّؤالُ (٤٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم السِّحْر وما حُكْم تعلُّمِه؟

الجَوَاب: تعلَّمُ السَّحْرِ مُحَرَّم، بل هُو كَفُرٌ إِذَا كَانَتْ وَسِيلَتُه الاستعانَة بالشَّياطِينِ، قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَاتَبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ ۚ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنَ وَلَكِنَ الشَّيَطِينِ وَمَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ وَلَكِنَ الشَّيَطِينِ كَفُرُوا يُعُلِمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَلُووتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِمَانِ مِن أَمَدٍ حَتَى يَقُولًا إِنَّمَا غَنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُر ۚ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْ أَمَدٍ عَتَى يَقُولًا إِنَّمَا غَنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكُفُر ۚ فَيَعَلِمُونَ مِنْ أَمَدٍ عَتَى يَقُولًا إِنَّمَا غَنُ فِيتَاتِينَ بِهِمِ مِنْ أَمَدٍ إِلَّا بِإِذِنِ مِنْ أَمَدٍ وَمُ وَرَوْجِهِ وَمَا هُم يَصْلَدِينَ بِهِم مِنْ أَمَدٍ إِلَّا بِإِذِنِ مِنْ أَمَدٍ وَهُو اللَّهِ بِإِذِنِ الشَّيَامُونَ مَا يَصَمُّرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَىٰهُ مَا لَهُ, فِي الشَّيَامُونَ مَا يَصَمُّرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَىٰهُ مَا لَهُ, فِي الشَّرَىٰهُ مَا لَهُ, فِي الشَّيَامُونَ مَا يَصَمُّ وَلَكُ وَلَعْدَ عَلِمُوا لَمَنِ الشَّرَىٰهُ مَا لَهُ, فِي الشَّيَامُ وَعُدوانَ عَلَى الشَّرِي عَمْلُ اللَّيْ وَعُدوانَ عَلَى النَّذِي يَكُونَ السَّعْمَا النَّي مِنْ السَّعْمِ، وهُو الَّذِي يَكُونَ بِواسِطَة الاسْتِعانَة بالشَّياطِينِ كَفْرٌ، واسْتِعْمَالُهُ أَيضًا كَفُرٌ وظَلْمٌ وعُدوانَ عَلَى الْخَلْق، ولِهُ السَّعْمُ ولَهُ السَّوعُ وَلَا لَمْ وَعُدوانَ عَلَى الْمَقْنِ والْمُعْرَاقُ والْمَعْنِ اللَّهُ لِمِنْ اللْمُونِ عَلَى وَجَهِ يَكُفُر والْمَ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى وَمَهُ والْمُعْنَ والْمُؤْونَ فَإِنَا لَكُولُ والْمَالُونَ السَّعْرُهُ والْمَالُونَ السَّعْمِ والْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى السَّعْمُ والْمُ عَنَ الْمُؤْمِ وَالْمُ عَنَ الْمُؤْمِ وَالْمُ عَنَ الْمُؤْمِ وَالْمُ عَنَالُ السَّوْدِ الْمُؤْمِ وَالْمُ عَلَى وَمُ عِلَى وَلَا لَمُ عَلَى وَالْمُؤْمِ وَلَالُمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالُولُ اللْمُؤْمِ وَلَوْلُولُ الْمُؤْمِ وَلَالُمُ وَالْمُعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَلِهُ الْمُؤْمِ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

### هل السِّحْر حَقيقَة؟

السُّؤالُ (٤١): فضِيلَةَ الشَّيخ، هل السِّحْر حَقيقَة أم أنَّه تَخَيُّل أو تخيُّلاتٌ علَى النَّاسِ؟

الجَوَاب: السِّحْر حَقيقَةٌ ولا شَكَّ، وهُو مُؤثِّر حَقيقَةً. لكِن كُونُه يقْلِب الشَّيْءَ أو يُحَرِّك السَّاكن، أو يُسكِّن المتحرِّق، هَذا خيالٌ ولَيْس حَقيقَة. وانْظُر إِلَى قُولِ الله تَبَارَكَوَقَعَالَىٰ فِي قِصَّة السَّحَرَة فِي آل فِرْعَون، يقول الله عَنَّفَجَلَّ ﴿سَحَرُوا أَعْيُن النَّاس؟ وَاسَتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْ عَظِيمٍ ﴾ [الأعراف:١١٦]، كيْفَ سحَرُوا أَعْيُن النَّاس؟ سَحرُوا أَعْيُن النَّاس حتَّى صارَ النَّاسُ ينْظُرونَ إِلى هَذِه الجِبال والعصِيِّ كَأَمَّا ثَعابِينُ عَشِي، كَمَا قالَ اللهُ تَعالَى في سُورَة طه: ﴿ يُغَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَمَّا تَنْعَى ﴾ [طه:٢٦]، فالسِّحْر باعْتِبار تأثيره في قلْبِ الأَشْيَاء، وتحْرِيك السَّاكن، أو تسْكِين مُتحرِّكُ هذا فالسَّحْر باعْتِبار تأثيره في عَوْنِه يسْحَر أو يُؤثِّر على المَسْحُور، حتَّى يَرى السَّاكِنَ مُتحرِّكًا والمتحرِّكُ ساكنًا، هَذا أثرُه ظاهِرٌ جدًّا، إذَنْ فله حَقيقَة، ولِهذَا يُؤثِّر على بدن المَسْحُور عقى بدن المَسْحُور وعقْلِه وحَواسِّه، ورُبَّا يُهلِكُه.



## عِلاقَة الكِهانَة بِالسِّحْر

السُّؤالُ (٤٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، تحدَّثْتم عن الكِهانَة وعرَّفْتُم الكاهِنَ، وعرَّفْتم أيضًا السِّحْرَ، لكِن هَل هُناكَ علاقَةٌ بيْنَ الكِهانَة والسِّحْر؟

الجَوَاب: كما قُلْنا مِن قَبْل: إنَّ الكَاهِن يُؤثِّر في النَّاسِ بما يُدجِّل بِه علَيْهم مِن الإِخْبارَات عن الأَشْيَاءِ المستقْبَلَة، وكذَلِك السَّاحِر يُؤثِّر في عُقولِ النَّاس وتفْكِيرِهم

وأَبْدانِهم، حتَّى يتوهَّمَ المُسْحُورُ أَشْيَاءَ ليْسَ لها حَقيقَةٌ.



### هَل سُحِر النَّبِي ﷺ ؟

السُّؤالُ (٤٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، جاءَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّه سُحِر، فنُرِيد أن تتحدَّثوا لَنا عَمَّا سُحِر بِه النَّبِيُّ ﷺ وأَيْضًا هَل حُصولُ السِّحْر للنَّبِيِّ ﷺ يُنافِي مَقام النُّبوَّة؟

الجَوَاب: ثبَت فِي الصَّحِيحَيْن وغَيْرِهما أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سُحِر<sup>(۱)</sup>، لكِن هَذا السِّحْر لم يُؤثِّر عليْه من النَّاحِيَة التَّشْرِيعيَّة أو الوَحْي، إنَّما غايَة ما هُنالِك أَنَّه وصَل إِلى درجَة يُخَيَّل إليْه أَنَّه فعَل الشَّيْء ولم يَكُن فعلَه فِي أَهْلِه، وهَذا السِّحْر الَّذي وُضِع لَه كانَ مِن يَحُوديٍّ يُقال لَه لَبِيد بن الأَعْصم، وضعَه لَه ولكِن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْجَاه مِنْه، حتَّى جَاءَهُ الوَحْي بذَلِك، وعُوِّذ بالمعَوِّذَتَيْن عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ وَالْ أَعُودُ بِرَبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ولا يُؤثِّر هَذَا السِّحْرِ على مقامِ النُّبَوَّة؛ لأَنَّه لم يُؤثِّر فِي تصَرُّف النَّبِيِّ عَلَيْ فيها يتعلَّق بالوَحْي والعِبادَات كَها أسلَفْنا، وقد أَنْكَر بعْضُ النَّاس أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ سُحِر، بحجَّة أَنَّ هَذَا القَوْل يستلْزِم تصْدِيقَ الكَافِرينَ، بَل تصْدِيق الظَّالِين الَّذِين قَالُوا: ﴿ وَلَكِن هَذَا لا شَكَّ أَنَّه لا يستلْزِم موافقة ﴿ وَلَكِن هَذَا لا شَكَّ أَنَّه لا يستلْزِم موافقة هَوْلا ِ الظَّالِين بِها وصَفُوا بِه النَّبِيَّ عَلِيْهُ الأَنَّ أُولَئِك يدَّعُون أَنَّ الرَّسُول عَلَيْ مسْحورٌ مَسْحورٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (٣٢٦٨)، ومسلم كتاب الطب، باب السحر، رقم (٢١٨٩).

فِيها يتكلَّم بِه مِن الوَحْي، وأنَّ مَا جاءَ بِه هَذيَانٌ كَهَذيانِ المَسْحُور، وأمَّا السِّحْر الَّذِي وقَع للرَّسُولِ عَلَيْهِ أَلصَّلاهُ وَالسَّلامُ فلَمْ يُؤثِّر عليْه في شيْءٍ مِن الوَحْي، ولا في شيْءٍ مِن العِبادَات، ولا يَجُوز لَنا أنْ نُكذِّب الأَخْبارَ الصَّحِيحَةَ بِسُوء فهْمِنا للنَّصوص.



### حَقيقَة الإِلْحاد

السُّؤالُ (٤٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هُو الإِلْحاد في أسْماءِ اللهِ وصِفَاته؟

فالنَّوعُ الأوَّل: أن يُنكر شيْءٌ منها أو مما دلَّتْ عليْه مِن الصِّفات، مثل أن يُنكر السُّم الرَّحْن مِن أسْماء ولكِن يُنكر ما تضمَّنتْه مِن الصِّفات، كَما يَقُولُ بعْضُ المبتدعة: «إنَّ الله تَعالى رحِيمٌ بِلا رحمَةٍ، وسمِيعٌ بلا سمْع، وبَصِيرٌ بِلا بصَرٍ» وهكذا.

النَّوعُ الثَّانِ: أَن يُسمَّى اللهُ تعالَى بِهَا لَم يسمِّ بِه نفْسَه، ووجْهُ كُوْنِه إلحادًا أَنَّ السَّهَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى توقيفيَّة، فلَا يُحِلُّ لأَحَدِ أَن يُسمِّى اللهَ تعالَى باسْمٍ لَم يُسمِّ بِه نفْسَه؛ لأَنَّ هَذَا مِن القَوْل علَى اللهِ بِلَا علْمٍ، ومِن العُدوانِ على الله عَزَّوَجَلَّ أيضًا، ومِن العُدوانِ على الله عَزَّوَجَلَّ أيضًا، ومِن العُدوانِ فِي حقِّ الله عَزَّوَجَلَّ، وذَلِك كما صنع الفلاسفة فسَمُّوا الإله بالعلَّة ومِن العُدوانِ فِي حقِّ الله عَزَّوَجَلَّ، وذَلِك كما صنع الفلاسفة فسَمُّوا الإله بالعلَّة الفاعلة، وكما صنع النَّصارَى فسَمُّوا اللهَ تَعالى باسْم الأَبِ ونحْوِ ذَلك.

النّوع الرّابع: أنْ يشتَقَّ مِن أَسْهَاءِ اللهِ تَعَالَى أَسْهَاءَ للأَصْنَام، كَاشْتِقَاق اللّات مِن الإِلَه، والعُزَّى مِن العَزِيز، ومَناةَ مِن المَنَّانِ، ووجْهُ كُوْنِه إلحادًا أن أَسْهَاءَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ خَاصَّة بِه، فَلا يَجُوز أَنْ تُنْقَل المَعانِي الدَّالَّة عليْها هَذِه الأَسْهاءُ إلى أحدٍ مِن المَخلُوقين، ليُعْطَى مِن العِبادَة ما لا يستحِقُّه إلّا الله عَنَّقِجَلَّ، هَذِه أَنُواع الإِخْادِ فِي المَخلُوقين، ليُعْطَى مِن العِبادَة ما لا يستحِقُّه إلّا الله عَنَّقِجَلَّ، هَذِه أَنُواع الإِخْادِ فِي أَسْهَاءِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.



<sup>(</sup>١) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، رقم (٩٣٦).

### أَنْواع الشِّرْك

# السُّؤالُ (٤٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِي أَنْواعُ الشِّرك؟

الجَوَاب: سبَق لَنا فِيها تقَدَّم أَن التَّوحِيد يتضَمَّن إِثْباتًا ونفْيًا، وأَنَّ الاَقْتِصار فِيه علَى الإِثْباتِ لا يمْنَع المشارَكَة، فلِهذَا لا بُدَّ فِيه علَى الإِثْباتِ لا يمْنَع المشارَكَة، فلِهذَا لا بُدَّ في التَّوحِيدِ مِن نفْي وإِثْباتٍ، فمَن لم يُثْبت الحقَّ للهِ عَرَّفَكِلَّ علَى هَذَا الوجْهِ فقد أَشْرَك به.

والشِّرك نوْعَانِ: شَرْكُ أَكبُر خَرِجٌ عَنِ اللِّهَ، وشَرْكُ دُون ذلك، فالشِّرك الأَكْبر: كُلُّ شَرْكِ أَطْلَقه الشَّارع وهو مُتضمِّن لِخُروجِ الإِنْسان من دِينِه، مثْل أن يصرِف شيْئًا من أَنْواع العِبادَة لغيْرِ الله عَنَّوَجَلَّ كأن يُصلِّي لغيْر الله، أو يصُومَ لغيْرِ الله، أو يشومَ لغيْر الله، أو يذبَح لغيْر الله، وكذلِك مِن الشِّرك الأَكْبر أن يدْعُو غيْرَ الله عَنَّوَجَلَّ مثْل أن يدْعُو صاحِبَ القَبْر، أو يدْعُو غائبًا ليُغِيثَه مِن أمْرٍ لا يقْدِر عليْه إلا الله عَنَّوجَلَ مَا يَوْعَلَى وَأَنُواعُ الشِّرك مَعلُومَةٌ فِيها كتبه أهْل العِلْم.

وأمَّا النَّوع الثَّاني: فهُو الشِّرك الأَصْغر، وهُو كلُّ عمَلٍ قوليٍّ أو فعْليٍّ أطْلَق الشَّارِعُ عليْه وصْفَ الشِّرك ولكِنَّه لا يُخْرِج من الملَّة، مثل الحلِف بغيْر الله، فإن النَّبي ﷺ قال: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»(۱)، فالحَالِف بغيْر الله الَّذي لا يعْتَقِد أن لغيْر اللهِ تَعالى من العظمَة ما يُهاثِل عظمَة الله، نَقُول: إنه مُشرِكٌ شركًا أصْغَر، سواء كانَ هَذا المحْلُوف به معظَّمًا مِن البَشَرِ أم غيْرَ معَظَّم، فلا يَجُوز الحلف أصْغَر، سواء كانَ هَذا المحْلُوف به معظَّمًا مِن البَشَرِ أم غيْرَ معَظَّم، فلا يَجُوز الحلف

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي كتاب النذور والأيهان، باب ما جاء أن من حلف بغيْر الله فقد أشرك، رقم (١٥٣٥)، وأحمد في المسند (٢/ ٦٩).

بالنَّبِيِّ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا برَئيسٍ أو وَزيرٍ، ولا يَجُوزِ الحلف بالكَعْبَة، ولا يَجُوزِ الحلف بالنَّعِية ولا يَجُوزِ الحلف بالنَّعْبَة، ولا يَجُوزِ الحلف بالنَّعْبَة ولا يَجُوزِ الحلف بالنَّعْبَة من بحِبْريل ومِيكَائيل وما أشبَه ذلك؛ لأنَّ هَذا شرْكٌ، لكِنَّه شرْكٌ أصْغَر، لا يُخْرِج من الملَّة.

ومن أَنْواعِ الشِّركِ الأَصْغر: الرِّيَاءُ اليَسِير، مثْل أَنْ يَقُوم الإِنْسانُ يُصلِّي للهِ عَرَّفَجَلَّ، ولكِنَّه يُزيِّن صَلاتَه؛ لأَنَّه يعْلَم أَن أحدًا من النَّاس يرَاهُ، فيُزيِّن صَلاتَه منْ أَجْل مُراءَاة النَّاس، فهذا مُشرِك شرْكًا أَصْغَر؛ لأَنَّه فعَل العِبادَة للهِ لكِن أَدْخَل عليها هَذا التَّزيِين مُراءاة للخلْق. وكذلك لو أَنْفَق مالَهُ فِي شيْءٍ يتَقرَّب به إلى اللهِ، لكِنَّه أرادَ أَن يمْدَحه النَّاس بذلك، فإنَّ هَذا مشرِكٌ شركًا أَصْغَر. وأَنُواعُ الشِّرك للأَصْغر أيضًا كثِيرَة مَعلُومَةٌ في كتُب أهْل العِلْم.



## تعْرِيف أَنْواع الشِّرك

السُّؤالُ (٤٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، عرَفْنا أَنُواعَ الشِّرك لكِن هَل هُناكَ تعْرِيفٌ عَلَّد لكلِّ نوْعٍ منْهَا؟

الجَوَاب: ذكَرْنا أَنَّ الشِّرك الأَصْغر كلُّ ما أَطْلَق عليْه الشَّارِعُ اسْمَ الشِّرْك، أو وصْفَ الشِّرك، ولكِنَّه لا يُخْرِج من الملَّة، وأنَّ الشِّرك الأَكْبرَ كُلُّ ما أَطْلَق الشَّارِعُ عليْه اسْمَ الشِّرك أو وصْفَ الشِّرك وهُو خُرِجٌ من الملَّة.



### هَل يُسمَّى ترْكُ العِبادَة شركًا؟

السُّؤالُ (٤٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، ورَد فِيها رَواهُ مسْلِم قَوْلُه ﷺ: «إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ»<sup>(۱)</sup> هَل تَرْكُ العِبادَة يَكُون شركًا؟

الجَوَاب: نعَم هُو شَرْكٌ مِن حَيْثُ المَعْنى العامُّ؛ لأنَّ تَارِك الصَّلاة تهاوُنًا إنَّما تركها لهَواهُ، فقَدَّم هَواهُ على طاعَة اللهِ عَنَقَجَلَ، فكانَ مُشْرِكًا بهذا الاعْتِبار، كها قالَ الله عَنَقَجَلَّ: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّغَذَ إِلَهَهُ هَوَنهُ وَأَضَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ [الجاثية: ٢٣]، فكُلُّ مَن اتَّبَع هَواهُ مُقدِّمًا لَه على طاعَة اللهِ عَنَّوَجَلَّ، فإنَّ فِعْلَه هَذا نوْعٌ من الشِّرك، وإن كان الشِّركُ بالمعنى الأَخصِّ لا يشْمَل التَّرك.



## حَقيقَةُ دِينِ الإِسْلام

السُّؤالُ (٤٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هو دين الإِسْلام؟

الجَوَاب: الإِسْلامُ بالمعْنَى العامِّ: هُو التَّعبُّد للهِ تعالى بها شرَعهُ مِن العِبادَات النَّي جاءَت بِها رُسلُه، منْذُ أن تعبَّد اللهُ تَعالى عِبادَهُ بشرْعِه إِلى أن تَقُوم السَّاعَة، فيَشْمل مَا جاء بِه نُوحٌ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مِن الهُدَى والحَقِّ، ويشْمَل مَا جاء بِه إبْراهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِمامُ الحُنفاءِ، ومَا جاء بِه مُوسَى وعِيسَى، كَما قالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعالَى، وَعَيسَى، كَما قالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعالَى، أو كَما ذَكر اللهُ تَعالى ذَلِك في آيَاتٍ كثِيرَة، تدُلُّ على أن الشَرائِعَ السَّابِقَة كلُّها إِسْلام للهِ عَرَقَ جَلَّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإِيهَان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم (٨٢).

ولكِنّه بالمعْنى الخاصِّ: يختصُّ بها بُعِث به النّبي ﷺ؛ لأنّ ما بُعِث به النّبي ﷺ لأنّه لم نسخَ جَمِيعَ الأَدْيانِ السَّابقة، فصارَ مَن اتّبعَه مُسْلِمًا، ومن خالَفهُ لَيْس بمُسْلم؛ لأنّه لم يستَسْلِم لله، بل اسْتَسلَم لهواهُ. فاليهُود مسْلِمونَ فِي زَمن مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ، وأمّا بعْدَ أن بُعِث النّبي ﷺ والنّصارَى مسْلِمُون في زمنِ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ، وأمّا بعْدَ أن بُعِث النّبي ﷺ فكفرُوا بِه فليسُوا بمُسلِمين، ولِهذَا لا يَجُوز لأحَدِ أن يعْتقِد أن دِينَ اليهُود والنّصارَى النّبي سُرِينُون به اليوْمَ دِينٌ صحِيحٌ مقْبُول عند الله، مُساوِ لدين الإِسْلام، بَل مَنِ اعْتقد ذَلِك فهُو كافِرٌ خارجٌ عَن دِين الإِسْلام، لأنَّ الله عَنَهَجَلَّ يقول: ﴿ إِنَّ الدِينَ الْإِسْلامِ ويقولُ عَنَوَجَلَّ يقول: ﴿ إِنَّ اللهِ عَنَهَ الْإِسْلامِ وينَا أَلْمَ اللهِ عَنَهَ الْإِسْلامِ وينَا أَلْمَ مِن الإِسْلامِ ويقولُ عَنَوَجَلَّ يقول: ﴿ إِنَّ اللهِ عَنَهَ الْإِسْلامِ وينَا أَلْهُ عَنَوَبَلَ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنَهَ عَيْرَ الْإِسْلامِ وينَا فَلَن عَن وين الإِسْلامِ ويقولُ عَنَوَجَلَ فَو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ وينَا أَلْهُ عَنَهَ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنَالَ اللهُ عَنَالَ اللهُ عَنَالَ اللهُ عَنَا لَاللهُ عَنَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَالاَ عمران ١٩٥]، ويقولُ عَنْ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ وينَا فَلْنَ عَلَى مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الل

وهَذَا الإِسْلامُ الَّذِي أَشَارَ الله إليه هُوَ الإِسْلامِ الَّذِي امتَنَّ اللهُ بِه على مُحمَّد ﷺ وَأَمَّمَتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ وَأَمَّمَتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ وَأَمَّمَتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامِ الَّذِي اللهَ يَعْلَى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامِ وَهَذَا نَصُّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَن سِوى هَذِه الأُمَّة بعد أَن بُعِث مُحمَّدٌ ﷺ لِيسوا على الإِسْلامِ، وعلى هَذَا فَما يَدِينُونَ الله بِه لا يُقْبَل مِنْهم، ولا ينفَعُهم يُومَ القِيامَة، ولا يُحلُّ لَنا أَن نعْتَبِره دينًا قائِمًا قويمًا، ولِهذَا يَخْطِئُ خطأً كبيرًا مَن يَصِف اليَهُودَ والنَّصارَى بأنَّهُم إخوة لنا، أو يَقُول: إن أَدْيَانَهم اليَوْم قائمَة؛ لها أَسْلَفْناه آنفًا.

وإذا قُلنا: إن الإِسْلامَ هُو التَّعبُّد للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهَا شَرَع، شَمِل ذَلِك الاسْتِسلامَ لَه ظاهِرًا وباطِنًا، فيشْمَل الدِّين كلَّه؛ عَقيدَة وعمَلًا وقولًا، أمَّا إذا قرن الإِسْلام بالإِيهَان، فإنَّ الإِسْلام يَكُون بِمَعْنى الأَعْهالِ الظَّاهِرَة، مِن نُطْق اللِّسان وعَمَل الجَوارِح، والإِيهَانُ الأَعْهالُ البَاطِنَة، مِن العَقيدَة وأَعْهالِ القُلُوب، ويدُلُّ على هذا التَّفْريق قوله تَبَارَكَوَتَعَالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْمَابُ ءَامَنَا ۖ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسُلَمْنا

وَلَمَّا يَدَخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمُّ ﴾ [الحجرات:١٤]، وقوْله تَعالَى في قصَّة لُوط: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الذاريات:٣٥–٣٦].

فإِنّه فرَّق هُنا بَين المُؤمِنين والمُسْلِمينَ؛ لأنَّ البَيْت الَّذِي كانَ فِي القرْيَة بيت إِسْلامِيٌّ فِي ظَاهِره، إذ إِنَّه يشمَل امرأَة لُوطٍ الَّتي خانَتْه وهي كافِرة. وأمَّا من أُخْرِج منها ونَجا فإِنَّه ما لُؤمِنُون حقًّا، الَّذين دخل الإِيهانُ فِي قُلوبِهم، ويدُلُّ لذَلِك أي للفَرْق بين الإِيهانِ والإِسْلامِ عِنْد اجْتهاعِها، حدِيثُ عُمَر بْن الخطَّاب رَضَالِكُهُ وفيه أنَّ بين الإِيهانِ والإِسْلامِ عَنْد اجْتهاعِها، حدِيثُ عُمَر بْن الخطَّاب رَضَالِكُهُ وفيه أنَّ جِبْريلَ سأَل النَّبي ﷺ عَنِ الإِسْلام والإِيهان، فقالَ لَه النَّبي ﷺ (الْإِسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ جَبْريلَ سأَل النَّبي ﷺ وَرَاللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاة، وَتَصُومَ رَمضَانَ، وَتَعُجَ الْبَيْتَ»، وقال في الإِيهان: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ".

فالحاصِلُ: أنَّ الإِسْلام عِنْد الإِطْلاقِ يشْمَل الدِّينَ كلَّه، ويدْخُل فِيه الإِيمَانُ، وأنَّه إِذا قُرِن مع الإِيمَان فُسِّر بالأَعْمال الظَّاهِرَة مِن أقْوَال اللِّسان وأَعْمالِ الجَوارِح، وفُسِّر الإِيمَانُ بالأَعْمالِ البَاطِنَة مِن اعْتِقادات القُلُوبِ وأَعْمالها.

السُّؤالُ (٤٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، إِذَنْ هَل نفْهَم مِن ذَلِك أَنَّ لَدَيْنا تعريفًا للإِسْلامِ بالمعْنَى العَامِّ وتعريفًا لَه بالمعْنَى الخاصِّ؟

الجَوَابِ: نعَم، لدَيْنا تعْرِيفٌ للإِسْلامِ بالمعْنَى العامِّ، وتعْرِيفٌ لَه بالمعْنى الخاصِّ إِذا اقْترنَ بالإِيمَان، وهُو ما جاءَ فِي حدِيث الرَّسُولِ ﷺ وفي الآيتَيْن اللَّتَيْن ذُكِرتا آنفًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإِيمَان، باب بيان الإِيمَان والإِسْلام والإحسان، رقم (٨).

## الطَّاغُوت وأَنْواعُه

السُّوالُ (٥٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هُو الطَّاغُوتُ، ومَا هِي اشْتِقاقَاتُه؟

الجَوَاب: الطَّاغُوتُ مُشتَقٌ مِن الطُّغيان، والطُّغيانُ مُجَاوَزَة الحدِّ، ومِنْه قَوْله تَعالَى: ﴿إِنَّا لَمَا طَعَا ٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ﴾ [الحاقة:١١]، يغنِي لها زادَ عَن الحَدِّ المعتادِ حَلْنَاكُم فِي الجاريَة، يغنِي في السفينَة، وأحْسنُ مَا قِيل في تعْريفِه مَا ذَكرَهُ ابْنُ القيِّم رَحَمَهُ اللَّهُ: ﴿أَنَّهُ حَلَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَتْبُوعٍ وَمَهُ اللَّهُ: ﴿أَنَّهُ حَلَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَتْبُوعٍ أَوْ مُطَاعٍ ﴾(١).

فالأَصْنامُ الَّتِي تُعبَد مِن دُونِ الله طَواغِيت، والعُلَماءُ -عُلَماء السُّوء - الَّذين يدْعُون إِلَى الضِّلالِ مِن الطَّواغِيت أيضًا، الَّذين يدْعُون إلى البِدَع، وإلى تخليل ما حرَّمَ اللهُ، أو تَحْريمِ مَا أَحَلَّ الله، أو يُزَيِّنونَ لوُلاةِ الأُمور الخُروجَ عَن شَريعَة الإِسْلامِ بنُظُم يستوْرِدُونها مخالفَةً لِنظام الدِّين الإِسْلاميِّ؛ لأنَّ هَوُلاءِ تَجَاوَزُوا حدَّهُم، فإنَّ حدًّ العالم أنْ يَكُون متَبعًا لها جاء بِه النَّبيُ عَلِيَّةٍ؛ لأنَّ العُلَماءَ حقيقَة هم ورثَةُ الأَنبياءِ، يرثُونهم في أمَّتِهم عليًا وعَملًا وأخلاقًا ودعْوةً وتعليهًا، فإذا تجاوَزُوا هَذا الحدَّ، وصَارُوا يُزيِّنُون للحُكَّام الحُروجَ عَن شَريعَة الإِسْلام بمِثْل هَذِه النَّظم فهُم طَواغِيتُ؛ لأنَّ مِنْ مَتَابَعَة الشَريعَة الشَريعَة الشَريعَة الشَريعة الشَريعة الشَريعة الشَريعة الشَريعة.

وأمَّا المطاعُ فِي قُوْلِه رَجَمَهُٱللَّهُ (أَوْ مُطاعٍ)، فيُرِيد بِهم الأُمراءَ الَّذينَ يُطاعُونَ شَرْعًا أذا أَمَرُوا بِها لا يُخالِف أَمْرَ الله ورسُولِه، شَرْعًا أذا أَمَرُوا بِها لا يُخالِف أَمْرَ الله ورسُولِه، فهُم يُطاعُونَ هُنا شرعًا، كها يُطاعُون قدرًا، فإنَّ الواجِب علَى الرَّعيَّة إِذا أَمَرَ وليُّ

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين عن رب العالمين (١/ ٤٠).

الأَمْور فِي هَذِه الحَالِ، وبهَذا القَيْد طاعَةٌ للهِ عَرَّفَجَلَ، ولِهذَا ينْبَغي أَن نُلاحِظ حِينَ الأُمُور فِي هَذِه الحَالِ، وبهَذا القَيْد طاعَةٌ للهِ عَرَّفَجَلَ، ولِهذَا ينْبغي أَن نُلاحِظ حِينَ لَا أُمُور فِي هَذِه الحالِ، وبهَذا القَيْد طاعَةٌ للهِ عَرَّفَجَلَ، ولِهذَا ينْبغي أَن نُلاحِظ حِينَ نُنفِّذ ما أَمرَتْ بِه الدولَة ممَّا تَجِب طاعَتُها فِيه، أَنْ نُلاحِظ أَنّنا بذَلِك نتعَبَّد للهِ تعالى ونتقرَّب إليه حتَّى يَكُون تنفيذُنا لِهذَا الأَمْر قربَة إلى الله عَزَّفَجَلَ، وإنَّما ينْبغي لَنا أَن ثلاجِظ ذَلِك؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اللهَ عَنَا أَن الله تعالى يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اللهُ عَنَا أَلَا اللهُ عَنَا أَن الله تعالى يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اللهُ عَنَا أَن

وأمّا طاعة الأُمراءِ قدرًا فإنّ الأُمراءَ إذا كَانُوا أَقْوِياءَ فِي سُلطَتِهم، فإنّ النّاس يُطِيعُونَهم بقُوَّة السُّلطانِ، وإِن لم يَكُن بِوازعِ الإِيمَان؛ لأنَّ طاعَة وليِّ الأَمْر قَد تَكُون بوازع الإِيمَان، لأَنَّ طاعَة وليِّ الأَمْر، والنَّافِعَة تحُون بوازع الإِيمَان، وهَذِه هي الطَّاعَة النَّافِعَة لهُم أيْ لوُلاةِ الأُمور، والنَّافِعَة للنَّاس أَيضًا، وقَدْ تَكُون طاعَةُ وُلاةِ الأُمورِ برادعِ السُّلطان، بحَيْثُ يكون السُّلطان قويًا يُخشَى النَّاسُ مِنْه، ويهابُونَه؛ لأنَّه يُنكِّل بمَنْ خَالف أَمْرَه، ولِهذَا نَقُول: إنَّ النَّاس مع حُكَّامِهم في هَذِه المُسْأَلَة ينْقَسِمُون إلى أَقْسَام:

فتَارةً: يقْوَى الوازعُ الإِيمَانيُّ والرَّادِعُ السُّلْطانِي، وهَذه أَكْمَل المَراتِب وأَعْلَاها، وتَارَةً: يضْعُف الوازعُ الإِيمَانيُّ والرَّادِع السُّلْطانيُّ، وهَذه أَدْنَى المَراتِب وأَخْطرُها على المُختَمع؛ على حُكَامه وعلى محكومِيه؛ لأنَّه إِذا ضَعُف الوازعُ الإِيمَاني والرَّادع السُّلْطانيُّ، صارَت الفَوْضى الفكْرِيَّة والخُلقيَّة والعمَليَّة.

المرتبة الثَّالِئة: أن يقوَى الوَازِع الإِيهَانِي ويضْعُف الرَّادِع السُّلْطانِيُّ، وهَذه مرتبةٌ وُسْطى، يُنْظَر فِيها أَيُّها أَكْمَل ممَّا إِذا قَوِي الرَّادِع السُّلْطانِي وضعْفُ الوَازِع الإِيهَانِي، وُسْطى، يُنْظَر فِيها أَيُّها أَكْمَل ممَّا إِذا قَوِي الرَّادِع السُّلْطانِي يَكُون أَصْلَح للأُمَّة، لكِن الأُمَّة إذا اختفَتْ فإنَّه فِي المَظْهَر إذا قَوِي الرَّادِعُ السُّلْطانِي يَكُون أَصْلَح للأُمَّة، لكِن الأُمَّة إذا اختفَتْ قوَّةُ السُّلْطان فلا تسْأَلْ عَن حَالِها، وسُوءِ عمَلِها؛ لأنَّ الوازِعَ الإِيهاني ضعِيفٌ، أمَّا إذا

قَوِي الوازعُ الإِيمَانيُّ وضعف السُّلْطانيُّ فقَد يَكُون المظْهَر أَدْنَى مِن المظْهَر في المرتبَة الأُخْرَى، لكِنَّه فِيها بَيْن الإِنْسانِ وبَيْن رَبِّه إِذا اخْتَفَى الرَّادِع السُّلْطاني يَكُون أَصْلَح.

على كُلِّ حَالٍ هَذِه مَراتِب أَرْبَع: قَـوَةُ الإِيـمَان والسُّلْطان، وضعْفُ الإِيـمَان والسُّلْطان، وقوَّة السُّلْطانِ.

فاللهِمُّ أَنَّنَا نَقُول: أنه ينبَغي لَنا عِنْد تنْفيذ أَوامِر السُّلْطانِ أَن نعْتَقِد أَنَّنَا بذَلِك نتَقَرَّب بِه إِلَى الله عَرَّقِجَلَّ، وإِنَّما قَال ابْنُ القَيِّم: "إِنَّ الطَّاعُوتَ مَا جَاوَز بِه العَبْدُ حدَّهُ مِن معْبُودٍ أو متْبُوعٍ أو مُطاعٍ»؛ لأنَّ الأميرَ أو وليَّ الأَمْرِ الَّذي يُطاعُ قَد يأمُر بها يُخالِف أَمْر الله ورسُولِه فإِنَّه لا سمْع لَه ولا طاعَة، ولا يَجُوز للهِ ورسُولِه، فإذا أَمَر بِما يُخالِفُ أَمْرَ الله ورسُولِه فإِنَّه لا سمْع لَه ولا طاعَة، ولا يَجُوز لنا أَنْ نُطِيعَه في معصيةِ الله سُبْحانَهُ وَتَعَالَى؛ لأنَّ الله تَعالى جعَلَ طاعتَهُم تابِعة لطاعةِ اللهِ ورسُولِه كَما يُفهَم مِن سياقِ الآية: ﴿ يَكَايُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ وَأُولِي الأَمْر، فدَلَّ هَذَا على أنَّ طاعَتَهُم غيْرُ مستقلّة، مِنكُرُ ﴾ [السَّاء: ٥٩]، ولم يُقُل: وأَطِيعُوا أُولِي الأَمْر، فدَلَّ هَذَا على أنَّ طاعَتَهُم غيْرُ مستقلّة، بِن تابعَة لطاعةِ اللهِ ورسُولِه، وقد ثبَت عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيَ أَنَّ الطَّاعَة فِي المعرُوف، أي بلُ هِي تابعَة لطاعةِ اللهِ ورسُولِه، وقد ثبَت عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنْ الطَّاعَة فِي المعرُوف، أي في أَقَرَّه الشَّرع، وأَمَّا مَا أَنْكُرهُ فلا يَجُوز أَن يُطاعَ فِيه أَيُّ حَلُوقٍ، حتَّى لَو كَانَ الوَالِدَ في أَوْر الشَّرع، وأَمَّا مَا أَنْكُرهُ فلا يَجُوز أَن يُطاعَ فِيه أَيُّ حَلُوقٍ، حتَّى لَو كَانَ الوَالِدَ أَو الوَالِدَة يأَمُرانِك بمعْصِية الله، فإنَّه لا يجلُّ لكَ أَنْ تُطِيعَها؛ لأنَّ طاعَة اللهِ فَقدْ جَاوَز بِه حَدَّه.



## عَقيدَة المُسْلمين في عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

السُّؤالُ (٥١): فَضِيلَةَ الشَّيخ، ما هي عَقيدَة المُسْلمِينَ في عِيسَى ابْـن مرْيَـم عَلَيْهِ السُّوالُ بِقَالِمَ وصلْبه؟

الجُوَاب: عَقيدَة الْمُسْلِمِينَ فِي عِيسَى ابْنِ مرْيَم عَلَيْهِ الصَّلَامُ، أَنَّه أَحَدُ الرُّسُل الْكِرام، بَل أَحَدُ الحَمسة الَّذِين هُم أُولُو العَزْم، وهُمْ: مُحمَّد، وإِبْراهِيم، ومُوسَى، وغُوح -علَيْهم الصَّلاة والسَّلام-، ذكرهُم الله تعالى في موْضِعَيْن مِن كِتابِه، وعِيسَى، ونُوح -علَيْهم الصَّلاة والسَّلام-، ذكرهُم الله تعالى في موْضِعَيْن مِن كِتابِه، فقالَ في سُورَة الأَحْزاب: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيتِ مَيثَنَقَهُمْ وَمِنك وَمِن نُوج وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِيثَنَقًا غَلِيظُ ﴾ [الأحزاب:٧]، وقالَ في سُورَة الشُّورى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِن الدِينِ مَا وَصَىٰ بِهِ وَنُوعًا وَالَذِى آوَحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ عَلَيْهِ الْبَرْهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِينِ مَا وَصَىٰ بِهِ وَنُوعًا وَالَذِى آوَحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِينَ وَلَا نَنْ مَنْ أَلَذِينَ وَلَا نَنْ أَوْمُ فِيهِ ﴿ [الشورى: ١٣].

وأنَّ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِشَرٌ مِن بَنِي آدم مَحَلُّ وقٌ مِن أُمِّ بِلَا أَبٍ، وأَنَّـه عَبْدُ الله ورسُولُه، فهُوَ عَبْدٌ لا يُعْبَد، ورَسُولُ لا يُكذَّب، وأنَّه لَيْس لَه من خَصائِص الرُّبوبيَّة شيْءٌ، بَل هُوَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبُنِيَ إِسْرَبُوبِيَّة شَيْءٌ، بَل هُوَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبُنِيَ إِسْرَبُوبِيَّة شِيْءٌ، بَل هُو كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ هُو إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبُنِيَ إِسْرَبُوبِيلَ ﴾ [الزخرف:٩٥].

وأنّه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَم يأْمُر قَوْمه بأَنْ يتّخِذُوه وأمّهُ إلهَيْن مِن دُونِ اللهِ، وإنّه أي وإنّها قالَ لَهُم مَا أَمَرَهُ اللهُ به: ﴿ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبّي وَرَبّكُمْ ﴾ [المائدة:١١٧]، وأنّه أي عيسى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ خُلِق بكلِمَة الله عَرَّقَ جَلّ، كمَا قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ إِنّ مَثَلَ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ خُلِق بكلِمَة الله عَرَّقَ جَلّ، كمَا قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ إِنّ مَثَلَ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَامُ خُلْقَكُهُ مِن تُرَابٍ ثُمّ قَالَ لَهُ ثُن فَيكُونُ ﴾ [آل عمران:٥٩]، وأنّه ليس عِندَ اللهِ كَمَثُلِ مَانَبُ مَرْمَم يَنبَق إِسْرَهِ يل إِن بينَه وبَيْن النّبي عَلَيْهِ رسُولِ، كمَا قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْمَم يَنبَق إِسْرَهِ يلَ إِن رَسُولُ اللهِ اللهُ يَعْدِى اللهُ وَمُنتِرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى اللهُ وَمَا مَلَا جَآءَهُم رَسُولُ اللهِ اللهُ عَدَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ [الصف:٦].

ولا يتِمُّ إِيهانُ أَحَدٍ حتَّى يُؤْمِن بأنَّ عِيسَى عبْدُ اللهِ ورسُولُه، وأنَّه مُبرَّأٌ ومنَزَّهُ عَمَّا وصَفَه به اليَهُود، الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّه ابْن بغِيِّ، وأنَّه نشَأ مِن زِنا والعِياذُ بِالله، وقَد برَّاهُ اللهُ تَعالَى مِن ذَلِك، كَمَا أَنَّهُم -أَي الْمُسْلِمِين- يَتبرَّ وُونَ مِن طَرِيق النَّصارَى، الَّذين ضَلُّوا فِي فَهْم الحَقيقَة بالنِّسبَة إلى عِيسَى ابْنِ مرْيَم، حيْثُ اتَّخَذُوه وأمَّهُ إلهَيْن مِن دُونِ الله، وقالَ بعْضُهم: "إِنَّه ابْنُ اللهِ»، وقال بعْضُهم: "إِنَّ اللهَ ثالِثُ ثلاثَة».

فَمَنِ اعْتَقَد أَنَّ عِيسَى ابْنَ مرْيَم عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ قُتِل وصُلِب فَقَد كَذَّب القُرآن، ومَنْ كَذَّب القُرآن فقد كفَر، فنحْنُ نُؤْمِن بأنَّ عِيسى عَلَيْهِ الصَّلَامُ لَم يُقْتل والمَّيْسِ، حيثُ زَعَمُوا أَنَّه ولم يُصْلَب، ولكِنَّنا نَقُول: إنَّ اليَهُود بَاؤُوا بإِثْم القَتْل والصَّلْب، حيثُ زَعَمُوا أَنَّه قَتلُوا المسِيحَ عِيسَى ابْنَ مرْيَم رسُولَ الله وهُمْ لَم يقْتلوه حَقيقَة، بل قتلُوا مَن شُبه لهم، حيثُ أَلْقَى الله شَبهه على واحِدٍ منْهُم فقتلُوه وصلَبُوه، وقالُوا: إنَّا قتلْنَا المسِيحَ ابْن مرْيَم رسُولَ الله، فاليَهُود بَاؤُوا بإِنْم القَتْل بإقْرارِهم على أَنْفُسِهم، وإِثْم الصَّلْب، والمسيحُ عِيسى ابْنُ مرْيَم برَّأَهُ الله تعالى مِن ذَلِك وحفِظَه ورفَعه سُبْحانَهُ وَقَعَالَى عندَه إلى السَّاء، وسؤفَ ينزل في آخِر الزَّمان إلى الأَرْض، فيَحْكُم بشَريعة النَّبي عَنِي أَهُ الله تعالى مِن ذَلِك وحفِظَه ورفَعه سُبْريعة النَّبي عَنْهُ مُن السَّاء، وسؤفَ ينزل في آخِر الزَّمان إلى الأَرْض، فيَحْكُم بشَريعة النَّبي عَنْهُ مُن فيها، ويخرُج منها كما يخرُج مِنْها سائِرُ بَنِي آدَم؛ لقوْلِ الله يمُوت في الأَرْض، ويُدفَن فِيها، ويخرُج منْها كما يخرُج مِنْها سائِرُ بَنِي آدَم؛ لقوْلِ الله تعالى: ﴿ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَمِنْهَا نُحْرَجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ [طه: ٥٥]، وقولِه: ﴿ قَالَ تَعَالَىٰ عَنْدُه وَفِيهَا نَعِيدُكُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٥].

## افْتِراق الأُمَّةِ

السُّؤالُ (٥٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، إلى كَم افْترقتِ الأُمَّة الإِسْلاميَّة بعْدَ نبيِّها مُحمَّد ﷺ؟

الجَوَاب: أَخْبَر النَّبِي ﷺ فِيها صحَّ عنْه أَن اليَهُود افْتَرَقُوا عَلَى إِحْدَى وسبْعِين فرقَة، وأنَّ هَذِه الأُمَّة ستفْتَرِق عَلَى فرقَة، والنَّصارَى افْتَرَقُوا عَلَى اثْنتَيْن وسبْعِين فرقَة، وأنَّ هَذِه الأُمَّة ستفْتَرِق عَلَى ثلاثٍ وسبْعِينَ فرقَة، وهَذه الفِرَق كلُّها في النَّار إلَّا واحِدَة، وهِي مَن كانَ عَلَى مِثْل ما كانَ عليْهِ النَّبِيُ ﷺ وأصحابُه (۱)، وهذه الفرقَةُ هِي الفرقَة النَّاجيَة، الَّتِي نَجَت في الدُّنيا مِن البِدَع، وتنْجُو في الآخِرَةِ مِن النَّار، وهِي الطَّائِفَة المنْصُورَة إلى قيامِ السَّاعَة، الَّتِي لا تزَالُ ظاهِرَةً قائمَةً بأَمْر الله عَرَقِجَلَ.

وهَذِه الفِرَق الثَّلاثُ والسَّبْعون، الَّتي واحِدة مِنْها علَى الحقّ، والباقي علَى البَاطِل، حاوَلَ بعْضُ النَّاس أن يُعدِّدَها، وشعَّب أهْلَ البِدَع إلى خُس شُعَب، وجعَل مِن كُلِّ شعبَة فُروعًا؛ ليَصِلُوا إلى هَذا الحدِّ، وإلى هَذا العَددِ الَّذي عيَّنهُ النَّبيُّ عَيَّاتُهُ، ورأَى بعْضُ النَّاسِ أنَّ الأَوْلى الكفُّ عَن التَّعدادِ؛ لأنَّ هَذِه الفِرَق ليْست وحْدَها هِي التي ضلَّت، بَل قد ضَلَّ أُناسٌ ضلالًا أكْثَر مِما كانَتْ عليْه من قبْل، وحدَثتْ بعْد أن حُصِرت هَذِه الفِرَق باثنتينِ وسبْعِين فرقَة، وقالُوا: إنَّ هَذا العَدد لا ينتَهِي ولا يُمْكِن العِلمُ بانتهائِه إلَّا في آخِر الوَقْت، في آخِر الزَّمانِ عِنْدَ قيام السَّاعَة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب السنة، باب شرح السنة، رقم (۲۹۹)، والترمذي: كتاب الإِيهَان، باب ما جاء في افتراق هَذِه الأمة، رقم (۲۲٤، ۲۲٤۱)، وابن ماجه: كتاب الفتن، باب افتراق الأمم، رقم (۳۹۹، ۳۹۹۲)، وأحمد في المسند (۲/ ۳۳۲) وهو في صَحِيح الجامع رقم (۱۰۸۳).

فالأوْلى أن نُجْمِل ما أَجْمَله النَّبِي ﷺ ونَقُول: هَذِه الأُمَّة ستفْتَرِق على ثلاثٍ وسبْعِينَ فِرقَة، كلُّها في النَّارِ إلَّا واحدَةً، ثُمَّ نَقُول: كلُّ مَن خَالَف مَا كانَ عليه النَّبيُ ﷺ وأصحابُه فَهُو داخِلٌ في هَذِه الفِرَق، وقَدْ يَكُون الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ قَد أَشَارَ إِلَى أُصولٍ لم نعْلَم مِنْها الآنَ إِلَّا ما يبْلُغ العشرَة، وقَد يَكُون أشارَ إلى أُصولٍ تتضمَّن فُروعًا، كما ذَهب إليْه بعْضُ النَّاس، فالعِلْم عنْدَ الله عَرَقَ عَلَى.



## خُصائِص الفِرقَة النَّاجِيَة

السُّوالُ (٥٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِيَ أَبْرِزُ خَصائِص الفرقَة النَّاجيَة؟

الجَوَاب: أَبْرز خَصائِص الفرقَة النَّاجيَة هي التَّمسُّك بِما كَانَ عَلَيْه النَّبِي ﷺ في التَّمسُّك بِما كَانَ عليْه النَّبي ﷺ في العَقيدَة، والعِبادَة، والأخلَاق، والمعاملَة، هَذِه الأُمُور الأرْبعَة تجد الفِرقَة النَّاجيَة بارِزَةً فيها.

ففِي العَقيدَة: تجِدُها متمسِّكَة بها دلَّ عليْه كِتابُ الله وسُنَّة رسُولِه ﷺ، مِن التَّوحِيد الخالِص في رُبوبيَّة الله وأُلوهِيَّته، وأسْمائِه وصِفَاتِه.

وفي العِبادَات: تجِدُ هَذِه الفرقَة مُتميِّزَةً في تمسُّكِها التَّامِّ وتطْبيقِها لها كان النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ علَيْه في العِبادَاتِ، في أَجْناسِها، وصِفَاتِها، وأقْدارِها، وأزْمِنتِها، وأمْكِنتها، وأسْبابِها، فلا تجِدُ عنْدَهم ابتداعًا في دِين الله، بَل هُمْ متأدَّبُون غايَة التَّأَدُّب مَع الله ورسُولِه، في إدْخالِ شيْءٍ من العِبادَات لم يأذَن بِه الله عَرَّهَ عَلَى مَن العِبادَات لم يأذَن بِه الله عَرَّهَ عَلَى الله عَرَق عَلَى الله عَلَى الله عَرَق عَلَى الله عَلَى الله عَرَق عَرَق عَلَى الله عَلَى الله عَرَق عَلَى الله عَرَق عَلَى الله عَرَق عَلَى الله عَلَى الله عَرَق عَلَى الله عَرَق عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَرَق عَلَى الله عَنْهَ عَرَق عَلَى الله عَرَق عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْ الله عَرَق عَلَى الله عَنْ الله عَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العِلْمُ العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى الله عَلَى الله عَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلْمُ الله عَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى الله عَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى الله الله الله عَلَى العَلَى ا

تجِدُهم أيضًا في الأخْلَق مُتمَيِّزينَ عَن غيْرِهم بحُسْن الأخْلَاقِ، بمَحبَّة الخيْر

للمُسْلِمين، بانْشِراحِ الصَّدْرِ، بِطلاقَةِ الوَجْه، بحُسْن المنْطِق، إلى غيْر ذَلِك من مكارِم الأُخْلَاقِ ومحاسِنِها.

وفي المُعامَلاتِ تجِدُهم يُعامِلُون النَّاسَ بالصَّدْق والبَيانِ، اللَّذَيْن أشار إليْهما النَّبيُّ عَلِيْهُ في قولِه: «الْبَيِّعَانِ بِالْجِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهَمَا، وَإِذَا كَذَبَا وَكَتَهَا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهَمَا» (١)، فهذِه الميزَة والعلامة لأهل السُّنَة والجَماعة، للفرقة النَّاجية الَّتي كانَت على ما كانَ عليْه النَّبيُّ عَلِيْهِ.

### تأثِيرُ نقْسِ بعْضِ الحَصائِص

السُّؤالُ (٤٥): فضِيلَة الشَّيخ، لكِن هَل يلْزَم تَوافُرُ أَوْ تَكَامُل هَذِه الخَصائِص في الأُمورِ الأَرْبِعَة وهِي: العَقيدَةُ، والعِبادَة، والأخْلَاقُ، والمُعامَلاتُ، دُونَ نقْصٍ؟ وهل إذا نقص منْها شيْءٌ يخْرُج الإِنْسانُ بذَلِك مِنَ الفِرقَة النَّاجيَةِ أَوْ أَنَّ النَّقْص لا يُخْرِجُه مِن ذلك؟

الجَوَاب: النَّقْصُ من هَذِه لا يُخْرِج الإِنْسانَ عَن كَوْنِه مِن الفرقة النَّاجية، لكِن كَمَا قَالَ تَعالَى: ﴿وَلِكُلِ دَرَجَنَّ مِّمَا عَكِمُوا ﴾ [الانعام:١٣٢]، رُبَّمَا الإِخْلالُ في جانِبِ التَّوحِيد، أو جانِب البِدَع، يُخْرِج الإِنْسانَ عَن هَذِه الفرقة النَّاجيَة، مثل أن يُخِلَّ في عِبادَاتِه أوْ يَكُونَ الإِخْلالُ بالإِخْلاصِ، وكذَلِك في البِدَع، لكِن في مَسألَة الأُخْلاق والمُعامَلاتِ، فالإِخْلالُ بِها لا يُخْرِجُ الإِنْسانَ مِن هَذِه الفرقة النَّاجيَة وإِنْ كانَ آثمًا على إخلالِه بِذَلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، رقم (۲۱۱۰)، ومسلم: كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، رقم (۱۵۳۲).

السُّوَالُ (٥٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، هُل هُناك إِضافَة حوْلَ خَصائِص هَـذِه الفرقَـة النَّاجِيَة؟

الجَوَاب: الحَقيقَة أَنَّه لَيْس هُناك مِن إِضافَة؛ لأنَّ الأُصُولَ الأَرْبِعَة الَّتي ذكَرْنَاها واضحَةٌ وكافيَةٌ، لكِن قَدْ نحْتَاجُ إِلَى تفْصيلٍ فِي مَسألَة الأخْلَاقِ، فإِنَّ مِن أَهَمِّ مَا يكونُ من الأُخْلَاقِ: اجْتَهَاعَ الكَلِمَة، والاتِّفاقَ على الحقِّ الَّذي أوْصانَا اللهُ بِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي قُولِه: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ اللَّهِ بِهِ مَ وَصَىٰ بِهِ لَهُ عَلَى الْحَقِّ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا بِهِ عَلَى الْجَوْمُ وَلُولِهِ: ﴿ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۚ أَنْ أَلِيْنِ مَا وَصَىٰ بِهِ لَهُ وَلَا نَنْفَرَقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى:١٣].

وأُخْبَر أَنَّ الَّذينَ فَرَّقُوا دِينَهم وكانوا شِيَعًا أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ برِيءٌ منْهم، فقالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيكًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾، فاتَّفاقُ الكلِمَة واثْتِلافُ القُلُوبِ من أَبْرَز خَصائِص الفِرقَة النَّاجِيَة أَهْلِ السُّنَّة والجَهَاعَة، فَهُمْ -أَعْنِي الفرقة النَّاجيَة - إِذا حَصل بيْنَهم خِلافٌ ناشِئْ عَن اجْتِهاد في الأُمور الاجْتِهاديَّة، لا يحْمِل بعْضُهم على بعْضِ حِقدًا ولا عَداوَةً ولا بغْضَاء، بل يعْتَقِدُون أنَّهم إخوَةٌ، حتَّى وإنْ حصل بيْنَهِم هَذا الخِلافُ، حتَّى أَنَّه يُصلِّي الوَاحِدُ منْهُم خلْفَ الشَّخْص، يعْتَقد المَأْمُومُ أَنَّه ليْس على وضُوءٍ، ويعْتَقِد الإِمَامُ أنَّه على وضُوءٍ، مِثْل أن يُصلِّي الوَاحِدُ منْهُم خلْفَ شخْصِ أكل لحْمَ إِبل، وهَذا الإِمَامُ يعْتَقِد أَنَّه لا ينْقُض الوُضوءَ، والمَامُوم يعْتَقِد أنَّه ينْقُض الوُضوءَ، فيَرى أن الصَّلاةَ خلْفَ ذَلِك الإِمَام صَحيحَةٌ، وإِنْ كانَ هُو لَوْ صلَّاها بنَفْسِه لرأَى أنَّ صَلاتَهُ غير صَحيحَةٍ، كلُّ هَذا لأنَّهم يرَوْن أنَّ الخِلافَ النَّاشِئَ عَن اجتهادِ فِيها يُسوَّغُ فِيه الاجْتِهادُ لَيْس في الحَقيقَة بخِلافٍ؛ لأنَّ كُلًّا مِن المخْتَلِفَيْن قد تَبع ما يَجِب علَيْهما اتّباعُه مِن الدَّليلِ الَّذي لا يَجُوز لَه العُدُولُ عنْه، فَهُم يرَوْن أنَّ أخَاهُم إِذا خالَفَهُم في عمَلِ ما اتِّباعًا للدَّلِيل، هُو في الحَقيقَة قد وافَقَهُم؛ لأنَّهم هُم يدْعُون إِلى اتِّباعِ الدَّليل أيْنَهَا كانَ، فإذا

خَالَفَهُم مُوافَقَةً للدَّلِيل عِنْدَه، فَهُو فِي الحَقيقَةِ قَد وَافَقَهُم، لأَنَّه تَمَشَّى عَلَى مَا يَدْعُونَ إلَيْه، ويهْدفُون إليْهِ، من تَحْكِيم كِتَابِ اللهِ وسُنَّة رسُولِه ﷺ.

ولا يُخْفَى على كثير مِن أهل العِلْم، ما حصَلَ مِن الجِلافِ بَيْن الصَّحابَة في مثْلِ هَلِه الأُمورِ، حتَّى في عَهْد نبيِهم ﷺ ولم يُعنف أحدًا منهُم، فإنَّه عَلَيهِ الصَّدَةُ وَالسَّدَهُ وَالسَّدَهُ وَالسَّدَمُ لها وَشَار إليه أَنْ يَخْرُج إِلَى بَنِي قُريْظَة الَّذين رَجَع مِن غَزْوَة الأَحْزاب، وجاءَهُ جَبْرِيلُ، وأشَار إليه أَنْ يَخْرُج إِلَى بَنِي قُريْظَة الَّذين نَقضُوا العَهْد، نَدبَ النَّبيُ ﷺ أَصْحابَه فقال: «لَا يُصَلِّينَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْعَصْر، فمِنْهُم مَن قُريْظَة » وأَرْهقَتْهم صَلاةُ العَصْر، فمِنْهُم مَن أَخْر صَلاةَ العَصْر حتَّى وصَل إلى بني قُريْظَة بعْدَ خُروجِ الوَقْت، ولم يُصلِّ إلَّا بعْدَ غُروبِ الشَّمْس؛ لأَنَّ النَّبيَ ﷺ قال: «لَا يُصَلِّينَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْعَصْرَ إلَّا فِي بَنِي غُريْظَة » ومِنْهُم مَن صلَّى الصَّلاةَ لوَقْتِها، وقالَ: إنَّ الرَّسُولَ ﷺ أرادَ مِنَا المبادرَة قُريْظَة »، ومِنْهُم مَن صلَّى الصَّلاةَ لوَقْتِها، وقالَ: إنَّ الرَّسُولَ عَلَى أَرادَ مِنَا المبادرَة فَريْطَة أَو بغضاءَ بسَبِ اخْتِلافِهم في فهْمِ هَذا النصِّ. ولم يُحِل كُلُّ واحِدٍ على الآخر ذَكِ عَلَى الآخَر المَائِقَة أو بغضاءَ بسَبِ اخْتِلافِهم في فهْمِ هَذا النصِّ.

لذَلِك أَرَى أَنَّ الواجِب على المُسْلِمينَ الَّذين ينتَسِبُون إِلَى السُّنَّة أَن يَكُونوا أَمَّة واحِدَةً، وألا يحْصُل بيْنَهم تحزُّبُ، هَذا ينتَمي إلى طائفَةٍ مَا، والآخَرُ ينتَمي إلى طائفَةٍ أُخْرَى، والثَّالِث إِلَى طائفَةٍ ثالثَةٍ وهَكذا، بحيثُ يَتناحَرُونَ فِيها بيْنَهم بأسِنَّة الأُسُن، ويتعادَوْن ويتباغَضُونَ مِن أَجْل اخْتِلافِ يسوغ فِيه الاجْتِهادُ، ولا حاجَة إِلَى أَنْ أَنْصَ على طائفَةٍ بعيْنِها، ولكِن العَاقِل يفْهَم ويتبَيَّن لَه الأمر، فأرى أنَّه يَجِب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب مرجع النبي على من الأحزاب، رقم (۱۱۹)، ومسلم: كتاب الجهاد، باب من لزمه أمر فدخل عليه أمر آخر، رقم (۱۷۷۰)، والذي في مسلم «الظهر» بدل «العصر».

على أهْلِ السُّنَّة والجَهَاعَة أَن يتَّجِدُوا حتَّى وإِن اخْتَلَفُوا فيها يخْتَلِفُون فِيه مما تقْتَضِيه النُّصوصُ حسَب أَفْهامِهم، فإِنَّ هَذا أَمْرٌ فِيه سعَة وللهِ الحَمْدُ، واللَّهِمُّ اثْتِلاف القُلُوبِ، والتَّحادُ الكَلِمَة، ولا رَيْب أَنَّ أَعْدَاء المُسْلمين يُجِبُّون من المُسْلمين أن يتفَرَّقُوا، سواء كانُوا أعْداءً يُصرِّحُون بالعداوَة، أو أعْداءً يتظاهرُونَ بالولايَة للمُسْلِمين أو للإِسْلامِ، وهُم لَيْسوا كذَلِك، فالوَاجِب أن نتمَيَّز بهَذِه الميزة التي هي ميزَةُ الطَّائفَة النَّاجية وهِي الاتّفاقُ على كلمَةٍ واحدَةٍ.

## التَّوسُّل الصَّحِيح والتَّوسُّل البَاطِل

السُّؤالُ (٥٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هو التَّوسُّل الصَّحِيح والتَّوسُّل البَاطِل؟ الجَوَاب: التَّوسُّل: مصْدَر توسَّل يتَوسَّل؛ إذَا اتَّخَذَ وَسِيلَة تُوصِّلُه إِلى مقْصُودِه، فأَصْلُه: طلَبُ الوُصولِ إِلى الغايَة المَقْصودَةِ، وينْقَسِم إِلى قَسْمَيْن:

قَسْمٌ صحِيحٌ: وهُو التَّوشُّل بالوَسِيلَةِ الصَّحِيحَة الموصِّلَة إِلَى المَطْلُوب. وقسْمٌ غيْرُ صحيح: وهُو التَّوشُّل بوَسِيلَةٍ لا تُوصِّل إِلَى المَقْصود.

فأمَّا الأوَّلُ: وهُو التَّوسُّل بالوَسِيلَةِ الموصِّلَة إِلى المَقْصودِ: فإِنَّه أَنُواعٌ: منْها: التَّوسُّلُ بأشهاءِ الله وصِفَاتِه، سَواءٌ كانَ ذَلِك علَى سَبِيلِ العُمُوم أَوْ علَى سَبيلِ الخُمُوم: الخُصوصِ، مِثالُه علَى سبيل العُمُوم:

مَا جَاءَ فِي حَدِيث عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُود رَضَالِللَهُ عَنْهُ فِي دُعاءِ الهَمِّ والغَمِّ، قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلُ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ، قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ،

أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ؛ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعُظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي... (١) ، إِلَى آخِرِه، فَهُنَا تَوَسَّلَ بأسهاءِ الله على سبيلِ العُمُومِ، وَذَلِك فِي قَوْلِه: «أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ».

أما الخُصوص: فأنْ يتوسَّل باسْم خاصِّ، لحاجَةٍ خَاصَّةٍ تُناسِب هَذَا الاسْم، مثل ما جَاء فِي حَدِيث أَبِي بَكْرٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، حيثُ طلَب مِن النَّبِيِّ عَلَيْ دُعاءً يدْعُو مثل ما جَاء فِي حَدِيث أَبِي بَكْرٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، حيثُ طلَب مِن النَّبيِّ وَلَا يَغْفِرُ اللَّنُوبَ بِه فِي صَلاتِه، فقال: «قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَبِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ اللَّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (اللَّ عِيمُ (اللَّ عَالَب الله تَعالَى باسْمَيْن مِن أَسْمائِه مُناسِبَيْن للمَطْلُوب، المغْفِرة والرَّحْمَة، وتوسَّل إلى الله تَعالَى باسْمَيْن مِن أَسْمائِه مُناسِبَيْن للمَطْلُوب، فقال: «إِنَّكَ أَنْتَ الْغُفُورُ الرَّحِيمُ »، وهذا النَّوع من التَّوسُّل داخِلٌ في قـوْله تَعالَى: فقال: «إِنَّكَ أَنْتَ الْغُفُورُ الرَّحِيمُ »، وهذا النَّوع من التَّوسُّل داخِلٌ في قـوْله تَعالَى: ﴿وَلِلّهِ أَلْا سَمَانُهُ لَلْمُسَلِّي فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، فإنَّ الدُّعاءَ هنا يشْمَل دُعاءَ المسْألة، ودُعاءَ العبادة.

أمَّا التَّوسُّلِ إِلَى الله تَعالَى بصفَاتِه، فَهُو أيضًا كالتَّوسُّل بأسْهائِه؛ يَكُون عامًّا وخاصًّا، أمَّا العَام فأَنْ تَقُول: اللَّهُم إنِّي أسأَلُك بأسهائِك الحُسْنى وصِفَاتِك العُلْيا، ثُم تذْكُر مطْلُوبَك، وأمَّا الخاصُّ فأَنْ تتوسَّل إلى اللهِ تَعالَى بصفَة معيَّنَةٍ خَاصَّة لمطْلوبِ خاصٍّ، مِثل مَا جاءَ فِي الحَدِيث: «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الحُلْقِ، أَحْيِنِي خاصٍّ، مِثل مَا جاءَ فِي الحَدِيث: «اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى الحُلْقِ، أَحْيِنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي» (")، فهنا توسَّل إلى اللهِ إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي» (")، فهنا توسَّل إلى اللهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٣٩١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، رقم (۸۳٤)، ومسلم كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصَّوْت بالذكر، رقم (۲۷۰۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب المرضى، باب تمني المريض الموت، رقم (٥٦٧١)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب كراهية تمني الموت لضر نزل به، رقم (٢٦٨٠) بدون ذكر أوله. وأخرجه كاملًا النسائي: كتاب السهو، باب نوع آخر، رقم (١٣٠٥)، وأحمد (٢٦٤/٤).

تَعالى بصفَةِ العِلْم والقدرَة «بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الخَلْقِ»... هَذا نوْعٌ.

النَّوع الثَّاني: أن يتَوسَّل الإِنْسانُ إِلَى الله عَرَّوَجَلَّ، بالإِيمَانِ بِه وبرسُولِه فيَقُول: «اللَّهُمَّ إِنِّي آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ، فَاغْفِرْ لِي، أَوْ فَوَفِّقْنِي»، أَوْ يَقُول: «اللَّهُمَّ بِإِيماني بك وبرسُولك أسألك كذا وكذا»، ومنه قوْله تَعالى: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ بك وبرسُولك أسألك كذا وكذا»، ومنه قوْله تَعالى: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ لَاَيْنَتِ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَنِ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللّهَ قِيكمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم ﴾ إلى قولِه: ﴿ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى اللّإيمَانِ أَنْ مَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا وَكَفِر عَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلأَبْرَادِ ﴾ [آل عمران:١٩٠-١٩٣]، فتوسَّلُوا إلى اللهِ تَعالى بالإِيمَان بِه، أن يغْفِر لهُم الذُّنوب، ويُكفِّر عنهُم السَّيِئات، ويتوفَّاهُم مَع الأَبْراد.

النَّوع الثَّالِث: أَنْ يَتَوسَّل إِلَى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بالعَملِ الصَّالِح، ومِنْه قصَّة النَّفر الثَّلاثَة الَّذِين آوَوْا إِلَى غارٍ ليَبِيتُوا فيه، فانْطَبق علَيْهم الغارُّ، انْطَبق علَيْهم بصخْرة لا يَسْتطيعونَ زحْزحَتها، فتوسَّل كلُّ منْهُم إِلَى اللهِ بعَملِ صَالِح فعله؛ أحَدُهم توسَّل إِلَى اللهِ تَعالى ببِرِّه بوالِدَيْه، والثَّاني بعِفَّتِه التَّامَّة، والثَّالِث بوفَائِه لأَجِيرِه، قال كلُّ مِنْهُم: «اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِكَ فَافْرِجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ»، فانفرجت الصخرة (١)، فهذا توسُّلُ إلى الله عَنْهَ عَلْ بالعمَل الصَّالِح.

النَّوع الرَّابع: أن يتَوسَّل إلى الله تعالى بذِكْر حَالِه، يعْنِي أنَّ الدَّاعِي يتَوسَّل إلى اللهِ تَعالى بذِكْر حَالِه مَعْنِي أنَّ الدَّاعِي يتَوسَّل إلى اللهِ تَعالى بذِكْر حَالِه ومَا هُو عليْه مِنَ الحاجَة، ومِنْه قوْلُ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ [القصص:٢٤]، فهو بذَلِك يتَوسَّل إلى اللهِ بذِكْر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة، باب من استأجر أجيرًا فترك أجره، رقم (٢٢٧٢)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة، رقم (٢٧٤٣).

حَالِهِ أَن يُنَزِّلُ إِلَيْهِ الْحَيْرِ، ويَقْرُب من ذَلِك قُوْلُ زِكِرِيًّا عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: ﴿رَبِّ إِنِّى وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِى وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ [مريم:٤]، فهَذِه أَنْواعٌ مِن التَّوسُّل كُلُها جَائِزَة؛ لأنَّها أَسْبابٌ صالحَة لحُصولِ المَقْصودِ بالتَّوسُّل بها.

## نَوْعٌ خامسٌ من التَّوسُّل

السُّؤالُ (٥٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، هل هناك أَنْواعٌ أخْرَى من التَّوسُّل غير أَنْواعِ التَّوسُّل غير أَنْواعِ التَّوسُّلِ الأربعَة الَّتي ذكرْتُمُوها؟

الجَوَاب: نعم، هُناكَ توسُّلُ زائِدٌ عن الأربعة السَّابقة، وهو التَّوسُل إلى الله عَنَجَلَ بدُعاءِ الرَّجُل الصَّالِح الَّذي تُرْجى إِجابَتُه، فإن الصَّحابَة رَضَالِيَهُ عَنْمُ كَانُوا يَسْأَلُونَ النَّبِي عَلَيْ أَن يدْعُو الله لَهُم بدُعاءِ عَامٌ وبدُعاءِ خاصٌ، ففي الصَّحِيحين من عَلِيث أنسِ بْن مَالك رَضَالِيهُ عَنْهُ، أن رجلًا دخلَ يوْمَ الجمعة والنَّبي عَلَيْ يَخْطُب، فقال: يا رسُولَ الله، هلكتِ الأَمُوال، وانقطعَتِ السُّبل فادع الله يغيثنا، فرَفع النَّبي فقال: يا رسُولَ الله، هلكتِ الأَمُوال، وانقطعَتِ السُّبل فادع الله يغيثنا، فرَفع النَّبي مِن لَحْيَتِه، ويَقِي المَطرُ أسبوعًا كامِلًا، وفي الجمعة الأُخرَى جاء ذَلِك الرَّجُل أو غيرُه، والنَّبي عَلَيْ غُطُب، فقال: يا رسُولَ الله، غرَق المالُ، وتهَدَّم البِناءُ، فادْعُ الله تَعالى أن والنَّبي عَلَيْ يَخْطُب، فقال: يا رسُولَ الله، غرَق المالُ، وتهَدَّم البِناءُ، فادْعُ الله تَعالى أن يُمْسِكَها عنَا، فرَفع النَّبيُ عَلَيْ يَدَيْه وقال: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» فَما يُشِير إلى ناحية من السَّماء إلا انْفرَجت، حتَّى خرَج النَّاس يمْشُون في الشَّمْس (١١)، وهُناك عدَّة وقائِعَ من السَّماء إلا انْفرَجت، حتَّى خرَج النَّاس يمْشُون في الشَّمْس (١١)، وهُناك عدَّة وقائِع منال الصَّحابَةُ النَّبيُ عَلَيْ أن يدعو الله لهم على وجْه الخُصوصِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب الدعاء إذا كثر المطر، رقم (١٠٢١)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٧).

فمِن ذلك: أن النَّبِيَّ ﷺ لما ذَكَر أنَّ فِي أُمَّتِه سَبْعِين أَلفًا يَدْخُلُونَ الجَنَّة بِغَيْر حسابٍ ولَا عَذَابٍ، وهُمُ الَّذِين لا يَسْتَرْقُون، ولا يكْتَوُون، ولا يتَطيَّرُون، وعلَى رَبِّم يَتُوكَّلُون، قام عُكَّاشَة بْن محْصن فقالَ: يا رسُولَ الله، ادْعُ اللهَ أن يَجْعلَنِي مِنْهم، فقالَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ» (۱).

فهذا أيضًا مِن التَّوسُّل الجَائِز؛ أن يطْلُب الإِنسانُ مِن شخْصٍ أن يدْعُو الله تعالى لَه، إِذَا كَانَ هَذَا الشَّخْصِ مرْجُوَّ الإِجابَةِ، إلَّا أن الَّذِي ينْبَغي على هَذَا السَّائلِ الَّذِي سَلَّل الشَّخْصِ أَنْ يدْعُو لَه أن يُرِيد بذَلِك منفعة نفْسِه ومنفعة أخِيهِ الَّذي طلَب مِنْه الشَّوالُ لنفْسِه خَاصَّة، لأَنَّك إِذَا أردْتَ نفْعَ أخِيك ونفْعَ اللَّعاء، حتَّى لا يتمحَّضَ السُّوالُ لنفْسِه خَاصَّة، لأَنَّك إِذَا أردْتَ نفْعَ أخِيك ونفْعَ نفْسِك، صَارَ في هَذَا إِحْسَانُ لَه، فإِنَّ الإِنسان إذا دَعا لأَخِيه بظَهْر الغَيْب، قال اللَّك: آمِين، ولَكَ بمِثْلِه (١)، وكذَلِك إذا دَعَا لَه أَخُوه، فإنَّه يَكُون من المحْسِنينَ مِهَذَا اللَّعاء، والله يُحِبُّ المحْسِنينَ.



## التَّوسُّل البَاطِل وأقْسَامُه

السُّؤالُ (٥٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، بعْدَ أن عرَفْنا التَّوسُّل الصَّحِيحَ وأقْسَامَه، لَا بُدَّ لَنا مِن معرفَة التَّوسُّل البَاطِل، وهَل لَه أقْسَام أيضًا؟

الجَوَاب: التَّوشُل البَاطِل أن يتَوسَّل الإِنْسانُ إِلى اللهِ تَعالَى بها لم يَكُن وَسِيلَة، أَيْ بِهَا لم يَثُن وَسِيلَة، أَيْ بِهَا لم يَثْبُتُ في الشَّرعِ أنه وَسِيلَة؛ لأنَّ التَّوشُلَ بمِثْل ذَلِك من اللَّغُو والبَاطِل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غيره، رقم (٥٧٠٥)، ومسلم: كتاب الإِيمَان، باب الدليل على دخول طوائف من المُسلِمين الجنة بغير حساب، رقم (٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، رقم (٢٧٣٢).

المخالِف للمَعْقُول والمُنْقُول، ومِن ذَلِك أن يتَوسَّل الإِنْسانُ إِلَى الله عَنَّوَجَلَّ بدُعاءِ ميِّت، يطْلُب من هَذا الميِّتِ أن يدْعُو الله لَه، فإِنَّ هَذا ليس وَسِيلَة شَرعيَّة صَحيحَة، بلُ هُو سفَهٌ مِن الإِنْسانِ أنْ يطْلُب مِن هَذا الميِّت أن يدْعُو الله لَهُ؛ لأنَّ الميِّت إِذا ماتَ انْقَطع عمَلُه (۱).

ولا يُمْكِن أن يدْعُو لأحَدِ، فحتَّى النَّبِي ﷺ لا يمْكِن أنْ يدْعُو لأحَدِ بعْدَ موْتِه ﷺ وَلِهَذَا لَم يَتُوسَّل الصَّحابَةُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ إِلَى اللهِ بطَلبِ الدُّعاءِ مِنْ رسُولِه ﷺ بعْدَ موْتِه، فإِنَّ النَّاسَ لَما أصابَهُم الجُدْبُ فِي عهْدِ عُمرَ بْن الخطَّاب رَضَالِلهَ عَنْهُ قال: اللَّهُم وَتِه، فإِنَّ النَّاسَ لَما أصابَهُم الجَدْبُ فِي عهْدِ عُمرَ بْن الخطَّاب رَضَالِلهَ عَنْهُ قال: اللَّهُم إِنَّا نتوسَل إليْك بعَمِّ نبينا فاسْقِنا، فقامَ العبَّاسُ رَضَالِلهُ عَنْهُ فَدَعا الله عَنْ يَعَمَّ (١)، ولو كانَ طلَبُ الدُّعاءِ مِن الميت سائِعًا ووسِيلَةً صَحيحةً، لكان عُمر ومَن معَهُ مِن الصَّحابَة يطْلُبُونَ ذَلِك من رسُولِ الله عَنْهِ لأنَّ إِجابَة دُعاءِ اللهِ عَنْهِ أَوْرُ مِن إِجابَة دُعاءِ العَبَّاسِ بْن عَبْد المطَّلب رَضَالِكُ عَنْهُ.

فَالْمُهِمُّ أَنَّ التَّوشُل إِلَى اللهِ تَعَالَى بَطْلَبِ الدُّعَاءَ مِنَ المَيِّت تُوسُّلُ بَاطِلَ لَا يُحِلُّ ولا يجوزُ.

ومِن التَّوشُل الَّذي ليْس بصَحيح: أن يتَوسَّل الإِنْسانُ إِلَى اللهِ بجَاهِ النَّبي ﷺ فيَقُول: اللَّهُمَّ إِني أسأَلُك بجَاهِ نبِيِّك كذا وكذَا.

وذَلِك أَنَّ جاهَ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَيْسَ مُفِيدًا بِالنِّسبَة إلَيْك؛ لأَنَّه لا يُفِيدُ إلَّا الرَّسُولَ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا، رقم (١٠١٠).

تَعالى بِه، والتَّوسُّل كَما قُلْنا اتَّخَاذُ الوَسِيلَة الصَّالِجَة الَّتي تُثْمِر، فما فائِدَتُك أنت مِن كُوْنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّالِةِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

### الشُّفاعَة المثبِّتَة والشُّفاعَة المنفيَّة

السُّؤالُ (٥٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هي الشَّفاعَة المثبتَة والشَّفاعَة المنْفيَّة؟

الجَوَاب: الشَّفاعَة مأخوذَةٌ مِن الشَّفع، وهُو ضدُّ الوِتْر، وهُو جَعْل الوِتْر شفعًا، مثْل أن نجْعَل الوَاحِد اثْنَيْن، والثَّلاثَة أَرْبِعَةً ومَا أَشْبَهها، هَذا من حيْثُ اشْتقاقِها في اللُّغَة.

أمَّا معْنَاها فهِي: التَّوسُّط للغَيْر بجَلْب منفعَةٍ أو دفْعِ مضرَّةٍ، يعْنِي أن يَقُوم الشَّافِعُ بَيْن المشْفُوع إليْه والمشْفُوع لَه واسِطَةً، ليَجْلِب منفعَةً إِلى المشْفُوع لَه، أو يدْفَع عنْه مضرَّةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب الحرص على الحديث، رقم (٩٩).

وهَذه الشَّفاعَة لها شُرُوط ثلاثَةٌ:

الشَّرط الأوَّل: رِضا الله عَنِ الشَّافع.

والشَّرطُ الثَّاني: رِضا اللهِ عَن المشْفُوع لَهُ.

والشَّرط الثَّالِثُ: إذْنُ الله تَعالى للشَّافِع أن يشْفَع.

وهَذِه الشُّروطُ مجموعَة في قوْلِه تَعالَى: ﴿ وَكُمْ مِن مَلَكٍ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنُهُمْ شَيْعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم: ٢٦]، ومفصّلةٌ في قوْله تَعالَى: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وفي قوْلِه تَعالَى: ﴿ يَوْمَبِنِهِ لَا نَنفُعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِى لَهُ وَوَلاً ﴾ [طه: ٢٥]، وقولِه: ﴿ وَلا يَشْفَعُونَ لَا نَنفُعُ ٱلشَّفَعُونَ الشَّفَاعَة. إلَّا لِمَن أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَن هَذِه الشَّروطِ الثَّلاثَة حتى تتحقق الشَّفاعَة.

وبناءً على ذَلِك نُعرِّف النَّوعَ الثَّاني، وهِي الشَّفاعَةُ البَاطِلَة الَّتي لا تنْفَع أَصْحابَها، وهِي ما يدَّعيهِ المُشرِكُون مِن شفاعَة آلهَتِهم لهم عِنْد الله عَنَّقِبَلَ، فإنَّ هَذِه الشَّفاعَة لا تنْفَعُهم كَمَا قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿فَمَا نَفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنِعِينَ ﴾ [المدثر: ٤٨]؛ وذَلِك لأنَّ اللهَ تعالى لا يَرْضَى لهَوُلاءِ المُشرِكِينَ شرْكَهم، ولا يُمْكِن أن يأْذَن بالشَّفاعَة لهم؛ لأنَّه لا شفاعَة إلَّا لمن ارْتَضاهُ الله عَرَّفِجَلَّ، والله عَرَّفَجَلَّ لا يرْضَى لعبادِهِ الكُفْر، ولا يُحِبُّ الفسادَ، فتعَلَّق المُشرِكين بالهتِهم الَّتي يعْبُدونَها ويَقُولُون هَوُلاءِ شُفعاؤُنا عِنْد الله، تعلَّق باطِل غيْرُ نافِع، بل هَذا لا يزيدُهُم مِن الله تَعالى إلا بعدًا.

ثُمَّ إِنَّ الشَّفاعَة الثَّابِتَة النَّافِعَة، ذَكَر العُلَماء رَجِمَهُمُاللَّهُ أَنَّهَا تَنْقَسِم إِلَى قسمَيْن: عامَّة وخَاصَّة، ومعْنَى العُمُوم: أَنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يأْذَن لمن يَشاءُ مِن عبادِهِ الصَّالِحِين أَن يَشْفَعُوا لمَن أَذِن الله لهُم بالشَّفاعَة فِيهم. والحَاصَّة: الَّتِي تَختصُّ بالنَّبِيِّ عَلَيْقٍ، وأعظمُها:

الشَّفاعَة العُظْمى الَّتِي تَكُون يومَ القِيامَة، حين يلْحَق النَّاسَ مِن الغَمِّ والكرْبِ مَا لا يَطِيقُون، فيطْلُبونَ مَن يشْفَع لهم إلى الله عَرَّفَجَلَّأَن يُرِيحَهم من هَذَا المؤقِف العَظِيم، فينُه مَّ إلى آدم، ثُمَّ إلى نوح، ثُم إلى إبْراهِيمَ، ثُمَّ إلى مُوسَى، ثُمَّ إلى عِيسَى، وكلُّهُم فيذْهَبُون إلى آدم، ثُمَّ إلى نوح، ثُم إلى إبْراهِيمَ، ثُمَّ إلى مُوسَى، ثُمَّ إلى عِيسَى، وكلُّهُم لا يشْفَع، حتَّى تنتَهي إلى النَّبيِّ عَيَّكِم فيتَقُوم ويشْفَع عند الله عَرَّفَجَلَّأَن يَخَلِّص عبادَه من هَذَا المؤقِف العَظِيم، فيُجِيب اللهُ دُعاءَه ويقْبَل شفاعَتَهُ، وهَذَا من المقامِ المحمُود الذي وعَدهُ الله تَعالى بهِ في قوْلِه: ﴿ وَمِنَ ٱليَّلِ فَتَهَجَدْ بِهِ عَنْفِلَةً لَكَ عَسَى آن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْهُود آلاسِراء: ٧٩].

ومِن الشَّفاعَة الخاصَّة بالرَّسُولِ ﷺ: شفاعَتُه فِي أَهْلِ الجَنَّة أَنْ يَدْخُلُوا الجَنَّة، فَإِنَّ أَهْلَ الجَنَّة إِذَا عَبَرُوا الصِّراطَ وَقَفُوا عَلَى قنطرَة بِيْنَ الجَنَّة والنَّار، فتُمحَّص قلوبُهم بغضُهم مِن بعْضٍ، حتى يُهذَّبوا ويُنَقُّوا، ثُمَّ يُؤذَن لهم في دُخولِ الجَنَّة، ولَكِن لا يَدْخُلُوا الجَنَّة، فتُفَتَّح أَبُوابُ لا يَدْخُلُوا الجَنَّة، فتُفَتَّح أَبُوابُ الله عَرَّفَجَلَ أَن يَدْخُلُوا الجَنَّة، فتُفَتَّح أَبُوابُ الجُنَّة بشفاعَة النَّبِي ﷺ

وأمَّا الشَّفاعَة العامَّة لَه ولغيْرِه مِن عِباد اللهِ الصَّالِحِينَ، فهِيَ أَن يشْفَع فِي أَهْلِ النَّار من المُؤمِنينَ –أي مِن عُصاةِ المُؤمِنينَ – الَّذين لا يستجِقُّونَ الخُلودَ في النَّار، يشْفَع فِيهِم أَنْ يَخْرُجوا مِن النَّار، وهَذِه الشَّفاعَة ثابتَةٌ لَه ولغيْرِه مِن النَّبيِّين والشُّهداءِ والصَّالِحِينَ. واللهُ أَعْلَم.



## عَقيداَة السَّلفِ في القُرْآن الكَرِيم

السُّؤالُ (٦٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِيَ عَقيدَة السَّلفِ فِي القُرْآن الكَرِيم؟

الجَوَاب: عَقيدَة السَّلفِ في القُرْآنِ الكَرِيم كعقِيدَتِهم في سائِر صِفاتِ اللهِ تَعالى وأسْمائِه، وهي عَقيدَة مبْنيَّة على ما ذَلَّ عليْه اللهُ وسنَّة رسُولِه ﷺ، وكلُّنا يعْلَم أنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وصَفَ القُرْآن الكَرِيم بأنَّه كلامُه، وأنَّه مُنزَّل مِن عنْدِه، فقال جَلَّوَعَلا: ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴾ [التَّوبَة: ٢]، والمرادُ بِلا ريْبِ بكلامِ الله هُنا: القُرْآن الكرِيم، وقالَ تَعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا القُرْآن الكرِيم، وقالَ تَعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا القُرْآن يَقُصُ عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِيلَ أَكْثَرَ اللّهِ هُنا: القُرْآن الكرِيم، وقالَ تَعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا القُرْآن يَقُصُ عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِيلَ أَكْثَرَ اللّهِ هُنا: القُرْآن الكرِيم، وقالَ تَعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا التَّوْرَانُ كَلامُ اللهُ تَعْلَى اللّهُ مَنْ المُنْذِرينَ بلسَانِ عَرَبِي للللّهِ مِبْرِيلُ اللّهُ عَنَهِ عَلَيْهِ مُنجًا فِي ثَلاثٍ وعِشْرِين سنة، حسب على قلْب النَّبِي ﷺ مُنجًا في ثَلاثٍ وعِشْرِين سنة، حسب القُرآن مُنزَّل؛ نزَّلَه الله عَرَقِبَلً على مُحَمَّدٍ ﷺ مُنجًا في ثَلاثٍ وعِشْرِين سنة، حسب ما تَقْتَضِيهِ حكمَةُ اللهِ عَرَقِبَلَ عَلَى عُمَّدٍ عَلَيْهِ مُنجًا في ثَلاثٍ وعِشْرِين سنة، حسب ما تَقْتَضِيهِ حكمَةُ اللهِ عَرَقِبَلَ عَلَى عُمَّدٍ عَلَيْقُ مُنجًا في ثَلاثٍ وعِشْرِين سنة، حسب ما تَقْتَضِيهِ حكمَةُ اللهِ عَرَقِبَلً على عُمَّدٍ عَلَيْهِ مُنجًا في ثَلاثٍ وعِشْرِين سنة، حسب ما تَقْتَضِيهِ حكمَةُ اللهِ عَرَقِبَلَ عَلَى اللهُ عَرَقِبَلَ اللهُ عَرَقِبَلَ اللهُ عَرَقِبَلَ اللهُ عَرَقِبَلَ اللهُ عَرَقِبَالًا عَلَى اللهُ عَرَقِبَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَرَقِبَاللهُ اللهُ عَرَقِبَالًا عَلَى عُمَالًا عَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَرَقِبَالَ اللهُ عَرَقِبَالًا عَلَى عُمَدِي اللهُ عَرَقِبَاللهُ عَرَقِبَاللهُ عَرَقِبَاللهُ اللهُ عَرَقِبَاللهُ اللهُ عَرَقِبَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَرَقِبَاللهُ اللهُ عَرَقِبَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَرَقِبَاللهُ اللهُ عَرَقِبَاللهُ اللهُ عَرَقِبَالِهُ اللهُ عَرَقِبَاللهُ اللهُ عَرَقِبَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَرَقِبَاللهُ اللهُ عَرَائِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَقِبَالِهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ثُمَّ إِنَّ نُزُولَه يَكُون ابتدائيًّا ويَكُون سببيًّا، بِمَعْنَى أَنَّ بِعْضَه يِنْزِل لسبَبِ معيَّن اقْتَضَى نُزُولَهُ، وبعْضُه يِنْزِل بغَيْر سبَب، وبعْضُه يِنْزِل في حكايَة حالٍ مضَتْ للنَّبيِّ وأصْحابِه، وبعْضُه ينْزِل في أَحْكَام شَرعيَّة ابتدائيَّة، على حسَب ما ذكرهُ أَهْل العِلْم في هَذَا البَابِ، ثُمَّ إِن السَّلف يَقُولُونَ: إِن القُرآنَ مِن عِنْد الله عَنَّوَجَلَّ ابتداءً، وإليْه يَعُود في آخِر الزَّمان، هَذَا هُو قُولُ السَّلف في القُرْآنِ الكَرِيم.

ولا يخْفَى علَيْنا جميعًا أنَّ الله تَعالَى وصَف القُرْآن الكَرِيم بأوْصافٍ عَظِيمَة ؛ وصَفهُ بأنَّه حكِيمٌ، وبأنَّه كرِيمٌ، وبأنَّه عظِيمٌ، وبأنَّهُ مجِيدٌ، وهَذهِ الأَوْصافُ الَّتي وصف اللهُ بِها كلامَهُ، تَكُون لَمَن تمسَّك بهذا الكِتَاب، وعَمِل به ظاهرًا وباطنًا، فإنَّ الله تَعالى يجْعَل لَه من المجْدِ، والعظمَةِ، والحِكْمَة، والعِزَّة، والسُّلْطان، ما لَا يَكُون لَن لم يَتمسَّك بكِتاب الله عَرَّوَجَلَّ، ولِهذَا أَدْعُو جميعَ المُسْلمين، حُكَّامًا ومحكُومين، لمن لم يَتمسَّك بكِتاب الله عَرَّوَجَلَّ، ولِهذَا أَدْعُو جميعَ المُسْلمين، حُكَّامًا ومحكُومين،

عُلَماء وعامَّة، أَدْعُوهُم إِلَى التَّمشُّكِ بكتابِ اللهِ عَزَيَجَلَّ ظاهِرًا وباطِنًا، حتَّى يَنالُوا رِضا الله، وتَكُون لهُم العِزَّةُ، والسَّعادَةُ، والمُجْدُ، والظُّهور في مشارِق الأَرْض ومغارِبِها.



## أبْرَز أحْكَام التِّلاوَة

السُّؤالُ (٦١): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِيَ أَبْرِزُ أَحْكَام التِّلاوَة؟

الجَوَاب: الَّذي ينْبَغي لتَالي القُرآنِ أَن يَكُونَ عَلَى طُهرٍ مِن الحَدَثَيْنِ الأَصْغرِ وَالأَكْبر، ولا يجُوزُ لَه أَن يقْرَأُ القُرآنَ وعليْه حدَثٌ أَكْبَر، فالجُنُب مثلًا لا يقرأ القُرآنَ حتَّى يغْتَسل؛ لأَنَّ السُّنَّة وردت بالمنْع مِنه في حال الجَنابَة، أمَّا الحَائِض فقد اخْتَلف أَهْل العِلْم هل يَجُوز لها أَن تقْرَأُ القُرآنَ؟

اختلفوا في ذَلِك على قوْلَيْن: فمِنْهم مَن قال: إنَّه يَجُوز أَن تقرأ القُرآنَ؛ لأنَّه لِيْسَ في منْعِها من القُرآن سُنَّةٌ صَريحَة، والأَصْل بَراءَة الذِّمَّة وعدَمُ الإِلْزام، كَما أَنَّ الأَصْل أيضًا عدَمُ المنع، ويَرى بعْضُ أهْل العِلْم أَنَّه لَا يَجُوز لها أَن تقْرأ القُرآن وهِي حائِض؛ لأنَّها عَن يلْزَمُها الغُسْل، فهِي كالجُنب، ولأنَّه رُوِي عن النَّبي عَيْنَ في ذَلِك أَحادِيثُ تدُلُّ على المنْع، والَّذي أرى في هَذِه المسْأَلة أنَّها لا تقْرأ القُرآن إذا كان غرَضُها بذَلِك مِحَّدَ التِّلاوَة، أمَّا إِذا كانَتْ تُرِيد أَن تقْرأ القُرآن لحاجَة، تخشَى نسيانَه مثلًا، أو تُقرِئَه أَبْناءَها أو بنَاتِها أو الطَّالِبات إن كانَتْ مُدرِّسَة، أو تكُون طالبَة تُرِيد أَن تقرَأُهُ لإِسْماع المُدرِّسَة، فإن هَذا لا بأسَ بِه للحاجَة، وكذَلِك لا بأسَ طالبَة تُرِيد أَن تقرَأهُ لإِسْماع المُدرِّسَة، فإن هَذا لا بأسَ بِه للحاجَة، وكذَلِك لا بأسَ أَن تقرأ الآياتِ الَّتِي تَكُون وَرْدًا؛ كآية الكُرسيِّ؛ لأنَّ هَذا حاجَة، فيكُون هَذا القَوْل النَّذي أَراهُ أَقْربَ إِلَى الصَّوابِ مبنيًّا على حاجَة المُرْأَة الحَائِض، إن احْتاجَتْ للتّلاوَة للتَّالوَة الذي أَراهُ أَقْربَ إِلَى الصَّوابِ مبنيًّا على حاجَة المُرْأَة الحَائِض، إن احْتاجَتْ للتّلاوَة للتَّه الدَيْ أَراهُ أَوْربَ إِلَى الصَّوابِ مبنيًّا على حاجَة المُرْأَة الحَائِض، إن احْتاجَتْ للتّلاوَة الدَي أَراهُ أَوْربَ إِلَى الصَّوابِ مبنيًّا على حاجَة المَرْأَة الحَائِض، إن احْتاجَتْ للتّلاوَة

فلها أن تقرأ القُرآنَ، وإن لم تحْتَج فَلا تقرَأِ القُرآن.

كذَلِك ينبُغي لقارِئ القُرآنِ أن يَكُون مستحضرًا في قلْبِه ما تدُلُّ عليْه كلماتُ القُرآنِ العَظِيم من المَعانِي الجليلَة، سواء كانَت هَذِه الآياتُ تتَضمَّن الأَخْبار والقَصص أو الأَحْكَامَ؛ لأنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْزَل القُرآنَ لهذِه الجِكْمَة ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لُو الأَحْكَامَ؛ لأنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْزَل القُرآنَ لهذِه الجِكْمَة ﴿ كِنَبُ أَنزَلُنهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لُو اللهُ مَن اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

والإِنْسانُ يجِدُ الفَرْق العَظِيمَ إِذا تلا القُرآنَ وقلْبُه غافِلٌ، وإذا تلا القُرآنَ وقلْبُه حافِلٌ، وإذا تلا القُرآنَ وقلْبُه حاضِرٌ يتدَبَّر ما يَقُول: يجِدُ الفَرْق العَظِيم بيْن هَذه الحَالِ والحالِ الأُخْرَى، ويجِدُ أَنَّه ينتَفع أكْثَر إذا قرَأ القُرآن بتدَبُّر وتفكُّر، فإِنَّ ذَلِك يُؤثِّر في قلْبِه قوَة الإِيهَان والتَّصْديق، وقوَة الانقِياد والإِذْعان للأحْكَامِ الَّتي يتضَمَّنها كِتابُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ.

وأمَّا ما ينْبَغي أن تَكُون التِّلاوَة عليْه: فينْبَغي أنْ تَكُون التِّلاوَة تلاوَةً هادِئَة، ليْسَ فِيها سُرْعَة تُسْقِط بعْضَ الحُروفِ، أو تَخْفى بِها الكَلِهاتُ، بلْ يقْرَأ القُرآنَ بتمَهُّلٍ وترسُّلٍ، ولا بأسَ بالعجلة أحيانًا، بشرْط ألَّا يُسقِط الحُروفَ أو شيئًا منْهَا، أو يُدْغم ما لا يَجُوز إدْغامُه أو ما أشْبَه ذَلِك.

# السُّؤالُ (٦٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكم التِّلاوَة لِرُوح الميِّت؟

الجَوَاب: التِّلاوَة لرُوح الميِّتِ، يعْنِي أن يقرأ القَارِئُ القُرآنَ وهُو يُرِيدُ أن يكُونَ ثَوابُه لميِّتٍ من المُسْلمين، فقَدِ اخْتلفَ العُلَماء في هَذِه المسْأَلَة، فمِنْهُم مَن يَرى أنَّ ذَلِك غَيْرُ مشروعٍ، وأنَّ الميِّت لا ينْتَفِع به، أي لا ينْتَفِع بالقُرآنِ في هَذِه الحالِ، ومنْهُم مَن يَرى أنَّه ينْتَفِع بذَلك، وأنَّه يَجُوز للإِنْسانِ أن يقْرَأ القُرآنَ بنيَّة أنَّه لفُلانٍ أو لفلائة مِن المُسْلمينَ، سَواء كان قرِيبًا لَه أَمْ غَيْرَ قريبِ لَه، وهَذا هُو الأَرْجَح، لأَنَّه ورَد فِي جنس العِبادَات جَوازُ صرْفِها للمَيِّت، كما في حَدِيث سعْدِ بْن عبادَة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، حِينَ تَصَدَّق بمِحْرَافِه -أي ببُستانِه - لأُمُّه (۱)، وكما في قصَّة الرَّجل الَّذي قال للنَّبيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: إِن أُمِّي افتُلِتَت نفسُها، وأظنُّها لو تكلَّمتْ لتَصدَّقتُ؛ أَفَّ عَنْها؟ قال: «نَعَمْ» (۱).

وهَذه قَضايا أَعْيانٍ، تدُلُّ على أن صرف جنسِ العِبادَات لأحَدِ من المُسْلمينَ جَائِز، وهُو كذَلِك، ولكِن أفضل مِن هَذا؛ أنْ يدْعُو للمَيِّت، وأنْ يجْعَل الأَعْمال الصَّالِجة لنفْسِه؛ لأنَّ النَّبي ﷺ قال: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاَثَةٍ: الصَّالِجة لنفْسِه؛ لأنَّ النَّبي ﷺ قال: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاَثَةٍ: إلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ"، ولم يَقُل: أو ولدٍ صالِحٍ يتْلو لَه، أو يُصلِّى لَه، أو يَصُوم لَه، أو يتصَدَّق عنه، بل قالَ: أو ولدٍ صالِحٍ يدْعُو لَه، والسِّياقُ فِي سِياقِ العَملِ؛ فَدَلَّ ذَلِك على أن الأَفْضلَ أنْ يدْعُو الإِنْسانُ يَدْعُو الإِنسانُ للمَيِّت، لا أنْ يَجْعَل لَه شيئًا مِن الأَعْمال الصَّالِحَة، والإِنسانُ مُعَاجٌ إِلَى العَمَل الصَّالِح، أن يُجِدَ ثُوابَه مَدَّحِرًا لَه عند الله عَرَقَجَلً.

أمَّا ما يفْعَل بعْضُ النَّاس من التِّلاوَة للمَيِّت بعْدَ موتِه بأجرَة، مثْل أن يُحْضِر قارئًا يقْرأ القُرآنَ بأُجْرَة، ليَكُون ثوابُه للمَيِّت، فإنَّ هَذا بدعَة، ولا يَصِل إلى الميِّت ثوابُه؛ لأنَّ هَذا القَارِئَ إِنَّها قرَأ مِن أَجْلِ الدُّنْيا، ومَن أتَى بعِبادَة مِن أَجْل الدُّنْيا،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ ۷٦٠) كتاب الأقضية، والنسائي: كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميت، رقم (٣٦٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغتة، رقم (١٣٨٨)، ومسلم كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، رقم (١٠٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١).

فإنّه لا حظّ له منْهَا في الآخِرَة، كَمَا قَال الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَى وَرِينَنَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ أُولَتِكَ ٱلْذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَرَينَنَهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَبَعَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [هود:١٦-١٦] وإنّي بهذِه المناسبة أُوجِه نصيحة إلى إخواني الّذين يعْتادُونَ مثْلَ هذا العمل، أن يحْفَظُوا أمْوالَهُم لأَنْفُسِهم أو لورثَة الميّت، وأن يعْلَمُوا أن هذا العَمَل بدعَةٌ في ذاتِه، وأنَّ الميّت لا يَصِل الله عَرَّابُه، لأنَّ القَارِئ اللّه عَلَمُوا لَولَهُ في قراءَتِه إلَّا أَخْذَ الأُجْرَة، ليْسَ لَه ثوابٌ عنْدَ الله عَرَّامَة الميّتُ بذَلك.

## قِراءَة الفاتِحة لرُوح النَّبي ﷺ

السُّؤالُ (٦٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، بالنِّسبَة للَّذِين يُوصونَ أَن تُقرأ الفاتِحَة لرُوحِ النَّبي ﷺ؟

الجَوَاب: هَذِه الوصيَّة لا يَلْزِم تنفيذُها؛ لأنَّها وصِيَّة بأمْرٍ غيْر مشْروع، فالنَّبي عَلَيْ لا يُشْرَع لأحَدٍ أن يعْبُد اللهَ ثُمَّ يَجْعَل ثوابَ العِبادَة للرَّسُولِ عَلَيْ، لأنَّ هذا لو كانَ مشْرُوعًا لكان أَسْبَق النَّاس إليه الصَّحابَةُ رَضَالِيَهُ عَنْهُ ولأنَّ النَّبي عَلَيْهُ لا يحْتَاجُ لمثلِ هذا، فإنَّه ما مِن إِنْسانِ يعْمَل عملًا صالحًا إلَّا كان للنَّبيِّ عَلَيْهُ مثل أجرِه؛ لأنَّه هُو الَّذي دلَّ علَيْه، و «الدَّالُ عَلَى الخَيْرِ كَفَاعِلِهِ» (١)، فهذا يَكُون من العبَثِ، ومِن البَدْعَة الَّتي لم تَرِد عن السَّلفِ الصَّالِح رَضَالِيَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) كما قال النبي ﷺ أخرجه الترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء الدال علَى الخير كفاعله، رقم (٢٦٧٠)، وفي مسلم: «من دل علَى خير فله مثل أجره فاعله»: كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره، رقم (١٨٩٣).

وكذَلِك لـو قالَ: تُقرأ الفاتحة عنْدَ قبْرِ النَّبِي ﷺ فِي، فإنَّه لا يلْزَم الوفاءُ بهَذهِ الوصيَّةِ؛ لأنَّ تخْصِيصَ مكانٍ بعِبادَةٍ مُعيَّنَة لم يَرِد بها الشَّرعُ مِن البِدَع، كما هُو معلومٌ في البَحْث عنْدَ ذِكْر الْمُتابَعَة للرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وأنَّه لا تتحَقَّقُ المُتابَعَة حتَّى في البَحْث عنْدَ ذِكْر المُتابَعَة للرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وأنَّه لا تتحَقَّقُ المُتابَعَة حتَّى تُوافِق العِبادَةُ الشَّريعَة في أُمورٍ سِتَّة: في سَبِها، وجنْسِها، وقدْرِها، وكيفِيَّتِها، وزمَانِها، ومَكانِها.





### حَقيقَة الطُّهارَة

السُّؤالُ (٦٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِي الطَّهارَة؟

الجَوَاب: الطَّهارَة معْناهَا: النَّظافَة والنَّزاهَة، وهِي في الشَّرع علَى نوْعَيْن: طَهارَةٍ معنويَّةٍ، وطهارَةً القُلُوب مِن الشَّرْك والبِدَع معنويَّةٍ، وطهارَةً حسيَّة، أمَّا الطَّهارَة المعنويَّة: فهِي طَهارَةُ القُلُوب مِن الشَّرْك والبِدَع في عِبادَة الله، ومِن الغِلِّ، والحِقْد، والحَسدِ، والبَعْضاءِ، والكَراهَة، ومَا أشْبَه ذَلِك في مُعاملَةِ عباد الله الَّذينَ لا يستحِقُّون هذا.

أَمَّا الطَّهارَة الحسيَّة: فهِي طَهارَة البَدنِ، وهِي أيضًا نوْعانِ: إِزالَة وصْفِ يمنَع من الصَّلاةِ ونحْوِها مما تشترط لَه الطَّهارَة وإِزالَة الخَبَث.

نتكلَّم أُوَّلًا عن الطَّهارَة المعنويَّة: وهِي طَهارَة القَلْب مِن الشِّركُ والبِدَع فيها يتعلَّق بحُقوقِ اللهِ عَرَّفِجَلَّ، وهَذا هُو أَعْظَم الطَّهارتَيْن، ولِهذَا تنْبَني عليْه جميعُ العِبادَات، فلا تصِحُّ أَيُّ عِبادَةٍ من شخصٍ مُلوَّثٍ قلْبُه بالشِّرك، ولا تصِحُّ أي بدعَة يتقرَّب بِها الإِنْسانُ إِلَى الله عَرَقِجَلَ، وهِي مما لم يُشرِّعْه الله عَرَقِجَلَ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَمَا مَنعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَهُمْ صَكَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ \* [التَّوبَة: ٤٥]، وقالَ النَّبيُ عَيَالِةٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ»(١).

وعلَى هذا، فالمشْرِك باللهِ شركًا أَكْبَر لا تُقبَل عِبادَتُه وإِنْ صلَّى وإن صامَ وزَكَّى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨).

وحَجَّ، فَمَنْ كَانَ يَدْعُو غَيْرِ الله عَنَّوَجَلَّ، أو يَعْبُد غَيْرَ الله فَإِنَّ عِبَادَته للهِ عَنَّوَجَلَ غَيْرُ مقبولَةٍ، حتَّى وإِنْ كَان يَتَعَبَّدُ للهِ تَعَالَى عِبادَةً يُخْلِص فيها لله، ما دامَ قَدْ أَشْرَكَ بِاللهِ شركًا أَكْبَر مِن جَهَة أُخرى.

ولِهذَا وصَف اللهُ عَرَّفَعَلَ المُشرِكِينَ بأنَّهم نجَسٌ، فقالَ تَعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّينَ النَّينَ المَنْوَا إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ [التَّربَة: ٢٨]، ونفَى النَّبيُّ ﷺ النَّجاسَة عَن المُؤْمِن، فقالَ ﷺ: ﴿إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ ﴾(١)، وهذا هُو الَّذي ينْبَغي للمُؤمِن أن يعْتَنِي به عِنايَةً كبيرَةً ؛ ليُطهِّر قلْبَه منه.

كذَلِك أيضًا يُطهِّر قلْبَه مِن الغِلِّ والجِقْد والحَسدِ والبَعْضاء والكَراهَة للمُؤمِنين؛ لأنَّ هَذِه كلَّها صفاتٌ ذَمِيمَة ليْسَت مِن خُلُق المُؤمِن، فالمُؤمِن أخُو المُؤمِن، لا يَكرَهُه، ولا يعْتَدي عليْه، ولا يحْسِدُه، بل يتمنَّى الخيرَ لأَخِيه كها يتَمنَّى الخيْرَ لنفْسِه، حتَّى أنَّ الرَّسُولَ ﷺ نفَى الإِيهَانَ عمَّن لَا يُحِبُّ لأَخِيهِ ما يُحبُّه لنفسِه، فقال عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: (لا يُؤمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (١).

ونرَى كثيرًا مِن النَّاس أَهْلَ خيْرٍ وعِبادَة وتقْوَى وزُهدٍ، ويُكْثِرون التَّردُّدَ إِلَى السَّاجِد، ليعْمُروها بالقِراءَة والذِّكْر والصَّلاة، لكِن يَكُون لديهم حِقدٌ علَى بعْضِ إخوانهم المُسْلمين، أو حسَدٌ لمن أنْعَم اللهُ عليْهِ بنعمَةٍ، وهَذا يُخِلُّ كثيرًا فِيها يسْلُكونَه مِن عِبادَة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فعَلَى كُلِّ مِنَّا أَن يُطهِّر قلْبَه من هَذِه الأَدْناس بالنِّسبَة لإخوانه المُسْلمين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الغُسُل، باب عرق الجنب وأن المُؤْمِن لا ينجس، رقم (٢٨٣)، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، رقم (٣٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإِيمَان، باب من الإِيمَان أن يُحب لأَخِيه ما يحب لنفسه، رقم (١٣)، ومسلم: كتاب الإِيمَان، باب نفي الإِيمَان عمن لا يحب لأَخِيه وجاره ما يحب لنفسه، رقم (٤٥).

أمَّا الطَّهارَة الحسية، فهِي كَما قُلْت نوْعَان: إِزالَة وصْفِ يمْنَع مِن الصَّلاةِ ونحْوِها مما تُشْتَرط لَه الطَّهارَة، وإِزالَة خَبَث.

فَأَمَّا إِذَالَةُ الوَصْف: فهِي رَفْعُ الحَدْثِ الأَصْغر والأَكْبر، بِغَسْل الأعْضَاء الأربعة في الحَدثِ الأَكْبر؛ إمَّا بالماء لمن قَدَرَ علَيْه، وإمَّا بالنَّيمُّم لمن لم يَقْدر على الماء، وفي هَذا أَنْزَل اللهُ تَعالى قوْلَه: ﴿ يَثَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُوۤا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّكُوةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا عَلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا عِرْهُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا عِرْهُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا عِرْهُ وَسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا عِلْهُ وَالْمَاهُ رُوا وَلَهُ عَلَى المَّالَوقِ وَامْسَحُوا صَعِيدًا سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِن الْفَاقِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِسَاةَ فَلَمْ يَحِدُوا مَاءُ فَتَيْمَمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَلِيُرِيمُ مِنْ الْفَاقِدِيكُم مِنْ أَنْ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْحُمُ مِنْ الْفَاقِدِيكُم مِنْ أَنْ مَن الْفَاقِدِيكُم مِنْ أَلْفَاقِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِسَاةَ فَلَمْ يَحِدُوا مَاءُ فَتَيْمَمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَأَمْسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَلِيُرِيمُ مِنْ أَلْفَاقِرَا اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْحُمُ مِن الْفَاقِرَكُمْ وَلِيُرِيمُ مِنْ الْفَاقِدَةُ عَلَيْحُمْ لَعَلَى اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْحُمْ وَلَكِن مُولِكُمْ وَلِيكِمْ فِي مُتَهُ عَلَيْحُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَكِن يُرِيدُ لِيطُهُ رَكُمْ وَلِيكِمْ فِعْمَتُهُ عَلَيْحُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَاكُونَ مُولِكُمْ وَلِيكِمْ فَعْمَاتُهُ مَا لَيْكُمُ لَعَلَكُمُ لَعُلَكُمْ تَشْكُرُونَ فَالْمُ وَلِيكُونِ الْمُؤْمِلِكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكِمْ فَالْمُعُولِكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُونِ الْمُؤْمِلِكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمْ وَلِيكُمُ اللْمُعْرَاقِ الْمُؤْمِلِكُمْ وَلِيكُونِ اللْهُ وَلَالِمُ لَعْلَعُلُولُونَ اللْهُ الْمُؤْمِلُ وَلَيْ الْمُؤْمِلُ وَلَيكُمْ وَلِيكُونُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِلُونُ اللهُ الْمُؤْمِلُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُؤْمِلُ اللهُ اللهُ المُؤْمِلُ اللهُ اللهُ المُعْرَاقُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

أما النَّوع الثَّاني: فَهُ و الطَّهارَة مِن الخَبثِ، أي من النَّجاسَة، وهِي كُلُّ عينٍ أَوْجَب الشَّرع على العِبادِ أن يتنزَّهُوا مِنها ويتطَهَّرُوا منها، كالبَوْل والغَائِط ونحْوِهما هما دلَّتِ الشَّريعَة على نَجاسَتِه، ولِهذَا قالَ الفُقَهاءُ رَجَهُ مُراللَّهُ الطَّهارَةُ إِمَّا عَن حدَثٍ عِما دلَّتِ الشَّريعَة على نَجاسَتِه، ولِهذَا قالَ الفُقَهاءُ رَجَهُ مُراللَّهُ الطَّهارَةُ إِمَّا عَن حدَثٍ وإِمَّا عَن حبَثٍ، ويدُلُّ لِهذَا النَّوع -أعني الطَّهارَة مِن الخَبثِ- مَا رواهُ أهْلُ السُّنَن أن الرَّسُولَ ﷺ صلَّى بأصحابِه ذَات يوْمٍ فخلعَ نعلَيْه، فخلَع النَّاس نِعالَهم، فلمَّا انْصرَف النَّبيُ ﷺ سألهُم -أي سأل الصَّحابَة-: لماذا خَلعُوا نِعالهم؟ فقالُوا: رأيناك خلعْتَ نعلَيْك فخلَعْنا نِعالَنَا، فقال ﷺ ﴿إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا أَذَى اللَّهارَة.

<sup>(</sup>١)أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، رقم (٦٥٠)، وأحمد في المسند (٣/ ٤١١).

### الأَصْل في التَّطْهيرِ

السُّؤالُ (٦٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هُو الأَصْل في التَّطْهيرِ؟

الجَوَاب: أمَّا الطَّهارَة مِن الحدَث فالأَصْلُ فِيها الماء، ولا طَهارَة إلا بِالماء، سواء كانَ الماءُ نقيًّا أم مُتغيِّرًا بشيْء طاهِر؛ لأنَّ القَوْلَ الرَّاجِحَ أنَّ الماءَ إذا تغيَّر بشيْء طاهِر وهو باقٍ على اسْم الماء، أنَّه لا تَزُول طهوريَّتُه، بل هُو طَهُورٌ، طاهِر في نفْسِه، مُطهِّرٌ لغيرِه.

فإِنْ لَم يُوجَد المَاءُ، أو خِيفَ الضَّر رباسْتِعْ الِه؛ فإنَّه يُعْدَل عنه إِلى الَّتيمُّم بضرْبِ الأَرْض بالكَفَّين، ثُمَّ مسْحِ الوجْه بِها، ومسْحِ بعْضِها ببعْضٍ، هَذا بالنِّسبة للطَّهارَة مِن الحُبْث فإنَّ أيَّ مُزِيل يُزيلُ ذَلِك الخبَثَ مِن ماءٍ أوْ غيْرِه، مِن الحَدَثِ، أمَّا الطَّهارَة مِن الحُبُث فإنَّ أيَّ مُزيل يُزيلُ ذَلِك الخبَث مِن ماءٍ أوْ غيْرِه، تَعْصُل به الطَّهارَة؛ وذَلِك لأنَّ الطَّهارَة من الحَبَث يُقْصَد بها إِزالَة تِلْك العَين الخبيثة بأيِّ مُزيلٍ، فإذا زالَت هَذِه العَيْنُ الخبيثة بهاءٍ أوْ بِنزين أوْ غيْرِه مِن السَّائلاتِ الخبيثة بأيِّ مُزيلٍ، فإذا زالَت هَذِه العَيْنُ الخبيثة بهاءٍ أوْ بِنزين أوْ غيْرِه مِن السَّائلاتِ أو الجَامِدات على وجهٍ تامِّ، فإنَّ هَذا يَكُون تطْهِيرًا لها، وبهذا نعْرِف الفَرْق بَيْن ما يحْصُل به التَّطْهيرُ فِي بابِ الحَدَث.

## البَدلُ عَن الأَصْل في التَّطْهيرِ

السُّوَالُ (٦٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هُوَ البَدلُ عَن هَذَا الأَصْلِ الَّذي هُو المَّهُ؟

الجَوَاب: البَدلُ عَن هَذَا الأَصْلِ هُو التُّراب، إذَا تعَـذَّر اسْتِعْمال المَاءِ لعدَمِه أو التضرُّرِ باسْتِعْمالِه، فإنَّه يُعْدل عن ذَلِك إلى التُّرابِ، أي إلى الَّتيمُّم، بأن يضْرِب الإِنْسانُ يدَيْه على الأَرْض، ثُمَّ يمْسَح بهما وجْهَه، ويمْسَح بعضَهما ببعْضٍ، لكن هَذَا خاصٌّ في الطَّهارَة من الحدَثِ، أمَّا طَهارَة الخبَثِ فليس فِيها تَيمُّم، سواء كانَ على خاصٌّ في الطَّهارَة من الحدَثِ، أمَّا طَهارَة الخبَثِ فليس فِيها تَيمُّم، سواء كانَ على

البدَنِ، أو على الثَّوبِ، أو على البُقعَة؛ لأنَّ المَقْصودَ مِن التَّطهُّر من الحَبثِ إِزالَة هَذِه العينُ الخبيثَة بغَيْر هَذِه العينُ الخبيثَة بغَيْر قصدِ مِن الإِنْسان طهُرَ المحلُّ.

فلَو نزَل المطَرُ على مكانٍ نَجسٍ، أو على ثوْبٍ نَجِسٍ، وزالت النَّجاسَةُ بِما نزَلَ مِن المطَرِ، فإِنَّ المحَلَّ يطْهُر بذَلك، وإِنْ كانَ الإِنْسانُ لَيْس عنْدَه علْمٌ بهذا، بخلافِ طَهارَة الحدَثِ، فإنَّما عِبادَة يتَقرَّب بِها الإِنْسانُ إلى الله عَزَقَجَلَّ، فلا بُدَّ فِيها من النَّيَّة والقصْدِ.

السُّؤالُ (٦٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، إذَنْ لَو كان علَى الإِنْسانِ نَجاسَةٌ، ولا يَسْتطِيع إِذَالتَها، فإِنَّه لا يتيَمَّم عنْها؟

الجَوَاب: نَعم، إذا كانَ علَى الإِنْسانِ نَجاسَةٌ وهُو لا يَسْتطيع إزالتَها فإِنَّه يُصلِّي بحَسبِ حَالِه لكِن يُحفِّفُها ما أَمْكَن بالحَكِّ ومَا أَشْبَه ذَلِك، وإذا كانَت مثلًا فِي ثُوْبٍ يمْكِنُه خلعُه ويَسْتِرُ بغَيْره، وجَب عليْهِ أَنْ يَخْلَعه ويسْتَرِ بغَيْره.

#### صفّة الوُضوء

السُّؤالُ (٦٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِيَ صِفَة الوُضوءِ؟

الجَوَاب: صِفَةُ الوُضوءِ الشَّرعِي علَى وجْهَيْن:

الوَجْه الأوَّلُ: صِفَة واجبَةٌ لا يصِتُّ الوُضوءُ إِلَّا بها، وهِي المذكورَةُ فِي قَوْله تَعالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ٤ ءَامَنُوۤا إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوۡةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَٱیّدِیكُمْ

إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة:٦]، فهي غشل الوَجْه مرَّة واحدة، ومِنْه -أي من غَسْل الوَجْه- المضمضةُ والاسْتِنْشاقُ، وغَسْل اليَدين إِلى المرافِق مِنْ أَطْرافِ الأَصابع إِلى المرَافِق مرَّة واحدةً، ومَسْح الرَّأسِ مرَّة واحدة، ومِنْه -أي من الرَّأس - الأُذُنانِ. وغَسْلُ الرِّجْلين إِلى الكعْبَيْن مرَة واحدة، هَذِه هي الصِّفَة الواجِبَة الَّتي لا بُدَّ منها.

أمّا الوّجُه النّاني من صِفَة الوُضوء: فهِي الصّفَة المُستحَبّة ونَسوقُها الآنَ بمعونَة الله، فهِي أَنْ يُسمِّي الإِنْسانُ عنْدَ وُضوئِه، ويغْسِلُ كفَيْه ثلاثَ مرَّاتٍ، ثُم يتمَضْمَض ويستَنْشِق ثلاثَ مرَّاتٍ بثَلاث غرْفاتٍ، ثُمَّ يغْسِل وجُهه ثلاثًا، ثمَّ يغْسِل يدَيْه إلى المرفَقَيْن ثلاثًا ثلاثًا، يبْدَأ باليُمنى ثُمَّ باليُسْرى، ثُمَّ يمْسَح رأسه مرَّة واحدَةً، يبْدَأ بمُقدَّمه حتَّى يَصِل إلى مُقدَّمه، ثمَّ يمْسح أُذنَيْه، بمُقدَّمه حتَّى يَصِل إلى مُقدَّمه، ثمَّ يمْسح أُذنيه، في صِماحَيْهِ الله مُؤخِّرِه، ثم يرْجِع حتَّى يَصِل إلى مُقدَّمه، ثمَّ يمْسح أُذنيه، في صِماحَيْها، ويمْسَحُ بإبهاميه ظاهِرَهما، ثمَّ يغْسِل رجليه إلى الكغبين ثمَّ باليُسْرى، ثمَّ يَقُول بعْدَ ذَلِك: أشهد أن لا إلَه إلّا اللهُ وحْدَه لا شريك لَه، وأشْهَد أن مُحمَّدًا عبْدُه ورسُولُه، اللّهُم اجعَلْني مِن التَّوَّابِين واجْعَلْني من المُتطهِرينَ، فإنَّه إذا فعل ذَلِك فُتِّحَت لَه أبوابُ الجنَةِ الثَّانيَة يدْخُل مِن واجْعَلْني من المُتطهِرينَ، فإنَّه إذا فعل ذَلِك فُتِّحَت لَه أبوابُ الجنَةِ الثَّانيَة يدْخُل مِن وَاجْعَلْني من المُتطهِرينَ، فإنَّه إذا فعل ذَلِك فُتِّحَت لَه أبوابُ الجنَةِ الثَّانيَة يدْخُل مِن أَيًّا شاءَ. هكذَا صحَّ الحَدِيثُ عَن النَّبِي عَيَّا مِن حَديثِ عُمَر رَضَائِللَهُ عَنهُ

السُّؤالُ (٦٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكِن بالنِّسبَة للأُذنَيْن، هَل يلْزَم أَخْذُ ماءٍ خاصِّ لهما أمْ مَع الرَّأس؟

الجَوَاب: لا يلْزَمُ أَخْذُ ماءٍ جَديدٍ للأُذنَيْن، بلْ ولَا يُستحَبُّ؛ لأنَّ جَمِيع الواصِفينَ لوضُوء النَّبيِّ ﷺ لم يذْكُروا أنَّه كانَ يأْخُذ ماءٍ جدِيدًا لأذنيه، فالأَفْضلُ أن يمْسَح

أُذنَيْه ببقيَّة البَللِ الَّذي بَقِي بعْد مسْح رأسِه.



#### نَواقِض الوُضوءِ

السُّؤالُ (٧٠-٧١): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِي نَواقِض الوُضوءِ؟

الجَوَاب: قَبْلَ أَنْ نَذْكُر نَواقِض الوُضوء، أُحِبُ أَن أُنبّه إِلى مَسْأَلَةٍ تَخْفَى علَى كثيرٍ مِن النَّاس، وهِي أَنَّ بعْض النَّاسِ يَظُنُّون أَنَّ الاسْتِنجاءَ أَو الاستِجْهارَ مِن فُروضِ الوُضوء، فتَجِدُهم يسْأَلُونَ كثيرًا عَن الرَّجُل ينْقُض الوُضوء فِي أَوَّلِ النَّهارِ، ثُمَّ يُؤذِّن الوُضوء، فتَجِدُهم يسْأَلُونَ كثيرًا عَن الرَّجُل ينْقُض الوُضوء فِي أَوَّلِ النَّهارِ، ثُمَّ يُؤذِّن أَذانُ الظُّهْر، وهُو لَم ينْقُض وضُوء بعْدُ، وهُو لَم يتوَضَّأُ حِينَ نقض وضُوء أَوَّلا، فيقُول: إذا أَذَّنَ الظُّهْر هَل أَغْسِل فرْجِي مرَّة ثانيَة أَوْ لا؟ فنَقُول: لا تغْسِل فرْجَك؛ لأَنَّ عَسْل الفَرْج إِنَّما هُو لتطْهِيرِه مِن النَّجاسَة عنْدَ البَوْل أَو الغَائِط، فإذا لَم يحْصُل لأَنَّ عَسْل الفَرْج إِنَّما هُو لتطْهِيرِه مِن النَّجاسَة عنْدَ البَوْل أَو الغَائِط، فإذا لَم يحْصُل ذَلِك بعْدَ التَطْهيرِ الأَوَّلِ، فإِنَّه لا يطْهُر، وحينَئذِ نعْرِف أَنَّه لا علاقَة بَيْن الاسْتِنْجاء اللّذي هُو غَسْل الفَرْج مما تلوَّث بِه مِن النَّجاسَة، وبَيْن الوُضوء، وهَذه مَسْأَلَةٌ أُحِبُّ أَن يُتَنبّه لها.

أمَّا ما يتعلَّق بنَواقِض الوُضوءِ: وهِي مُفسِداتُه ومُبْطلاتُه، فنذْكُر مِنْها: الغَائِطَ، والبَوْلَ، والرِّيحَ، والنَّومَ، وأكْلَ لحْم الجَزُورِ.

فَأُمَّا الغَائِط والبَوْل والنَّوْم فقد دلَّ عليْها حدِيثُ صفْوان بْن عسَّال رَضَّالِتُهَعَنْهُ، قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ »(١)، وهَذا تُؤيِّدُه الآية الكرِيمَة في الغَائِط حيْثُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، باب في المُسْح علَى الخفين، رقم (٩٦)، والنسائي: كتاب الطهارة،

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنُّم مَنْ هَنَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَلَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآ بِطِ أَوْ لَكَمْسُنُمُ اللَّهَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنُّم مَنْ اَلْغَآ بِطِ أَوْ لَكَمْسُنُمُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّ

وأمَّا الرِّيحُ: فلَمَا جاءَ فِي حَدِيث عَبْدِ الله بْن زَيْد وأَبِي هُريرَة رَضَالِلَهُ عَنْهُا، فِيمَن أَشْكِل عليْه أَخَرَج مِنْه شيْءٌ أَم لا؟ قالَ النَّبي ﷺ: «لَا يَنْصَرِفْ أَوْ لَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (١)، وهَذا دَليلٌ على أن الرِّيحَ ناقِض للْوضُوءِ، فَهَذِه أَربَعَة أَشْيَاء: البَوْل، والغَائِط، والرِّيح، والنَّوْم.

ولَكِن النَّوم لا ينْقُض الوُضوءَ إِلَّا إذا كان عمِيقًا، بحيثُ يستغرِق النَّائمُ فِيه، فلا يعْلَم عنْ نفْسِه لو خرَج مِنه شيْءٌ؛ لأنَّ النَّومَ مظنَّة الحدَث، ولَيْس حدثًا في نفْسِه، فإذا نعس الإِنْسانُ في صَلاتِه أو خارِجَ صَلاتِه، ولكِنَّه يَعِي نفْسَه لو أحْدَث لأحسَّ بذَلك، فإنَّه لا ينتقِض وُضوؤُه ولو طالَ نُعاسُه، ولو كان مُتَكتًا أو مُستَندًا أو مُضطجِعًا؛ لأنَّ المدارَ لَيْس على الهيئة، ولكِن المدار على الإِحْساس واليقظة، فإذا كانَ هَذا النَّاعسُ يُحِسُّ بنفْسِه لو أحْدَث، فإنَّ وضُوءَه باقٍ ولو كان مُتَكتًا أو مُستَندًا أو مُستَندًا أو مُضطجِعًا، وما أشْبه ذلك.

وأمَّا الخَامِس مِن نَواقِض الوُضوءِ: فَهُو أَكُلُ لِحُم الإِبل؛ لأنَّ النَّبي ﷺ صحَّ عنْه أنه سُئِل: نتوَضَّأ مِن لحُوم الإِبل؟ قال: «نَعَمْ»، وسُئِل عَن الوُضوءِ مِن لحم

باب التوقيت في المُسْح علَى الخفين للمسافر، رقم (١٢٧)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضُوء من النوم، رقم (٤٧٨)، وأحمد في «المسند» (٢٤٠، ٢٣٩،) وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضُوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، رقم (١٣٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث، رقم (٣٦١).

الغَنم؟ قال: «إِنْ شِئْتَ»(١)، فإجابَتُه بنَعْم في لحم الإبل، وبإِنْ شِئْتَ في لحم الغَنَم، دليلٌ علَى أنَّ الوُضوءَ مِن لحْم الإِبل لَيْس راجعًا إِلى مَشِيئَته، بَل هُو أَمْرٌ مَفْرُوضٌ عليْه، ولَو لم يَكُن مفروضًا لكانَ رَاجِعًا إِلَى المشيئة، وثبَت عنْهُ ﷺ: «أَنَّهُ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ لَحْم الْإِبِلِ»(٢)، وعلَى هَذا فإِذَا أَكَل الإِنْسانُ لِحْمَ إِبلِ انْتَقَض وُضوؤُه، سواء كانَ الأَكْلُ كَثِيرًا أَمْ قليلًا، وسواء كانَ اللَّحمُ نيِّئًا أم مطْبوخًا، وسواء كانَ اللَّحمُ مِن اللَّحم الأَحْمر الهَبْر أَوْ مِن الأَمْعاء، أو مِن الكِرْش، أو مِن الكَبِد، أو مِن القَلْب، أو مِن أيِّ شيْءٍ كانَ مِن أَجْزاءِ البَدنِ؛ لأنَّ الحَدِيث عامٌّ لم يُفرِّق بَيْن لحْم وآخر، والعُمُوم في لحم الإِبْل كالعُمُوم في لجِم الخَنْزير، حِينَ قالَ الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ ﴾ [المائدة:٣]، فإنَّ لحم الجنزيرِ هُنا يشْمَل كلُّ أجزاءِ بدَنِه، وهَكذا لحم الإِبل الَّذي سُئِل النَّبيُّ ﷺ عن الوُضوءِ مِنْه، يشْمَل جَمِيعَ أَجْزاءِ البَدنِ، ولَيْس في الشَّريعَةِ الإِسْلاميَّة جسَدٌ واحِدٌ تخْتَلف أَحْكَامُه، فيَكُون جزْءٌ مِنْه لَه حُكم وجُزء مِنْه لَه حُكْم آخَر، بَل الجِسْم كلَّه تتَّفِق أَجْزاؤُه في الحُكْم، ولا سِيَّما علَى القَوْل بأنَّ نقْضَ الوُضوءِ بلَحْم الإِبل عِلَّتُه مَعلُومَة لَنا، ولَيْس تعبُّدًا محضًا.

وعلَى هَذا فمَن أكَل لحْمَ إِبلٍ مِن أيِّ جُزءٍ مِن أَجْزاءِ البَدنِ وهُو علَى وضُوءٍ، وجَب عليْه أن يُجدِّد وضُوءَه.

ثُمَّ اعْلَم أَنَّ الإِنْسان إذا كَانَ عَلَى وضُوءٍ، ثُمَّ شَكَّ فِي وُجودِ النَّاقض، بأَنْ شَكَّ هَل خُرَجَ مِنه بؤلٌ أو رِيحٌ، أو شَكَّ فِي اللَّحِم الَّذي أكَله، هَل هُو لِحْمُ إِبلٍ أو لحْمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الوضُوء من لحوم الإبل، رقم (٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب الوضُوء من لحوم الإبل، رقم (١٨٤)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضُوء من لحوم الإبل، رقم (٨١)، وأحمد في المسند (٤/ ٢٨٨) وصححه الألباني في الإرواء (١/ ١٥٢).

غنَم، فإنَّه لا وضُوءَ عليه؛ لأنَّ النَّبَيَ عَيَّا أَهُ سُئِل عن الرَّجُل، يُحَيَّل إليه أنه يجِد الشَّيْء في الصَّلاةِ فَقال: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (١) ، يعْنِي حتَّى يتَيقَّن ذلك، ويُدْرِكه بحواسِّه إدراكًا مَعْلُومًا لا شُبهة فِيه، ولأنَّ الأَصْلَ بَقاءُ الشَّيْء على ما كانَ عليْه حتَّى نعْلَم زَوالَه وانْتِقاضَه.

السُّؤالُ (٧٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، ولَكِن بالنِّسبَة للنَّوْم هَل هُناكَ فرْقٌ بَيْن نوْمِ اللَّيْلِ ونَوْم النَّهار؟

الجَوَاب: ليْسَ هُناك فرْقٌ بيْن نوْمِ اللَّيْل والنَّهارِ؛ لأنَّ العِلَّة واحدَةٌ، وهِي زوالُ الإِحْساس وكونُ الإِنْسانِ لا يُحِسُّ بنفْسِه لو خرَجَ مِنْه شيْءٌ.



#### مُوجِباتُ الغُسْل

السُّؤالُ (٧٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِي مُوجِبات الغُسْل؟ وما صِفَته؟ الجَوَاب: أما صِفَة الغُسْل فعَلى وجْهَين:

صِفَة واجبَة، وهِي أَن يَعُم بدَنَه كلَّه بالماء، ومِن ذَلِك المضمضَةُ والاسْتِنشاق، فإذا عمَّمَ بدَنه بالماءِ على أيِّ وجْهٍ كانَ، فقدِ ارْتَفع عنه الحدَثُ الأَكْبر.

والوَجْه الثَّاني: صِفَة كاملَة، وهِي أن يَغْتسِل كها اغْتَسل النَّبيُّ ﷺ، فإذا اغْتَسل مِن الجَنابَة، فأَدَّا يغْسِل فرْجَه، وما تلوَّثَ مِن الجَنابَة، ثمَّ يتوَضَّأ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضُوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، رقم (١٣٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث، رقم (٣٦١).

وضُوءًا كامِلًا، على صِفَةِ مَا ذكَرْنا في الوُضوءِ، ثُمَّ يغْسِل رأْسَه بالماءِ ثلاثًا ترْوِيه، ثم يغْسِل بقيَّة بدَنِه، هَذِه صِفَة الغُسْل.

أَمَّا مُوجِبات الغُسْل فمِنْها: إنْزالُ المنيِّ بشهوَةٍ يقظَة أو منامًا، لكِنَّه في المنَامِ يجِبُ عليْه الغُسْل وإن لم يُحِسَّ بالشَّهْوَة، لأنَّ النَّائِم قَد يُحْتَلِم ولا يحِسُّ بنفْسِه، فإذا خرَج مِنه المنيُّ بشهوَةٍ وجَب عليْه الغُسْل بكُلِّ حالٍ.

الثَّاني: الجِهاعُ، فإذا جامَع الرَّجُل زوْجَته وجَب عليْه الغُسْل، والجِهاعُ يَكُون بأنْ يُولِج الحشفَة في فرْجِها فعليْه الغُسْل، لقولِ النَّبي بأنْ يُولِج الحشفَة في فرْجِها فعليْه الغُسْل، لقولِ النَّبي عن الأوَّل: «المَاءُ مِنَ المَاءِ»(۱)، يعْنِي أن الغُسْل يَجِب مِن الإِنْزال، وقوْلُه ﷺ عن الثَّاني: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهِدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ»(۱).

وهَذه المسْأَلَة -أَعْنِي الجماعَ بدُونِ إِنْزالِ- يَخْفَى حَكْمُها عَلَى كثيرِ مِن النَّاس، حتَّى إِنَّ بعْضَ النَّاسِ تمْضِي عليه الأسابِيعُ أو الشُّهورُ، وهُو يُجامِع زوْجَته بدُونِ إِنْزالِ ولا يَغْتسل جهْلًا منْهُ، وهَذا أَمْرٌ لَه خُطورَتُه، فالواجِبُ على الإِنْسان أن يعْلَم حُدودَ مَا أَنْزَل اللهُ على رسُولِه، فإنَّ الإِنْسان إِذا جامَعَ زوْجَته وإِن لم يُنْزِل، وجَب الغُسْل عليْه وعلَيْها، للحَدِيثِ الَّذي أشرْنَا إليْه آنفًا.

ومِن مُوجِبات الغُسْل: خُروجُ دَم الحَيْض والنَّفاس، فإِنَّ المَرْأَة إذا حاضَتْ ثُم طهُرت، وجَب عليْها الغُسْل، لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَأَعْتَزِلُوا ٱللِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب إنها الماء من الماء، رقم (٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الغُسُل، باب إذا التقى الختانان، رقم (٢٩١) ومسلم: كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغُسُل بالتقاء الختانين، رقم (٣٤٨).

وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُرَى مِنْ حَيْثُ أَمَرَّكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة:٢٢٢].

ولأمْر النَّبي ﷺ المستحاضَة إذَا جلسَتْ قدْرَ حيْضِها أن تغْتَسِل<sup>(۱)</sup> والنُّفَساءُ مثْلُها، فيَجِب عليْها أن تغْتَسل.

وصفَة الغُسْل مِن الحَيْض والنِّفاس كصِفَة الغُسْل مِن الجَنابَة، إلَّا أنَّ بعْضَ أَهْلِ العِلْم استحَبَّ في غَسْل الحَائِض، أن تغْتَسِل بالسِّدْر؛ لأنَّ ذَلك أَبْلَغ في نظافَتِها وتطُهيرِها.

وذِكْر بعْضِ العُلَمَاء أيضًا من مُوجِبات الغُسْل: المؤت، مُستدِلِّين بقوْلِ النَّبي وَذِكْر بعْضِ العُلَمَاء أيضًا من مُوجِبات الغُسْل: المؤت، مُستدِلِّين بقوْلِ النَّبي وَعَلَمْ اللَّاتِي كن يَغْسِلن ابنته: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ "()، وقولِه عَلَيْ في الرَّجُل الَّذي وقصَتْه راحِلتُه بعَرفَة وهُو محْرِم: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْيَيْنِ» (ألا فقالُوا: إنَّ المؤت مُوجِبٌ للغُسل، ولكِن الوُجُوب هنا يتعلَق بالحَيِّ؛ لأنَّ الميِّت انْقَطع تكْليفُه بموْتِه.

ومعْنى (يتعلَّق بالحيِّ): أنَّ الحيَّ هُو الَّذي يُوجَّه إليْه الأَمْر بأنْ يُغَسِّل الميِّت، فالميت هو الَّذي يُغْسَل، والحيُّ هو الَّذي يَغْسِله، فعَلى الأَحْياءِ أنْ يَقُوموا بها وجَب عليْهم من تَغْسيلِ موْتَاهم؛ لأمْر النَّبيِّ ﷺ بذَلِك.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصَلاتها، رقم (٣٣٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء، رقم (۱۲۵۳)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، رقم (۹۳۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، رقم (١٢٦٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٠٢٦).

#### حُكم الْمَسْح علَى الخُفَّين وشُروطُه

السُّؤالُ (٧٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هُو حُكْم المَسْح علَى الْحُفَّين وشُروطُ ذَلِك؟ الجُّوَاب: المَسْح علَى الحُفَّين مما تَواتَرتْ بِه السُّنَّة عن النَّبِيِّ ﷺ، كما قيل (١): مِثَّا تَواتَرَ حَدِيثُ مَنْ كَذَبْ وَمَنْ بَنَى اللهِ بَيْتًا وَاحْتَسَبْ وَمَنْ بَنَى اللهِ بَيْتًا وَاحْتَسَبْ وَرُؤْيَتُ اللهِ بَيْتًا وَاحْتَسَبْ وَرُؤْيَتُ اللهِ بَيْتًا وَاحْتَسَبْ وَرُؤْيَتُ اللهُ فَاعَةٌ وَالحَسُوْضُ وَمَسْحُ خُفَّ يْنِ وَهَذِي بَعْضُ

بلْ دلَّ عليْه القُرآنُ فِي قُوله تَعالَى: (فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمُ وَأَيْدِيكُمُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ) [المائدة:٦]، على قراءَة الجُرِّ، وهي قراءَة صَحيحة سبعيَّة، ووجه ذَلك: أنَّ قُوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بالجرِّ، معْطوفٌ على قوْلِه: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ قولُه: ﴿وَالْمَسَحُوا ﴾ وعلى هذا قوْلِه: ﴿وَرُامُسِكُمْ ﴾ والعامِلُ في قوْلِه: ﴿وَرُمُوسِكُمْ ﴾ قولُه: ﴿وَالمَسَحُوا ﴾ وعلى هذا فيكُون المَعْنى (امْسَحُوا برُؤُوسِكُم وامْسَحُوا بارْجُلِكم)، ومن المَعْلُوم أن المَسْحَ فيكُون المَعْسُل الدَّالِ عليْه مُناقِضٌ للغُسل، فلا يُمْكِن أن نَقُول: إن الآية دالَّةٌ على وُجوبِ الغُسْل الدَّالِ عليْه قراءَة النَّصْب ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾، ووُجوبُ المَسْح في حالٍ واحدة، بَل تتنزَّل الآية قراءَة النَّصْب ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾، ووُجوبُ المَسْح في حالٍ واحدة، بَل تتنزَّل الآية على حاليْن، والسُّنَّة بيَّنت هاتَيْن الحاليْن، فبيَّنتُ أنَّ الغُسْل يَكُون للرِّجْلَيْن إذا كانتا مَسْتُورتَيْن بالجَوارِب والحُقَيْن، وهَذا الاسْتِدُلالُ ظاهِرٌ لمن تأمَّلَه.

على كُلِّ حالٍ؛ المَسْحُ علَى الخَفَّين وعلَى الجَوارِبِ -وهِي ما يُسمَّى بالشَّراب-ثابِتٌ ثبوتًا لا مجالَ للشَّكِّ فيه، ولِهذَا قالَ الإِمَامُ أَحْمَد: ليْسَ فِي قلْبِي من المَسْحِ شيْءٌ، يعْنِي ليْسَ عنْدِي فيه شكُّ بوجْهِ مِن الوُجوهِ، ولكِن لا بُدَّ من شُرُوط لِهذَا المُسْحِ:

<sup>(</sup>١) هذا النظم للتاودي ابن سودة، كها ذكره في حاشيته على صحيح البخاري (١/ ١٢٥).

الشَّرْط الأوَّل: أن يلبسَهُما على طَهارَةٍ، ودَليلُه: حدِيثُ المغيرَة بن شُعْبة رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَال: كنْتُ مَع النَّبي ﷺ فِي سفَر، فتوضَّا، فأهْوَيْت لأنزع خُفَيْه، فقال: «دَعْهُمَا فَإِنِّي قَال: كنْتُ مَع النَّبي ﷺ في سفر، فتوضَّا، فأهْ وَيْت لأنزع خُفَيْه، فقال: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» ومسَح عليهما (١)، فإنْ لَبِسَهما على غير طهارَةٍ وجَب عليه أن يُخْلَعُهما عند الوُضوء؛ ليَغْسل قدمَيْه؛ لأنَّ النَّبي ﷺ علَّل عدم خلْعهما عند الوُضوء ومسَح عليْهما على طَهارَةٍ: «أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ».

الشَّرط الثَّاني: أَنْ يَكُون ذَلِك في المَّة المحدَّدة شرعًا، وهِي يوْمٌ وليلَة للمُقيم، وثلاثَةُ أَيَّامٍ بليَالِيها للمُسافِر، وتبْتَدِئ هَذِه المَّة مِن أَوَّلِ مرَّة مسْحٍ بعْد الحدَث إلى آخِر المَّة، فكُلُّ مدَّة مضَت قبْلَ المَسْح فهِي غيرُ محسوبَةٍ على الإِنْسان، حتَّى لَو بَقِي يوْمَيْن أو ثلاثَةً على الطَّهارَة الَّتي لَبِس فِيها الْحُقَيْن أو الجَوارِب، فإن هَذِه المَّة لا تُحْسَب، لا يحْسَب لَه إلَّا مِن ابتداء المَسْح أوَّل مرَّةٍ إلى أن تنتهي المَّة، وهِي يوْمٌ وليلَةٌ للمُقيم، وثلاثَة أيَّام للمُسافِر، كها ذكرُنا آنفًا.

مثالُ ذَلك: رجُلٌ لَبِس الخُفَّين أو الجَوارِب حين توَضَّأ لصَلاةِ الفَجْر مِن يوْمِ الأَحد، وبَقِي على طَهارَته إلى أن صلَّى العِشاء، ثُمَّ نامَ، ولما استيْقَظ لصَلاةِ الفَجْر يوْم الاثْنَين مسَحَ علَيْهما، فتبتَدِئ المَدةُ مِن مسجِه لصَلاة الفَجْر يوْمَ الاثْنَين؛ لأنَّ هَذا أوَّل مرَّة مسْح بعْد حدَثِه، وتنتَهي بانتهاءِ المَّدة الَّتي ذكرْنَاها آنفًا.

الشَّرط الثَّالِث: أَنْ يَكُون ذَلِك فِي الحَدَثِ الأَصْغر لا فِي الجَنابَة، فإن كان في الجَنابَة فإن كان في الجَنابَة فإنَّه لا مسْحَ، بَل يَجِب عليْه أَن يَخْلَع الحُثَّين ويغْسِل جَمِيع بدَنِه؛ لحديث صفوانَ بْن عسَّال رَضَالَتُهُ عَنْهُ قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَلَّا نَنْزَعَ خِفَافَنَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضُوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، رقم (٢٠٦)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب المَسْح علَى الخفين، رقم (٢٧٤).

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ»(١)، وثبَت فِي صَحيح مُسْلَم مِن حَدِيث علي رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ وقَّت المَسْح «يَوْمًا وَلَيْلَةً لِللهُقِيمِ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ»(٢).

فهَذِه الشُّروط الثَّلاثَة لا بُدَّ منْهَا لجَوَازِ المَسْح علَى الحُفَّين، وهُناك شُرُوط أُخْرَى اخْتَلَف فِيها أَهْلُ العِلْم، ولَكِن القاعِدَة الَّتِي تُبْنَى عليْها الأحْكَام: أنَّ الأَصْل بَراءَةُ الذِّمَّة مِن كُلِّ مَا يُقال من شرْطٍ أو مُوجِبٍ أو مانِع، حتَّى يَقُوم عليْه الدَّليلُ.



### شُروطُ المُسُوحِ عليْه

السُّؤالُ (٧٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكِن هَل هناك شُرُوطٌ تتعلَّق بالمُسُوح عليْهِ مِن خُفِّ وجوْرَبِ؟

الجَوَاب: ليْسَ فيه شُرُوطٌ، اللَّهُم إلَّا أَنْ يَكُون طَاهِرًا، فإنَّه إِذَا كَان نجِسًا لا يمْسَح عليْه، فلَو اتَّخذ الإِنْسَانُ خُفًّا من جلْدٍ نَجِس، كجِلْد الكِلَاب والسِّباع، فإنَّه لا يَجُوز المَسْح عليْه؛ لأنَّه نجِسٌ، والنَّجاسَة لا يَجُوز حمْلُها في الصَّلاة، ولأنَّ النَّجِس لا يَزِيد مسْحُه إلا تلويثًا.

#### 

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، باب في المُسْح على الخفين، رقم (٩٦)، والنسائي: كتاب الطهارة، الطهارة، باب التوقيت في المُسْح على الخفين للمسافر، رقم (١٢٧)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضُوء من النوم، رقم (٤٧٨)، وأحمد في المسند (٤/ ٢٣٩، ٢٤٠) وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب التوقيت في المُسْح على الخفين، رقم (٢٧٦).

### حُكم المَسْح علَى الجَوارِب المُغَرَّقَة والخَفِيفَة

السُّوَالُ (٧٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم المَسْح علَى الجَوْرِب أو الحُفِّ المخرَّق أو الجَوْرِب الخَفِيف؟

الجَوْربِ المَوْر السَّرِ المَوْر السَّم على ذلك، أي على الجَوْر بِ المَحْرَق، والجَوْربُ الحَوْربِ المَحْرق، والجَوْربُ الحَوْربُ الحَوْيفُ الَّذي تُرى مِن ورائِه البَشَرَة؛ لأنَّه ليْس المَقْصودُ من جَوازِ المَسْمِ على الجَوْرب ونحوِه أنْ يَكُون ساترًا، فإنَّ الرِّجْل ليْسَت عورةً يَجِب سترُها، وإنها المَقْصود الرُّخصَة على المحلَّف، والتَّسْهيلُ عليْه، بحَيْثُ لا نُلزمه بخلْع هَذا الجَوْربِ أو الحُفِّ عنْدَ الوُضوء، بل نَقُول: يكْفِيكَ أن تمْسَم عليْه، هَذِه هي العِلَّة الَّتي مِن أَجْلِها شُرِّع المَسْم على الحَقَّين، وهَذه العِلَّة كما تَرى يسْتَوي فِيها الحَفُّ أو الجَوْرب المَخرَّق، والسَّليم، والحَقِيفُ، والثَّقيل.

### هَل مُوجِبات الغُسْل من نَواقِض الوُضوءِ؟

السُّؤالُ (٧٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، هَل مُوجِباتُ الغُسْل تُعَدُّ من نَواقِض الوُضوء أم لا؟

الجَوَاب: المَشْهورُ عِنْد فُقهائِنا رَجَهُواللَهُ: أَنَّ كُلَّ مَا أَوْجَب غسلًا أَوْجَب وضُوءًا الله الحُوت، وبناءً على ذَلِك فإنَّه لا بُدَّ لمن اغْتَسل من مُوجِبات الغُسْلِ أَنْ ينوِي الوُضوء، فإمَّا أَن يتوَضَّأُ وإمَّا أَن يكْفِي الغُسْل بالنَّيَّين، وذهب شيْخُ الإِسْلام رَحْمَهُ اللهُ الوُضوء، فإمَّا أَن يتوَضَّأُ وإمَّا أَن يكْفِي الغُسْل بالنَّيَّين، وذهب شيْخُ الإِسْلام رَحْمَهُ اللهُ الوُضوء؛ لأنَّ الله عَرَّفِجَلَّ قال: إلى أَن نيَّة الوُضوء؛ لأنَّ الله عَرَّفِجَلَّ قال: (هَيَتَأَيُّهَا اللهِ عَنَ اللهُ عَرَّفَجَلَّ قال: (هَيَتَأَيُّهَا اللهُ عَرَّفَهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الصَّلَوَةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى السَّكُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَى السَّكُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى السَّكُوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْعَلَامِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْوَلْمَا اللهُ عَلَيْهِ الْوَلْمَا وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الْوَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْوَلَامِ اللهُ عَلَيْهِ الْوَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِيْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤَالِيْمِ الْمُؤَالِيْهُ اللهُ المُنْهَا اللهُ اللهُ

الْمَرَافِقِ وَاُمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَرْضَى ... ﴾ إلى آخره [المائدة:٦]، فلَم يذْكُر الله تَعالَى فِي حالِ الجنابة إلَّا الإطهار يعني التَّطهُّر، ولم يذْكُر الوُضوء، ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ قال للرَّجُل حِينَ أعطاهُ الماءَ ليَغْتسل قال: «اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ»(١)، ولم يذْكُر لَه الوُضوءَ. أخْرَجه البُخارِيُّ مِن حَدِيثِ طويلٍ.

ومَا ذهبَ إليه شيْخُ الإِسْلام ابْن تَيْميَة أقرْبُ إِلَى الصَّواب، وهِي أن من عليه حدثٌ أَكْبَرَ إِذَا نَوَى الحَدَثَ الأَكْبرَ، فإنَّه يُجْزِئ عن الأَصْغر.

وبناءً على هذا، فإنَّ مُوجِباتِ الغُسْلِ منفردَةٌ عن نَواقِض الوُضوءِ.



#### الأحْكَامُ الْمُتعلِّقَة بِالجَنابَة

السُّؤالُ (٧٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، ذكرتم من مُوجِبات الغُسْل الجَنابَة، فها هي الأَحْكَام المُتعلِّقَة بالجَنابَة؟

الجَوَاب: الأحْكَام المُتعلِّقَة بالجَنابَة هي:

أولًا: أن الجُنُب تحُرَّم عليه الصَّلاة؛ فرَضُها، ونفْلُها، حتى صَلاة الجَنازَة.

ثانيًا: يُحرَّم عليه الطَّواف بالبَيْت.

ثالثًا: يُحرَّم عليه مسُّ المُصْحَف.

رابعًا: يحرَّمُ عليْه المكثُ في المُسْجد إلا بوضُوءٍ.

<sup>(</sup>١) جزء من حديث طويل أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضُوء المسلم، رقم (٣٤٤).

خامسًا: يحرَّمُ عليه قراءَةُ القُرآنِ حتى يَغْتسل.

هَذِه هي أَحْكَامٌ خَسَة تتعلَّق بِمَن عليْه جَنابَة.



#### تأثِير الشَّكُّ في الطُّهارَة

السُّؤالُ (٧٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، أيضًا مما يتعلَّق بالطَّهارَة الشَّكُّ فِيها، فما هُو الشَّكَ في الطَّهارَة، ومتَى يَكُون مُؤثرًا؟

الجَوَابِ: الشَّكُّ في الطَّهارَة نوْعانِ:

أحدهما: شكٌّ فِي وُجودِها بعد تحقُّقِ الحدَث.

والثَّاني: شكُّ في زَوالِها بعْد تحقُّقِ الطَّهارَةِ.

أَمَّا الأَوَّل: وهُو الشَّكُّ فِي وُجودِها بعْد تحقُّق الحدَثِ، فأنْ يشُكَّ الإِنْسانُ هلْ توَضَّا أَمْ لا، فَفِي هَذه توَضَّا أَمْ لم يتوَضَّا أَمْ لا، فَفِي هَذه الحَالِ نَقُول: ابْنِ على الأَصْل، وهُو أَنْك لم تتوَضَّا، ويَجِب علَيْك الوُضوءُ.

مثالُ ذَلِك: رَجُلٌ شَكَّ عَنْدَ أَذَانِ الظُّهْرِ هَلَ تَوَضَّأُ بِعْدَ نَقْضِ وُضوئِه فِي الشَّاعَةِ العَاشِرَة مثلًا، ثُمَّ عَنْدَ أَذَان الضُّحَى أَم لَم يَتَوَضَّأُ، يعْنِي أَنَّه نقض الوُضوءَ في السَّاعَةِ العَاشِرَة مثلًا، ثُمَّ عَنْدَ أَذَان الظُّهْرِ شَكَّ، هَلَ تَوَضَّأُ حِينَ نَقَض وضُوءَه أَمْ لا، فنَقُول له: ابْنِ علَى الأَصْل، وهُو أَنَّكُ لَم تَتَوَضَّأً، ويَجِب علَيْكُ أَن تَتَوَضَّأً.

أَمَّا النَّوعِ الثَّانِي: وهُو الشَّكِّ في انْتقاضِ الطَّهارَة بعْدَ وُجودِها، فإِنَّنا نقولُ أيضًا: ابْنِ علَى الأَصْل، ولا تعْتَبِر مَا في نفسِك ناقصًا للْوضُوء.

مثالُه: رَجلٌ توضَّأ في السَّاعَة العَاشِرَة، فلكَّا حانَ وقْتُ الظُّهْرِ شكَّ، هل انْتَقَض وضُوؤُه أم لا، فنَقُول له: إنَّكَ على وُضوئِك، ولا يلْزَمُك الوُضوءُ حينتَذِ، وذَلِك لأنَّ الأَصْل بقاءُ ما كانَ على ما كانَ عليْه، ويشْهُد لِهذَا الأَصْل قول النَّبي وذَلِك لأنَّ الأَصْل بقاءُ ما كانَ عليْه: أَخرَج منه شيْءٌ أم لا؟ قال: «لَا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»(۱).

وأمَّا الشَّكُّ في فعْلِ أو الشَّكُّ في أَجْزاء الطَّهارَةِ، مثْل أَن يشُكَّ الإِنْسانُ هَل غَسَلَ وجْهَه في وُضوئِه أَمْ لا، وهلْ غسَل يدَيْه أم لا، وما أشْبَه ذَلِك، فهَذا لا يخْلُو من أَحْوَالٍ أَربَعَة:

الحالُ الأُولى: أَنْ يَكُون مجرَّد وهم طرَأ علَى قلْبِه أَنَّه: هَل غَسَل يدَيْه أَم لم يغسِلْهما، وهمًا ليْس لَه مرَجِّح، ولا تسَاوَى عِنْده الأَمْرانِ، بل هو مجرَّد شيْء خطر في قلْبِه، فهَذا لا يهتَمُّ به، ولا يلْتَفت إليْه.

الحال الثَّانِيَة: أَنْ يَكُون كثِيرَ الشُّكوك، كلَّما تَوَضَّا شكَّ، إِذَا كَانَ الآن يغْسِل قدمَيْه شكَّ هَل مسَح أُذنَيْه أم لا؟ هل مسَح أُذنَيْه أم لا؟ هل مسَح أُذنَيْه أم لا؟ فهُوَ كثِير الشُّكوك، هَذَا أيضًا لا يلْتَفِت إِلى الشَّكّ ولا يهتمُّ به.

أمَّا الحال الثَّالِثَة: أن يقَع الشَّكّ بعد فراغِهِ مِن الوُضوءِ، فإِذا فرَغ من وُضوئِه شكَّ، هلْ غسَل يدَيْه أمْ لا؟ أو هَل مسَح رأْسَه، أو هَل مسَحَ أُذنَيْه، فهَذا أيضًا لا يلْتفت إليْه، إلا إذا تيقَّن أنَّه لم يغْسِل ذَلِك العُضْو المشْكوكَ فِيه، فيبني علَى يقِينَه.

هَذه ثلاثُ حَالَاتٍ لا يلْتَفت إليْها في الشَّكِّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضُوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، رقم (١٣٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث، رقم (٣٦١).

الحالُ الأُولى: الوَهم.

الحال الثَّانِيَة: أنْ يَكُون كثيرَ الشُّكوك.

الحال الثَّالِثَة: أَن يَكُون الشَّكِّ بعْدَ الفراغِ مِن العِبادَة، أي بعْدَ فراغِ الوُّضوء.

أمَّا الحال الرَّابِعة: فهِي أَن يَكُون الشَّكُّ شكًا حقِيقيًّا، ولَيْس كثِيرَ الشُّكوك، وحصَل قبْلَ أَن يفْرَغ مِن العِبادَة، ففِي هَذه الحَال يجِبُ عليْه أَن يبْنِي على اليقين وهُو العَدم، أي أنَّه لم يغْسِل ذَلِك العُضوَ الَّذي شكَّ فِيه، فيرْجِع إليْه ويغْسِلُه ومَا بعْدَه، مثالُه: لو شكَّ وهُو يمْسَح رأْسَه، هل تمضْمَض واسْتَنشق أم لا، وهُو لَيْس كثِيرَ الشُّكوكِ، وهُو شكَّ حقيقيٌّ ليْس وهمًا، نَقُول لَه الآنَ: ارْجِع فتمَضْمَض واستَنْشِق، أَل الشَّكوكِ، وهُو شكَّ حقيقيٌّ ليْس وهمًا، نَقُول لَه الآنَ: ارْجِع فتمَضْمَض واستَنْشِق، ثُم اغْسِل يدَيْك، ثمَّ امْسَح رأسَك، وإنَّها أَوْجَبْنا عليْه غسل اليَدَين مع أنَّه غسلَهُها، مِن أَجْل التَّرْتِيب؛ لأنَّ التَرْتِيب بَيْن أَعْضَاء الوُضوءِ واجِبٌ، كها ذكر اللهُ تَعالى ذَلِك مُرتَّبًا، وقال النَّبي عَيَدِالصَّلَامُ حِين أَقْبَل على الصَّفا: «أَبْدَأُ بِهَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» (١)، هَذا الشَّكِ في الطَّهارَة.

### أَنْواعُ النَّجاسَاتِ الحُكْميَّةِ ومَفْهُومها

السُّؤالُ (٨٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هي النَّجاسَات الحُكْميَّة من حيث المَفْهُوم والأَنواع؟

الجَوَابِ: النَّجاسَاتُ الحُكْميَّة هِي النَّجاسَة الوَارِدَة علَى محلِّ طاهِرٍ، فهَذِه يجِب

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، وهو جزء من حديث جابر العَظِيم في وصف حجة النبي ﷺ.

علَيْنا أن نغْسِلَها، وأن نُنظِف المحلَّ الطَّاهِر منْها، فِيها إِذا كانَ الأَمْر يقْتَضِي الطَّهارَةَ، وكَيْفيَّة تطْهِيرِها، أو تطْهِيرَ ما أصابَتْه النَّجاسَةُ تخْتَلف بحسَب الموْضِع، فإذا كانت النَّجاسَةُ علَى الأَرْض، فإنَّه يكْتَفي بصبِّ الماء عليْها بعْدَ إِزالَة عيْنِها إِن كانَت ذات جرْمٍ؛ لأَنَّ النَّبي ﷺ قال لِلصَّحابَة حِين بال الرَّجُلُ في طائفة المَسْجد -أي في جرْمٍ؛ لأَنَّ النَّبي عَلَيْهِ قال لِلصَّحابَة حِين بال الرَّجُلُ في طائفة المَسْجد -أي في جانبٍ مِنه - قالَ لهم: «دَعُوهُ، وَهُرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سِجْلًا مِنْ مَاءٍ»(١)، فإذا كانَتِ كانَتٍ مِنه على الأَرْضِ، فإن كانَت ذاتَ جِرْمٍ أَزلْنَا جِرْمَها أولًا، ثم صبَبْنا الماءَ عليْها مرَّةً واحدَةً ويكْفِي.

ثانيًا: إِذَا كَانْتِ النَّجَاسَةَ عَلَى غَيْرِ الأَرْضِ، وهِي نَجَاسَةُ كَلْبِ، فَإِنَّهُ لا بُدَّ لتطهيرِها مِن سَبْع غَسلاتِ، إِحْدَاها بالتُّرَابِ؛ لقَوْل النَّبي ﷺ ﴿إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»(٢).

ثالثًا: إذا كانَتِ النَّجاسَةُ على غير الأرْض، وليْسَت نجاسَةَ كلْبٍ، فإنَّ القَوْل الرَّاجِحَ أَنَّهَا تطْهُر بزوَالها على أيِّ حالٍ كانَ، سواء زالَتْ بأوَّلِ غسلَةٍ، أو بالغسْلة الثَّانِيَة، أو الثَّالِثَة، أو الرَّابِعَة، أو الخامِسَة، اللَّهِمُّ متى زالَت عيْنُ النَّجاسَة فإنَّها تطْهُر، لكن إذا كانَتِ النَّجاسَة بولَ غُلامٍ صَغيرٍ لم يأْكل الطَّعامَ، فإنَّه يكْفي أن تُغْمَر بالماء لكن إذا كانَتِ النَّجاسَة بولَ غُلامٍ صَغيرٍ لم يأْكل الطَّعامَ، فإنَّه يكْفي أن تُغْمَر بالماء الذي يستَوْعِب المحلَّ النَّجِسَ، وهُو ما يُعْرَف عند العُلَهاء بالنَّضْح، ولا يحتاجُ إلى غَسْلِ ودَلْك؛ لأنَّ نجاسَة بول الغلامِ الصَّغيرِ الَّذي لم يأْكُل الطَّعامَ نجاسَة مخفَّفَة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضُوء، باب صب الماء علَى البول في المسجد، رقم (٢٢٠).

<sup>(</sup>۲) الحديث متفق عليه بدون قوله: "إحداهن بالتراب". أخرجه البخاري رقم (۱۷۲) كتاب الوضُوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، رقم (۱۷۲). ولفظه: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا". ومسلم: كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم (۲۷۹)، وفيه: "أولاهن بالتراب"، أما رواية: "إحداهن بالتراب" فأخرجها النسائي في السنن الكبرى (۱/ ۷۸).

### الأحْكَام الْمُتعلِّقَة بالحَيْض والنِّفاسِ

السُّؤالُ (٨١): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِي الأحْكَام المُتعلِّقَة بالحَيْض والنَّفاس؟

الجَوَاب: الحَيْض قالَ أهْل العِلْم: إنَّه دمُ طبيعةٍ وجبلَةٍ يعْتاد الأُنْثى إذا صلَحت للْحَمْل في أيَّام مَعلُومَة. وقَالُوا: إنَّ الله عَزَقَجَلَ خلَقَه لِغذاءِ الوَلِدِ في بطْنِ الأُمِّ، ولِهذَا إذا حَمَلت المَرْأَة انقْطَع عنْهَا الحَيْض غالبًا، ثُمَّ إِنَّ هَذا الحَيْض الطَّبِيعيَّ إِذا أصاب المَرْأَة تعلَّق بِه أَحْكَامٌ كثيرَة؛ مِنها: تَحْريمُ الصَّلاةِ والصِّيامِ؛ لقوْلِ النَّبي ﷺ: وأصاب المَرْأَة تعلَق بِه أَحْكَامٌ كثيرَة؛ مِنها: تَحْريمُ الصَّلاةِ والصِّيامِ؛ لقوْلِ النَّبي ﷺ: وأَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ » (١) ، فلا يجِلُّ للمَرْأَة أن تصُومَ ولا أن تُصلِّ وهِي حائِضٌ، فإن فعلَتْ فَهِي آثمَة، وصوْمُها وصَلاتُها مرْدُودَانِ عليْها.

ثانيًا: يحرَّمُ عليْها الطَّوافُ بالبَيْت؛ لأنَّ النَّبيَّ عَلَيْ قالَ لعائشَة حين حاضَتْ: «افْعِلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» (١) ، ولما ذُكِر لَه أن صفيَّة بنْت حُيي قَد حاضَت، قال: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» لأنَّه ظنَّ أنَّها لم تَطُف طَوافَ الإِفاضَة، فقالوا: إنها قَد أفَاضَتْ، فقال: «اخْرُجُوا» (١) ، ومِن هَذا الحَدِيث نسْتَفِيد أن المَرْأَة إذا طافَت طَوافَ الإِفاضَةِ وهُو طَوافُ الحَجِّ، ثُمَّ أتاها الحَيْض بعْدَ ذلك، فإن نُسُكَها يتِمُّ، حتَّى لو حاضَتْ بعْدَ طَواف الإِفاضَة وقبْلَ السَّعي، فإنَّ نُسُكَها يتم؛ لأنَّ السَّعي يصِحُّ مِن المَرْأَة الحَائِض.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، رقم (٣٠٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الزيارة يوم النحر، رقم (١٧٣٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (١٢١١م).

ونسْتَفِيد أيضًا مِن هَذا الحَدِيث أنَّ طَواف الوَداع يسْقُط عن المَرْأَة الحَائِض، كما جاء ذَلِك صريحًا في حَدِيث عبْدِ الله بْنِ عبَّاس رَضَالِلَهُ عَنْهَا قال: أُمِر النَّاسُ أن يَكُون آخِرُ عهْدِهم بالبَيْت إلا أنَّه خُفِّف عن الحَائِض»(۱).

يحرَّم على الحَائِض أيضًا الجماعُ؛ فلا يجلَّ للرَّجُل أن يُجامِع زوْجَته وهي حائِضٌ؛ لقولِ الله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضُ قُلْ هُو أَذَى فَأَعْرَنُوا ٱلنِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضُ وَلا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرُنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُ يَ مِنْ حَيْثُ أَمَرُكُمُ ٱللهُ ﴾ [البقرة:٢٢٢]، والآية الكريمةُ تُفِيد أنّه يحرَّم على الإِنسانِ أنْ يطأ زوْجَته وهِي حائِضٌ، وأنّها إِذا طَهُرت لا يطأها أيضًا حتَّى تغْتَسِل؛ لقوله: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ ﴾ يعْنِي اغتسَلْن، فإِنَّ الإِطْهار بمَعْنى الاغْتِسالِ؛ لقوله تَعالَى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَهَرُوا ﴾ [المائدة: ٦].

ولَكِن يَجُوز للإِنْسانِ أَن يُباشِر زوْجَته وهي حائِضٌ، وأَن يسْتَمْتع مِنْها بها دُون الفَرْج، وهَذا يُخفِّف مِن حدَّة الشَّهْوَة بالنِّسبَة للإِنْسانِ الَّذي لا يَسْتطِيع الصَّبرَ عَنْ أهْلِه مدَّة أَيَّام الحَيْض، فإنَّه يتمَكَّن مِن الاستِمْتَاع بها فِيها عَدا الوَطْء في الفرْج، أمَّا الوَطْء في الدُّبُر فهُوَ حرَامٌ بكُلِّ حالٍ، سواء كانَتِ امرَأْتُه حائِضًا أَمْ غيرَ حائِض.

ومِن الأحْكَام الَّتي تترَتَّب على الحَيْض: أنَّ المَرْأَة إذا طَهُرت في وقْتِ الصَّلاةِ فإنَّه يجِبُ عليْها أن تُبادِر بالاغْتِسال لتُصلِّي الصَّلاةَ قبْلَ خُروجِ وقْتِها، فإذا طَهُرت مثلًا بعْدَ طُلوعِ الفَجْر وقَبْل طُلوعِ الشَّمْس، وجَب عليْها أن تغْتَسِل، حتَّى تُصلِّي صَلاةَ الفَجْر في وقْتِها، وبعْضُ النِّساء يتهاوَنَّ في هذا الأَمْر، فتَجِدُها تطْهُر في الوقت،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب طواف الوداع، رقم (١٧٥٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (١٣٢٨).

ولَكِن تُسوِّف ولا سِيَّما في أيَّام الشِّتاءِ، تُسوِّف وتتَهاونُ حتَّى يخْرُج الوقت، وهَذا حرَامٌ علَيْها ولا يجِلُّ لها، بل الواجِب: أن تغْتَسِل لتُصلِّي الصَّلاة في وقْتِها.

وأوْقاتُ الصَّلوَات معْلُومةٌ لعامة النَّاس: وهِي في الفَجْر مِن طُلوعِ الفَجْر مِن طُلُوعِ الفَجْر حَتَّى تطْلُعِ الشَّمْس، وفي وقْتِ الظُّهْر مِن زَوالِ الشَّمْس إِلَى أَن يَصِير ظِلُّ كلِّ شيْء مثلَه -يعني طولَه- وفي العَصْر من هَذا الوَقْت إِلَى أَن تصفَرَّ الشَّمْس، وهَذا وقْت الاَحْتيارِ، وإلى أَن تغْرُب وهَذا وقْتُ الضَّرورَة، وفي المَغْرب مِن غُروبِ الشَّمْس إلى مغْرِب الشَّفَق الأَحْرَ إِلى منتصف اللَّيْل، إلى مغْرِب الشَّفَق الأَحْرَ إِلى منتصف اللَّيْل، وما بعْدَ مُنتصفِ اللَّيْل فهُو وقْتُ لا تُصلَّى فِيه العِشَاء؛ لأنَّ وقْتَها قد حرَج، إلَّا إذا وما بعْدَ مُنتصفِ اللَّيْل فهُو وقْتُ لا تُصلَّى فِيه العِشَاء؛ لأنَّ وقْتَها قد حرَج، إلَّا إذا كانَ الإِنْسانُ قدْ نَام أو نَسِيَ، فإن النَّبي ﷺ يقول: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاتِهِ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهُا إِذَا ذَكَرَهَا» (۱).

ولْيُعلم أنَّ الأَصْل في الدَّم الَّذي يُصِيب المَرْأَة إذا كانَت في سِنِّ الحَيْض أن يَكُون حيضًا، حتَّى يأْتِي مَا يُخْرِجُه عن هَذَا الأَصْل، والَّذي يُخْرِجُه عن هَذَا الأَصْل أن نعْلَم أنَّ هَذَا الدَّم خرَجَ مِن عرْقٍ وليس دمَ الطَّبيعَة، مِثْل أن يَكُون ذَلِك إِثْر عمليَّة أَجرَتُها المَرْأَة، أو يَكُون هَذَا الشَّيْء لروعَة أصابَتْها، أو نحو هَذَا من الأَسْبابِ الَّتي تُوجِب خُروجَ الدَّم غيرِ الطَّبِيعي، فإنَّها في هَذه الحال لا تَعْتَبر هَذَا الدَّمَ دمَ حيْضٍ، وكذَلِك إذا أَطْبَق عليْها الدَّم وكثُر حتَّى استغْرَق أكثر المدَة مِن الشَّهْر، فإنَّها في هَذه الحال تكو تَكُون مُستحاضَة، وترْجِع إلى عادَتِها الَّتي كانَتْ عليْها قبْلَ حُصولِ هَذِه الحالِ تَكُون الدَّمُ يَجْري. الاسْتِحاضَة، فتجْلِس مدَّة عادَتها ثُمَّ تغْتَسل وتُصلِّي، ولو كان الدَّمُ يَجْري.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، رقم (٥٩٧)، ومسلم: كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، رقم (٦٨٤)، واللفظ له.

ومماً يتعلَّق بأحْكَام الحَيْض والنَّفاس: أنَّه لَا يَجُوز للرَّجُل أن يُطلِّق المُرْأَة وهِي حائِض، فإنْ فَعل فهُو آثِمٌ وعليْه أن يردَّها إلى عصمَتِه، حتَّى يُطلِّقها وهي طاهِرٌ طهرًا لم يجامِعْها فيه؛ لأنَّه ثبَت في الصَّحِيحين مِن حَديثِ عبدِ الله بْنِ عُمر رَضَالِللهَ عَنْهُا طُهرًا لم يجامِعْها فيه؛ لأنَّه ثبت في الصَّحِيحين مِن حَديثِ عبدِ الله بْنِ عُمر رَضَالِللهَ عَنْهُا أَنَّه طلَّق امْرأَتهُ وهِي حائِضٌ، فذكر عُمر ذلك لرسُول الله عَلَيْ فتغيَّظ منه رسُول الله عَلَيْ وقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطلِّقُهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا»(١).

وكثِيرٌ مِن النَّاسِ -نسْأَل الله لنا ولهم الهدايّة - يتسَرَّعون في هَذا الأَمْر، فيُطلِّق زوْجَته وهِي حائِض، أو يُطلِّقها في طُهرٍ جامَعها فِيه، قبْل أن يتَبَيَّن حمْلُها، وكلُّ هَذا حرامٌ يَجِب على المرء أن يَتُوب إلى اللهِ مِنْه، وأن يُعيدَ امْرأتَه الَّتي طلَّقَها على هَذِه الحالِ.

وممَّا يتعلَّق بأَحْكَام الحَيْضِ والنَّهَاسِ: أنَّ المُرْأَة النَّفَساءَ إِذا طَهُرَتْ قَبْلَ أَرْبَعِين يومًا، فإِنَّه يَجِب عليْها أن تغْتَسِل وتُصلِّي وتَصُوم إِذا كان ذَلِك في رَمضَان؛ لأنَّها إِذا طَهُرَت ولو في أثْنَاء الأرْبَعينَ صَار لها حُكْم الطَّاهِرات، حتَّى بالنِّسبَة للجِماعِ، فإِنَّه عَجُوز لزوْجِها أن يُجامِعَها وإن لم تتِمَّ أرْبَعينَ، لأنَّه إذا جازَتْ لَها الصَّلاةُ جازَ الوَطْء مِن بَابِ أَوْلى.

ومما يتعلَّق بأحْكَام الحَيْض والنَّفاس: كَما أشَرْنا إليْه سابقًا وُجوبُ الغُسْل علَى الحَائِض والنُّفَساءِ إِذا طهُرَتا مِن الحَيْض والنِّفاسِ.

وأَحْكَامُ الحَيْض والنِّفاسِ كثِيرَة جدًا، ونقْتَصِر مِنها علَى هَذا القَدْر، ولعَلَّ فِيه كَفايَةٌ إِنْ شاءَ اللهُ تعالى.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، رقم (١٤٧١).

## الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ يَنْزِلْ مِنْهَا دُمُ نِفَاسٍ

السُّؤالُ (٨٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، بالنِّسبَة للمَرْأَة إذا طَهُرت مِن النِّفاس أو إِذا لَم ينْزِل مِنْها الدَّم، فهَل تُعْتَبر نُفساءَ؟

الجَوَاب: إِذَا لَمْ يُنْزِلَ مِنْهَا دَمٌ فِي حَالَ النِّفَاسِ، فَإِنَّهَا لَيْسَت نُفَسَاءَ، وَلَا يَلْزَمُها شَيْءٌ، لا يَلْزَمُها غَسْلٌ، ولا يحرمُ عليْها صَلاةٌ ولا صِيامٌ.



### حُكْم أخْذ حُبوب مَنْع الحَيْض أثْنَاءَ الحجِّ

السُّؤالُ (٨٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، هَل يَجُوز للمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذ مَا يمْنَع عَنْهَا الحَيْضَ أَثْنَاء حجِّها حتَّى تتَمكَّن مِن أَداءِ الحجِّ، كالحُبوبِ المَانِعَة للحَمْل أو أيِّ نوْعٍ مِن أَنُواع ما يُتطَبَّب به؟

الجَوَاب: الأَصْل في هَذَا الجَوازُ، وأنَّه يَجُوز للمَرْأَةِ أَن تَأْخُذ ما يمْنَع الحَيْض إذا كان ذَلِك بإِذْن زوْجِها، ولَكِن بلغَنِي عَن بعْضِ الأطبَّاء أن هَذِه الحبوب المَانِعة مِن نُزولِ الحَيْض ضارَّةٌ جدًّا على المَرْأَةِ، ضارَّة للرَّحِم والأعصابِ والدَّم وغَير ذلك، حتَّى قالَ لي بعْضُهم: إنَّه إذا استعملَتْها امرأَةٌ بكُرٌ فإنَّه يَكُون موجبًا للعُقْم، فتكُون هَذِه المرُأة عقيمة، وهذا خطرٌ عظيمٌ، وما قاله بعْضُ الأطباء ليْسَ ببَعيدٍ، لأنَّ الدَّم اعْنِي دمَ الحَيْض - دمُ طبيعةٍ، فإذا حاولَ الإِنسانُ أن يمْنَعه بهذِه العَقاقِير، فقد حاولَ غني دمَ الحَيْض - دمُ طبيعةٍ، فإذا حاولَ الإِنسانُ أن يمْنَعه بهذِه العَقاقِير، فقد حاولَ غني دمَ الطَّبيعة، ولا شَكَّ أن مخالفة الطَّبيعة مُضِرُّ على البدَنِ، لأَنَّه يقْتَضِي أن ينحبِسَ غذا الدَّمُ عَن وقتِ خُروجِه الَّذي كانَ مِن طبيعة المَرْأَةِ، لِهذَا أنصحُ جميعَ نسائِنَا في هَذِه المسْألَةِ بأنْ يدَعْنَ هَذِه الحُبُوبَ في رَمضَان، وفي غَيْر رَمضَان.

لكِن في مَسَأَلَة الحَجِّ والعُمْرَة، رُبَّها تَدْعُو الحَاجَة أَو الضَّرورَةُ إِلَى اسْتِعْمال هَذِه الحُبُوبِ، وهُو اسْتِعْمال مؤقَّتٌ، وربَّها لا تعودُ المَرْأَة إليْه مدَى عُمرِها، فمِثْلُ هَذَا أَرْجُو أَلَّا يَكُون فيه بأُسٌ ولا ضرَرٌ.



# إِذَا تُبَتَّ ضَررُ حُبوبِ مَنْعِ الحَيْضِ فَمَا حُكْمُها؟

السُّؤالُ (٨٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكِن إِذا ثبَتَ ضَررُها فَها حُكْمُها؟

الجَوَاب: إِذَا ثَبَتَ ضَرِرُهَا فَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ مَا تَحَقَّقَ ضَرِرُه فَإِنَّه لَا يَجُوز للإِنْسَانِ أَن يَتنَاوَلَه؛ لأَنَّ الله عَرَّفِجَلَّ يقُول: ﴿ وَلاَ نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ لِلإِنْسَانِ أَن يَتنَاوَلَه؛ لأَنَّ الله عَرَّفِجَلَّ يقُول: ﴿ وَلاَ نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء:٢٩]، وقد استدَلَّ عَمْرو بْنُ العاصِ بَهَذِه الآية، حِينَ قَال لَه النَّبي عَلَيْهِ العاصِ بَهَذِه الآية، حِينَ قَال لَه النَّبي عَلَيْهِ المَوَّوِةِ، وَلَا يَخْرَبُ فِي لِيلَةٍ باردَةٍ، فَلَي بأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟!» وكان رَضَالِسَكُمُ ذَا أَصَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ فَتيَهُمَ وصلَّى بأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟!» وكان رَضَالِسَكُمُ وَاللهَ بَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ إِنَّ فَتَيَالِهُ لَا يَكُون فَيه فَرَدٌ عَلَى اللهِ، ذكرْتُ قُولَ اللهِ تَعالى: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ إِنَّ وَهَذَا يلُكُ وَلَا مَا يَكُون فيه ضَردٌ عَلَى بدَن الإِنْسَانِ؛ فَإِنَّه لا يجوز لَه أَن يَتنَاوَلَه.



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ رقم (٣٣٤).



#### حُكْم الصَّلاة وأهَمِّيَّتُها

السُّؤالُ (٨٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم الصَّلاة؟ وما أهَمِّيَّتها؟

الجَوَابُ: الصَّلاةُ مِن آكد أَرْكَان الإِسْلامِ، بَل هِي الرُّكنُ النَّاني بعْدَ الشَّهادَيْن، وهِي آكدُ أَعْمالِ الجَوارِح، وهِي عَمُود الإِسْلامِ، كَما ثَبَتَ ذَلِك عن النَّبيِّ عَيْقٍ أنه قال: «عَمُودُهُ الصَّلَاةُ»()، يعْني الإِسْلامَ، وقد فرَضَها اللهُ عَزَوَجَلَّ على نبيّه محمَّد عَيْقِ في أَعْلَى مكانٍ وصَل إليه البَشَرُ، وفي أفضلِ ليلة لرسُولِ اللهِ عَيْقِ وبدُونِ واسطَةِ أَحَدٍ، وفرَضَها الله عَزَقِجَلَّ على رسُولِه محمَّد عَيْقٍ خُسِينَ مرَّةً في اليَوْم والليلةِ، ولكِن أحَدٍ، وفرَضَها الله عَزَقِجَلَّ على رسُولِه محمَّد عَيْقٍ خُسِينَ مرَّةً في اليَوْم والليلةِ، ولكِن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خفَف على عبادِهِ، حتَّى صارَتْ خسًا بالفِعْل وخْسِينَ في المِيزَان، وهَذا يدُلُّ على أهمِّيَتِها، ومحبَّةِ اللهِ لها، وأنَّها جدِيرَةٌ بأنْ يضرِف الإِنسانُ شيئًا كثيرًا مِن وقْتِه فِيها، ولِهذَا دلَّ على فرضيَّتِها الكِتَابُ والسُّنَة، وإجماعُ المُسْلِمِينَ.

فَفِي الْكِتَابِ: يَقُولُ الله عَرَّفِجَلَّ: ﴿ فَإِذَا أَطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ إِنَّ الصَّلَوَةَ كَانَتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتَ ﴾ [السَّاء:١٠٣]، معْنَى كتابًا: أيْ مكْتُوبًا، أي مفْرُوضًا، وقالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ لمعُاذ بْن جَبل حِينَ بعَثَه إلى اليَمنِ: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَسْ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ » (١)، وأجْمَع المُسْلمُونَ على فرضِيَّتِها، ولِهذَا قالَ العُلَمَاء خُسْ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ » (١)، وأجْمَع المُسْلمُونَ على فرضِيَّتِها، ولِهذَا قالَ العُلَمَاء

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الإِيمَان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، رقم (٢٦١٦)، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء، رقم (١٤٩٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الأمر بالإيهان بالله تعالى ورسوله، رقم (١٩).

رَجَمَهُمُ اللّهُ: إِن الإِنْسانَ إِذَا جَحَد فَرْضَ الصَّلْوَاتِ الْحَمْس، أَو فَرَضَ وَاحَدَةً مَنْهَا فَهُو كَافِرٌ مَرْتَدُّ عَنِ الإِسْلام، يُباحُ دَمُه ومَالُه، إِلَّا أَنْ يَتُوبِ إِلَى اللهِ عَرَّفَجَلَّ، مَا لَم يَكُن حدِيثَ عهْدٍ بإِسْلام، لا يعْرِف عَن شَعائِر الإِسْلامِ شَيْئًا، فإِنَّه يُعْذَر بجهْلِه في هَذِه الحالِ، ثُمَّ يُعرَّف فإِنْ أَصَرَّ بعْدَ علْمِه بوُجوبِها على إِنْكارِ فرْضِيَّتِها فهُو كافِرٌ.

إِذَنْ فالصَّلاةُ مِن أَفْرَض الفَرائِض في دِين الإِسْلام.



#### علَى مَنْ تَجِب الصَّلاة

السُّؤالُ (٨٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، علَى مَن تَجِبُ الصَّلاة؟

الجَوَابُ: تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ بالِغِ عاقِلٍ، مِن ذَكرٍ أَوْ أُنْثى.

فالمُسْلم: ضِدُّه الكَافِر، فإِنَّ الكَافِر لا تَجِبُ عليْه الصَّلاةُ، بِمَعْنى أَنَّه لا يُلْزَم بأَدائِها حالَ كُفرِه، ولا بِقَضائِها إذا أَسْلَم، لكِنَّه يُعاقَب عليْها يوْمَ القِيامَة، كَمَا قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿إِلَّا آضَخَبَ ٱلْمِينِ (آ) فِي جَنَّتِ يَشَاءَلُونَ (آ) عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ (آ) مَا سَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَ اللهُ تَعالَى: ﴿إِلَّا آضَخَبَ ٱلْمِينِ (آ) فِي جَنَّتِ يَشَاءَلُونَ (آ) عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ (آ) مَا سَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَ اللهُ تَعالَى: ﴿إِلَّا اَصَّلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وأمَّا البَالِغ: فهُو الَّذي حصَل لَه واحِدَة مِن عَلامَات البُلُوغِ، وهِي ثَلاثٌ بِالنِّسبَة للرَّجُل، وأربَعٌ بالنِّسبَة للمَرْأَةِ.

إحْدَاها: تمامُ خُسَ عشرَةَ سنَةً.

والثَّانِيَة: إنْزالُ المنيِّ بلذَّةٍ يقظَةً كانَ أمْ منامًا.

والثَّالِئَة: إنْباتُ العانَة، وهِي الشَّعْرِ الخشِنُ حوْلَ القُبُّل.

هَذه الثَّلاثُ العَلامَات تَكُون للرِّجالِ والنِّساءِ، وتَزِيدُ المَرْأَة علامَةً رابعَةً: وهِي الحَيْض، فإِنَّ الحَيْض مِن عَلامَات البُلُوغ.

وأمَّا العَاقِل: فضِدُّه المَجْنون الَّذي لا عقْلَ لَه، ومِنْه الرَّجُل الكَبِير أو المُرْأَة الكَبِيرة إِذَا بلَغ بْه الكِبَر إِلى حدِّ فَقْد التَّمْييزِ، فإِنَّه لا تَجِبُ عليْه الصَّلاةُ حينَئذِ لعدَمِ وُجودِ العَقْل في حقِّه.

وأمَّا الحَيْض والنِّفاس: فهُوَ مانِعٌ مِن وُجوبِ الصَّلاةِ، فإذا وُجِد الحَيْض والنِّفاسُ؛ فإنَّ الصَّلاةَ لا تَجِب.

#### حُكْم تَارك الصَّلاة

السُّؤالُ (٨٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، عرَفْنا حُكْم الصَّلاة وعلَى مَن تَجِب، فَها حُكْم تَرْكِ الصَّلاة؟

الجَوَاب: حكْمُ تَرْكُ الصَّلاة، أن تَارِكُ الصَّلاةِ كَافِرٌ كَفَرًا خَرجًا عَنِ المِلَّة، وذَلِك بدلالَة الكِتاب والسُّنَّة وأقْوالِ الصَّحابَة، والنَّظر الصَّحِيح.

أُمَّا الكِتَابِ: فَفِي قُولِهِ تَعالَى عن المُشرِكِين: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّكَلُوةَ وَ النَّرَكُونَ اللَّهِ النَّرِيَّةِ وَ النَّوبَةِ: ١١]، وجْهُ الدِّلاَلَةِ مِن هَذِه الآية الكَرِيمَة، أَنَّ الله اشْتَرط لثُبوتِ الأُخوَّة بَيْن هَولاءِ المُشرِكِينَ وبَيْن المُؤمِنينَ ثلاثَة شُرُوط: التَّوبَة مِن الشِّركِ، وإقامَ الصَّلاةِ، وإيتاءَ الزَّكاةِ. فإذا تَبَيْف أَحَدُ هَذِه الثَّلاثَة لم يَكُونُوا إِخوةً لَنا في الدِّينِ، ولا تنتَفِي الأُخوَّة في الدِّينِ عَلاَ النَّكِيةِ المُرتِ

إلا بالكُفْر المخْرِج عنِ اللَّه، فإِنَّ المعاصِي مها عظمَت إِذَا لَم تَصِل إِلَى حَدِّ الكُفْر لا تَخْرِجُ عن الأُخوَّةِ فِي الدِّين، أَلَا ترَى قَوْلَهُ تَعالَى فِي آيَة القصاصِ، فِيمَن قَتل أَخاهُ عمدًا، قال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىٰ \* فَأَنِبَاعُ اللَّهُ عَرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيهِ بِإِحْسَنِ ﴾ عمدًا، قال عَنَّوَجَلَّ: ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىٰ \* فَأَنِبَاعُ اللّهُ مَعْلَا اللهُ تعلى الله تعالى القاتِل أَخَا للمَقْتُول، مع أَنَّ قتل المؤمن عمدًا مِن أَعْظَم الكَبائِر، ثُمَّ أَلَا ترَى قَوْلَهُ تعالى: ﴿ وَإِن طَآبِهَ فَيْنِ مِنَ المُؤمِنِينَ افْنَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْبَهُمَا فَإِنْ فَآءَت فَأَصْلِحُوا بَيْبَهُمَا فَإِنْ فَآءَت فَأَصْلِحُوا بَيْبَهُمَا فَإِنْ بَعْتَ إِحْدَهُمَا عَلَى اللّهُ يُعِبُ اللّهُ قَيلِكُوا الله أَنْ اللّهُ وَمِن وَ اللّهُ فَإِن فَآءَت فَأَصْلِحُوا بَيْبَهُمَا الله وَاللّهُ مَن اللّهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَاللّهُ الطَّائِقَة المُعْلِحُوا بَيْنَ اللّهُ وَمِنُ وَاللّهُ مَن اللّهُ الطَّائِقَة المُعْلِحَة إِخْوَةً للطَّائِفَتَيْن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا الله وَاللّهُ الطَّائِقَة المُعْلِحَة إِخْوَةً فِي الدّين اللّهُ عَلَى اللهُ وَقَالَ المُؤْمِن مِن أَعْظَم الذُّنوبِ، وهذا يدُلُ على أن الأُخوَّة فِي الدّين اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى الللّهُ ع

وشرْحُ الآية المذْكُورَة: أنَّهم إِنْ بَقُوا على الشِّركِ فكُفْرُهم ظاهِر، وإِنْ آمَنوا ولم يُصلُّوا فكُفْرُهم أيضًا ظاهِرٌ معلومٌ من الجُمْلَة الشرطيَّة: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَفَامُوا الصَّلاةَ، وآتوا الزَّكاة، إلَّا أن مَسألَة الزَّكاة الشَّرك، وأقامُوا الصَّلاة، وآتوا الزَّكاة، إلَّا أن مَسألَة الزَّكاة فيها خِلافٌ بيْنَ أهْل العِلْم، هلْ يكْفُر الإِنْسانُ إِذا تركها أوْ لا يَكْفر، وفِيه عَن أَحْمَد روايتَانِ.

لكِن الَّذِي تَقْتَضِيهِ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ السُّنَّةِ: أَن تَارِكُ الزَّكَاةِ لا يَكْفُر، ويدُلُّ لذَلِك حديثُ أَبِي هريرَة رَضَالِسَهُ عَنْهُ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّه قَال: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَةٍ كَديثُ أَبِي هريرَة رَضَالِسَهُ عَنْهُ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّه قَال: هما مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُخْمِي كَلَّا يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأَخْمِي عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ، فَيُكُوى جَهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خُسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ

وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»<sup>(۱)</sup>، فإن هَذا الحَدِيثَ يدُلُّ علَى أَنَّه لا يكْفُر بمَنْع الزَّكاةِ إِذ لو كفَر لم يكُنْ لَه سبيلٌ إِلى الجنَّة، وعلَى هَذا فتكُون الزَّكاةُ خارِجَةً مِن هَذا الحُكْم بمُقتَضى دلالَة السُّنَّة.

أمَّا الدَّليلُ مِن السُّنَة علَى كُفْر تَارِك الصَّلاةِ، فقَوْلُه ﷺ فِيها رَواهُ مسْلِم من حديثِ جَابِر رَضَيَلِسَّهُ عَنهُ: "بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ")، ووجْهُ الدّلالَةِ مِن الحَديثِ: أنَّه جَعل هُناكَ فاصِلًا بَيْن الإِيهَانِ والكُفْر وهُو الصَّلاةُ، وهُو واضِحٌ فِي أنَّه لَا إِيهانَ لمن لم يُصلِّ؛ لأنَّ هَذا هُو مُقتضى الحدِّ، إِذ إنَّ الحدَّ يفْصِل بَيْن المَّدُودَينْ. وقولُه: "بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ" ولَم يَقُل بَيْن الرَّجل وبين كُفْر المَحدُودَينْ. وقولُه: "بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ الحَقِيقِيَّ، بخلَافِ مَا إذا كان مُنكَّرًا، والكُفْر إِذا دخلَتْ عليْه (ال) كانَ المرادُ بِه الكُفْر الحَقِيقِيَّ، بخلَافِ مَا إذا كان مُنكَّرًا، كَما في قولِه ﷺ: "اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ مُنكَّرًا، كَما في قولِه ﷺ فَإِذَا لا يقْتَضِي الحُرُوجَ مِن الإِسْلامِ؛ لأنَّه قال: "هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ" يعْنِي عَلَى المَتْن الحَصلتَيْن.

أمَّا أَقُوالُ الصَّحابَة رَضَالِيَّهُ عَنْهُمْ، فقد قالَ عَبْدُ اللهِ بْن شَقيقِ رَجَمَهُ اللَّهُ: «كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ عَيْلِيَهُ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ» (٤)، وقد نقل إجْماعَهم إسْحاقُ بْن راهَوَيْه رَحِمَهُ اللَّهُ على أن تَارِك الصَّلاةِ كافِرٌ.

وأمَّا النَّظَر فنَقُول: كلُّ إِنْسانٍ عرَف الصَّلاة وقدْرَها وعِنايَة الشَّريعَة بها، ثُمَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (٩٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم (٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الإِيمَان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة على الميت، رقم (٦٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (٢٦٢٢).

يدَعُها بدُونِ عُدْرٍ، وليس لَه حُجَّة أمامَ الله عَرَّجَكَا؛ فإِنَّ ذَلِك دليلٌ واضِحٌ على أنه ليْسَ فِي قلْبِه من الإِيمَان شيْءٌ، إذ لو كانَ فِي قلْبِه من الإِيمَان شيْءٌ ما ترَك هَذِه الصَّلاةَ العَظِيمَة، الَّتي دلَّت النُّصوصُ على العِنايَة بها وأهمِّيَّتها، والأَشْيَاء تُعرَف بآثَارِها، فلَوْ كانَ في قلْبِه أَدْنَى مِثْقال مِن إِيهانٍ لم يحافِظْ على ترْكِ هَذِه الصَّلاةِ مع أهميًّتها وعِظَمِها.

وبهذا تَكُون الأَدِلَّة السَّمعِيَّة والنَّظريَّة دالَّة على أَن تَارِكَ الصَّلاة كافِرٌ كفرًا غرجًا عنِ المِلَّة، وتَكُون مقتضيَةً للحَذَر من هَذا العَمَل الشَّنيع، الَّذي تهاونَ بِه اليَوْم كثيرٌ مِن النَّاس. ولكِن باب التَّوبَة مفْتوحٌ ولله الحَمْد كَما قَال تَعالى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَغَيْمٍ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوة وَاتَبَعُوا الشَّهَوَتِ فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيًّا (اللهَ إِلَا مَن تَابَ وَءَامَن مِنْ بَغِيمٍ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوة وَاتَبَعُوا الشَّهَوَتِ فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيًّا (اللهَ إِلَا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَدَ الرَّحْنُ وَعِمَل صَلِيحًا فَأُولَتِك يَدْخُلُونَ الْجُنَّة وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (اللهَ مَن اللهُ مَا اللهُ وَعَدُهُ مِنْ فِيهَا لَكُونَ إِلَا سَلَعُمَا وَهَمُ مِنْ فِيهَا لَكُونَ وَعَدُهُ مِنْ فِيهَا لَكُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَدُهُ مِنْ فَيهَا لَكُونَ وَعَدُهُ مَا اللهُ الله

فنَسأَلُ اللهَ أَنْ يَهْدِيَنا وإخُوانَنا المُسْلَمِينَ للْقِيام بطاعَتِه علَى الوَجْه الَّذي يُرْضِيه عنَّا.

#### الأحْكَام المتَرتِبَّة علَى ترْكِ الصَّلاة

السُّؤالُ (٨٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما الَّذي يتَرتَّب علَى الحُكْم بالكُفْر علَى تَارِك الصَّلاة؟

الجَوَاب: يتَرتَّب علَى ترْكِ الصَّلاة المُؤدِّي إلى الكُفْر ما يتَرتَّب علَى أيِّ مرْتَدًّ آخرَ بسبَبِ يقْتَضي الردَّة، والَّذي يتَرتَّب علَى ذَلِك أَحْكَامٌ دُنيويَّة، وأَحْكَام أُخْرويَّة.

## فمِن الأحْكَام الدُّنيويَّة:

الحُكْم الأوَّل: أنَّه لا يحِلُّ أن يُزوَّج؛ لأنَّ الكَافِر لا يحِلُّ أن يُزوَّج بمسلمة، لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا جَآهَ كُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَنِحِرَتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللّهُ أَعْلَمُ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿ يَأْتُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ أَلَهُ أَعْلَمُ اللّهُ وَلَا هُمْ وَلا هُمْ يَعِلُونَ لَمُنَّ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلا نَرْحِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ لا هُنَّ حِلُّ لَمُمْ وَلا هُمْ وَلا هُمْ يَعِلُونَ لَمُنَّ اللّهُ وَمَن المَتَعنَة : ١٠]، ولقوْلِه تَعالى: ﴿ وَلَا نَنكِحُوا الشَّحْصُ لا يُصلِّي فإِنَّ النّكاحَ باطِلٌ، ولا تحلُّ عقد لشخص على ابنتِه المُسْلمَة، وهذا الشَّخْصُ لا يُصلِّي فإِنَّ النّكاحَ باطِلٌ، ولا تحلُّ به المُرْأَة لِهذَا الرَّجُل، ولا يسْتَبِيح منها ما يسْتَبِيح الرَّجلُ مِن امرَأَتِه؛ لأنَّها محرَّمَة عليْه، فإنْ هَذَاهُ الله ومَنَّ عليْه بالتَّوبَة فلا بُدَّ مِن إعادَة العَقْد.

الحُكْم الثَّاني: سُقوط ولايَتِه، فلا يَكُون وليَّا علَى بنَاتِه، وعلَى قرِيباتِه، فلا يُزوِّج أحدًا منْهُنَّ؛ لأنَّه لا ولايَة لكافِر علَى مسْلِم.

الحُكم الثَّالِث: سُقوطُ حقِّه من الحَضانَة، فلَا يَكُون لَه حقٌّ في حَضانَة أولادِه، لأَنَّه لا حَضانَة لكافِر علَى مسلِم، فلَن يجْعَل اللهُ للكَافِرين علَى المُؤمِنين سبيلًا.

الحُكم الرَّابِع: تَحْرِيمُ ما ذَكَّاه مِن الحَيوانِ، فذَبِيحَتُه الَّتي يذْبَحها حرامٌ؛ لأنَّ مِن شرْطِ حِلِّ الذَّبِيحَة، أَنْ يَكُون الذَّابِح مسلمًا أو كتابيًّا وهُو اليَهُودي والنَّصرانيُّ، والمرتَدُّ لَيْس من هَوْلاءِ، فذَبِيحَتُه حرَامٌ.

وأمَّا الأحْكَام الأُخْرِويَّة فمِنْها: أنَّه إذا ماتَ لا يُغَسَّل، ولا يُكَفَّن، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدْفَن في مقابر المُسْلمين؛ لأنَّه لَيْس مِنْهم، وإنَّما يُخْرَجُ به إِلى مكانٍ مُنفرِدٍ فيُدْفن؛ لئلًّا يتَأذَّى النَّاسُ برائِحَتِه، أو يتَأذَّى أهْلُه بمُشاهدَتِه، ولا يجِلُّ لأحَدِ أن يدْعُو بِالرَّحْمَةُ لمن مَاتَ مِن أَقَارِبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لا يُصلِّي، لقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّهِيّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغُفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا أُوْلِي قُرُفِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴾ [التَّوبَة:١١٣]، ولا يَقُولنَّ قائلٌ: إن الله عَزَّوَجَلَّ يقُولُ: ﴿أَن يَشْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ وتارِكُ الصَّلاةِ لَيْس بمشرِكِ، لأنَّنا نقولُ: إِنَّ ظاهِرَ حدِيث جابر: «بَيْنَ الرَّجُل وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»(١) أنَّ ترْك الصَّلاة نوْعٌ مِن الشِّرك، ثُمَّ نَقُول: إنَّ الله تعَالى علَّل ذَلِك بقوْلِه: ﴿ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَرَّنَ لَهُمُ أَنَهُمُ أَصْحَابُ ٱلْحَجِيدِ ﴾ وتارِكُ الصَّلاةِ قدْ تبيَّن بمُقتَضى الأدِلَّة من كتابِ اللهِ وسُنَّة رسُولِه عَيْظِةٌ وأَقْوالِ الصَّحابَة رَضَالِلَّهُ عَنْهُمْ، والمعْنَى الصَّحِيحُ؛ قـد تبَيَّن لَنا أَنَّه من أَصْحاب الجَحِيم.

فالعِلَّة هِي هِي، والحُكْم إِذا ثبَت بعلَّةٍ شَمِل كلَّ ما تُؤثِّر فِيه هَذِه العلَّة.

ومِن الأَحْكَام الأُخْرويَّة الَّتي تتَرَتَّبُ علَى ترْكِ الصَّلاةِ: أَنَّه إذا كانَ يومُ القِيامَة حُشِرَ مَع فِرْعَون، وهامَانَ، وقارُونَ، وأبيِّ بن خلَفٍ -أئمَة الكفر- والمحْشُور مع هَوْلاءِ مالُه مالُهم وهُو النَّارُ والعِياذُ بالله.

فلْيحْذَرِ الإِنْسانُ مِن ترك الصَّلاة، وليخَفْ ربَّه، وليؤدِّ الأمانَة الَّتي حَمَّله اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإِيمَان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم (٨٢).

قَد يَقُول قائِلٌ: إن قوْلَكم بأنَّه يكْفُر كفرًا خرِجًا عن المَلَّة، معارِضٌ بقَوْل مَن قالَ مِن أَهْل العِلْم: إنَّه كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ، وإنَّه لا يُخْرُج بِه مِن الإِسْلام، ويخْمِل الأَحادِيثَ الوَارِدَة في ذَلِك على مَن تركها جُحودًا، لا مَن تركها تهاونًا.

وجوائِنَا عن ذَلِك أَن نَقُول: إِن المَسْأَلَة لا شَكَّ مَسْأَلَةٌ خلافيَّة، ولَكِن الله عَنَّهَجَلَّ يقولُ: ﴿ وَمَا اخْلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَكُكُمُهُۥ إِلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى:١١]، ويقولُ عَنَّهَجَلَّ: ﴿ وَمَا اخْلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَكُكُمُهُۥ إِلَى اللَّهِ ﴾ [الشورى:١١]، ويقولُ عَنَّهَجَلَّ: ﴿ فَإِن نَنزَعْهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنهُمُ تُوَّمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنهُمُ تُوَّمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَالنَّسَاء:٥٩].

وإِذا ردَدْنا هَذِه المَسْأَلَة إِلَى اللهِ ورسُولِه، تبيَّن لَنا أنَّ الحُكم مرتَّب علَى التَّرك لا علَى الجُنُحُود، وقد ذَكرْنا ذَلِك في سؤالٍ سابِق.

ثُمَّ إِنَّنَا نقول: هل أَحَدُّ من النَّاس يزْعُم أَنَّهُ أَعْلَم مِن النَّبِي ﷺ فِي أَحْكَامِ الله عَلَيْ المخلق؟ وهَل أَحَدُّ يزْعُم أَنَّه أَفْصَح من الرَّسُولِ عَلَيْ فيها ينْطِقُ بِه؟ وهل أَحَدُّ يزْعُم أَنَّه أَعْلَم من النَّبي ﷺ فيها يُويدُه؟ كلَّ هَذِه الأُمورِ الأربعة لا يُمْكِن لأَحَدِ أَن يدَّعيَها، فإذا كَانَ نبيُنَا مُحمَّد فيها يُريدُه؟ كلَّ هَذِه الأُمورِ الأربعة لا يُمْكِن لأَحَدِ أَن يدَّعيَها، فإذا كَانَ نبيُنَا مُحمَّد فيها يُويدُه؟ وهُو أَعْلَم الحَلْق بشَريعةِ اللهِ، وأنصحُ الحَلْق لعبادِ الله، وأفصَحُ الحَلْق فِيها ينظِق به، وأَعْلَمُ الحَلْق بِها يَقُول، يقولُ: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ يَرَكُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»(۱)، ويقولُ: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»(۱)،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الإيمَان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (٢٦٢١)، والنسائي: كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، رقم (٤٦٣)، وأحمد في المسند (٥٤٦/٥)، والحاكم في المستدرك (١/٧) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإِيهَان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم (٨٢).

فَأَيُّ بَيانٍ أَوْضَح مِن هَذَا فِي أَنَّ الحُكْم معلَّق بالتَّرْك، ثُمَّ نَقُول لَمَنْ زعم أَنَّ المرادَ: مَن تركها جاحِدًا لها: إنَّك حرَّفت النَّصَّ من وجْهَيْن:

الوَجْه الأوَّل: أنَّك ألغَيْت الوَصْف الَّذي رُتِّب عليْه الحُكْم وهُو التَّرك.

الوَجْه الثَّاني: أَنَّك جعلْتَ وصفًا يتعلَّق بِه الحُكْم لا يدُلُّ عليْه اللَّفْظ وهُو الجَحْد، فأَيْن الجَحْد في قولِ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ: «فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»؟

ثم إنّنا نَقُول: إذا جَحَد الإِنْسانُ فَرْضَ الصَّلاةِ فَهُو كَافِرٌ وإن صلَّى، فَهَل تَقُول أَنْت: إِنَّه إذا جَحدَها وصلَّى لَم يَكُن كَافِرًا؟ سَيقُول: لا، إذا جَحدَها -أي جَحَد وُجوبَها- فَهُو كَافِرٌ وإِنْ صلَّى، فَنَقُول: إذَنْ خالَفْتَ الحِدِيثَ، فالحَدِيث يقولُ: «فَمَنْ تَرَكَها»، وأَنْتَ قلْت: إنَّ الحَدِيث المرادُ بِه مَن تركها جاحدًا لها، والكُفْر مرتَّبٌ على زعْمِك على مَن تركها جاحدًا، لا من جَحدَها بدُونِ ترْك، وأَنْتَ فَلْك يَكُون من جَحدَها بدُونِ ترْك، وأَنْتَ لا تَقُول بهذا، فعلى قوْلِك يَكُون من جَحدَها بدُونِ ترْكِ يَكُون مسلمًا!! فتبيّن بهذا واتَّضَحَ أنَّ القَوْلَ الصَّوابَ أنَّ مَن تركها متهاونًا مُتكاسِلًا فَهُو كَافِر، أمَّا فتبيّن بهذا واتَّضَحَ أنَّ القَوْلَ الصَّوابَ أنَّ مَن تركها متهاونًا مُتكاسِلًا فَهُو كَافِر، أمَّا فتر جَحدَها فهُو كَافِر، أمَّا

وما أشْبَه هَذِه الدَّعوى -أعْنِي دعْوَى أن المرادَ مَن تركَها جحدًا لوُجوبِها ما أشْبَهها بها نُقل عن الإِمَام أحمد في قوْله تَعالَى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدُا فَكَ نَهُ عَذَابًا فَكَ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النِّساء: ٩٣]، رُوِي عن الإِمَام أحْمَد أنَّ بعْضَ النَّاس يَقُول: إنَّ المرادَ مَن قَتَل مؤمنًا مستحلًّ لقَتْله، فتعَجَّب الإِمَام أحمد مِن هَذا، وقال: إنَّه إِذا استحلَّ قتْله فإنَّه كافِرٌ سواء قتلَه أم لم يقْتُله (١)، والآية علَّقت الحُكْم بالقَتْل، وهَذا نظِيرُ مسألتِنا

<sup>(</sup>١) انظر: دقائق أولي النهي لشرح المنتهي، المعروف بشرح منتهي الإرادات، للبهوتي: (٣/ ٢٥٣).

فيمَن ترَك الصَّلاة، ونحْنُ إِذا قُلْنا بكُفْر تَارِك الصَّلاة، فإِنَّنا نبْرَأُ إِلَى الله عَنَوَجَلَ أَن نقول عليه مَا لا يدُلُ عليه كلامُه أو كلامُ رسُولِه ﷺ، ونرَى أَنَّ القَوْلَ بالتَّكْفير كالقَوْل بالتَّكْفير بالإِيجَابِ والتَحْريم، ولا يُتَلَقَّى إلَّا مِن جهة الشَّرع، وإِنَّ الجرأة على القَوْلِ بالتَّكْفير كالجرأة على القَوْلِ بالتَّكْفير كالجرأة على القَوْلِ بالتَّكْفير كالجرأة على القَوْلِ بالإِيجَاب فِيها لم يجِب، وبالتَحْريم فِيها لم يحرَّم، لأنَّ الكُلَّ أَمْرُه إلى الله عَرَّوجَلَ التَّحْليلُ والتَحْريمُ والإِيجَابُ والبَرَاءَةُ والتَّكْفيرُ وعدَمُ التَّكْفير، كلُّها أَمْرُها إلى الله عَرَقِجَلَ الله عَلَى المُولِه ﷺ، ولا يُلاحِظ أي الله عَرَقِجَلَ فعلى المرْء أن يَقُول بها يقْتَضِيه كلامُ الله وكلامُ رسُولِه ﷺ، ولا يُلاحِظ أيّ اعْتبارٍ يخالِفُ ذلك.



### شُروطُ الصَّلاةِ

السُّؤالُ (٨٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هي شُرُوط الصَّلاة؟ وماذا يتَرتَّب عليْها؟ الجُوَابُ: شُرُوط الصَّلاة؛ لأَنَّ الشَّرطَ في اللُّغَةِ: الحَوابُ: شُرُوط الصَّلاةِ: ﴿ فَهَلَ يَنُظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْنَةٌ فَقَدَّ جَآةَ أَشَرَاطُهَا ﴾ العَلامَةُ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ فَهَلَ يَنُظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْنَةٌ فَقَدَّ جَآةَ أَشَرَاطُهَا ﴾

[مُحَمَّد:١٨]، أي عَلامَاتُها، والشَّرطُ في الشَّرعِ، في اصْطِلاحِ أَهْل الأُصُولِ: مَا يلْزَم مِن عدَمِه العَدمُ، ولَا يلْزَم مِن وُجودِه الوُجُودُ.

وشُروطُ الصَّلاةِ عدَّة، أهمُّها: الوَقْت، كَمَا قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النِّساء:١٠٣]، ولِهذَا يسْقُط كثِيرٌ مِن الواجِباتِ مُراعاةً للوَقْت، وينْبَغي بَل يَجِب على الإِنْسانِ أن يُحافِظ على أن تَكُونَ الصَّلاةُ في وقْتِها، وأوْقاتُ الصَّلاةِ ذَكرَها اللهُ تَعالى مُجملَةً فِي كتابِه، وذكرَها النَّبيُّ ﷺ مفصَّلة في سُنَّتِه.

أمَّا في الكِتَابِ العَزيزِ، فَقالِ اللهُ تَعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ النَّيلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء:٧٨]، فقوله تَعالى: ﴿ إِلَى خَسَقِ النَّيلِ ﴾ أي انْتِصافِ اللَّيل؛ لأنَّ وَلِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ أي زَوالِها. وقولُه: ﴿ إِلَى غَسَقِ النَّيلِ ﴾ أي انْتِصافِ اللَّيل؛ لأنَّ أَقُوى غَسَقٍ في اللَّيل نصْفُ، وهَذا الوَقْتُ مِن نصْفِ النَّهار إلى نصْفِ اللَّيل يشْتَمِل عَلَى أوقاتِ أَرْبِع صَلواتٍ: الظُّهْر، والعَصْر، والمَعْر، والعِشَاء.

وهَذهِ الأَوْقاتُ كلُّها متاليَّةً، ليْسَ بيْنَها فاصِلٌ، فوقْتُ الظُّهْر: مِن زَوالِ الشَّمْس: إلى أن يَصِير ظلَّ الشَّيْء كطُولِه، ووقْتُ العَصْر من هَذا الوَقْتِ إلى اصْفِرار الشَّمْس: الوَقْتُ الاضطِّرارِيُّ، ووقْتُ المَغْرب: من ألوَقْتُ الاضطِّرارِيُّ، ووقْتُ المَغْرب: من غُروبِ الشَّمْسِ إلى مغرب الشَّفَق، وهُو الحمرة الَّتي تَكُون في الأُوقاتُ الأربعة الشَّمْس، ووقْتُ العِشَاء: من هَذا الوَقْت إلى مُنتصف اللَّيل. هَذِه هي الأُوقاتُ الأربعة المتَّصلة بعضُها ببعضٍ. وأمَّا مِن نصف اللَّيل إلى طُلوعِ الفَجْر، فليس وقتًا لصَلاةِ فريضة. ووقْتُ صَلاة الفَجْر: من طُلوع الفَجْر إلى طُلوعِ الشَّمْس، ولِهذَا فصَلَه الله فريضة. ووقْتُ صَلاة الفَجْر: من طُلوع الفَجْر إلى طُلوعِ الشَّمْس، ولِهذَا فصَلَه الله تعلى عمَّا قبْلَه فقال: ﴿وَقُرْءَانَ ٱلفَجْرِ إِلَى عَسَقِ ٱلنِّلِ﴾ ثم قال: ﴿وَقُرْءَانَ ٱلفَجْرِ إِنَ

هذَهِ الأَوْقات الَّتِي فَرَضَها الله علَى عبادِه، لَا يَجُوز للإِنْسانِ أَن يقدِّم الصَّلاةَ عَنْ وقْتِها، ولا يَجُوز أَن يؤخِّرَها عن وقْتِها، فإن قدَّمها عَن وقْتِها، ولو بقَدْرِ تكبيرَةِ الإِحْرامِ لم تصِحَّ؛ لأنَّه يَجِب أَن تَكُون الصَّلاةُ في نفْسِ الوَقْت؛ لأنَّ الوَقْت ظرفٌ، فلا بُدَّ أَن يَكُون المظروف داخلَه.

ومَن أخَّر الصَّلاةَ عنْ وقْتِها؛ فإن كان لعُذرٍ مِن نوم أو نِسيانٍ أو نحوه، فإِنَّه يُصلِّيها إِذا زال ذَلِك العُذْر؛ لقولِ النَّبي ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا

إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةً لَهَا إِلَّا ذَلِكَ "()، ثمَّ تَلَا قولَ اللهِ تَعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلْاَحْدِى ﴾ [طه: ١٤]، وإِنْ لم يَكُن لَه عذْرٌ فإِنَّ صَلاتَه لا تصِحُّ، ولو صلَّى أَلْفَ مرَّة، فإذا ترك الإِنْسانُ الصَّلاةَ فلَم يصلِّها في وقْتِها، فإنَّها لا تنفَعُه، ولا تبرأُ بها ذِمَّتُه إذا كان تركُه إيَّاها لغَيْر عُذرٍ، ولو صلَّاها آلافَ المرَّات، دَليلُ ذَلِك قوله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ كان تركُه إيَّاها لغَيْر عُذرٍ، ولو صلَّاها آلافَ المرَّات، دَليلُ ذَلِك قوله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ "(). ومَن ترَك الصَّلاةَ حتَّى خرَج وقْتُها لغَيْر عذرٍ فقد صلَّاها على غير أمْر اللهِ ورسُولِه، فتكُون مردودةً عليْه.

لكِن مِن رحمةِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ بعبادِه، أن وسَّع لهُم فِيها إِذا كَانَ لَهُم عُذْر يشقُّ عَلَيْهِم أن يُصلُّوا الصَّلاة في وقْتِها، رخَّص لهم في الجَمْع بين الظُّهْر والعَصْر، أو بَيْن المَغْرب والعِشَاء، فإذا شقَّ علَى الإِنسانِ أنْ يُصلِّي كل صَلاةٍ في وقتِها من الصَّلاتَيْن المَجْمُوعتَيْن، فإنَّه يَجُوز أن يَجْمَع بيْنَهَا؛ إِمَّا جُع تقْديم، وإمَّا جَع تأخير، الصَّلاتَيْن المَجْمُوعتَيْن، فإنَّه يَجُوز أن يَجْمَع بيْنَهَا؛ إمَّا جُع تقْديم، وإمَّا جَع تأخير، على حسب ما يتيسَّر لَه، لقولِ الله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ يحكُمُ اللَّسَّرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ اللَّسَّرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ اللَّهَ عَلَى حسب ما يتيسَّر لَه، لقولِ الله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ يحتُ مُ اللَّسَرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ اللَّسَرَ فَا اللَّهُ عِنْ المَّنْ والعَشَاء، مِن عَيْر خوْفِ النَّبَيَ ﷺ جَمَع في المَدينَةِ بين الظُّهْر والعَصْر، وبيْن المَغْرب والعِشَاء، مِن غَيْر خوْفِ ولا مطرٍ، فشيئل ابْنُ عبَّاس عن ذلك، يعني لِمَ صنع الرَّسُولُ ﷺ هذا؟ قال: أرَادَ الا يحرِجَ أُمُتَهُ أَنَّ ، ففِي هَذَا دَليلٌ علَى أن الإِنْسانَ إذا لحقتُه مشقَّة في ترْكِ الجَمْع بين الظُّهْر والعَصْر، أو بين المَعْرب والعِشَاء، فإنَّه يجوز لَه أن يُجْمَع بينَهما.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، رقم (٥٩٧)، ومسلم: كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، رقم (٦٨٤)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصَّلاتَيْن في الحضر، رقم
 (٧٠٥م).

والوَقْت أهمُّ الشُّروط، ولِهذَا كان الوَقْتُ شرطًا وسببًا.

من الشَّروط أيضًا: ستْرُ العَوْرَة، لقوْله تَعالى: ﴿ يَبَنِى مَادَمَ خُدُواْ ذِينَتَكُرُ عِندَكُلِ مَسْجِدِ وَكُلُواْ وَالشَرَوُا وَلا تُسْرِفُواْ ﴾ [الأعراف:٣١]، وقالَ النَّبي ﷺ لجابِر بْنِ عبْدِ الله في الثَّوبِ: ﴿ فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ ﴾ (١). وقال ﷺ فِيها رواهُ أبو هُريْرَة: ﴿ لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ ﴾ (١)، وهذا يدُلُّ على أنَّه يَجِب على الإِنسانِ أنْ يَكُون مسترًا في حالِ الصَّلاةِ، وقَد نقل ابْنُ عبْدِ البرِّ رَحَمَهُ اللهُ إجماعَ العُلَهاء على ذلك، وأن مَن صلى عريانًا مع قُدرَتِه على السترَة، فإنَّ صَلاته لا تصِحُ.

وفي هَذا المجالِ قسَّم العُلَماء رَحَهُمُ اللَّهُ العَوْرَة إِلَى ثلاثَة أَقْسَام: مخقَّفَة، ومغلظَّة، ومعلظَة،

فالمُغلَّظَة: عورَة المَرْأَة الحرَّة البَالِغَة، قالوا: إنَّ جَمِيع بدَنِها عورَة في الصَّلاةِ، إلَّا وجْهَها، واختلفوا في الكَفَّيْن والقَدمَيْن.

والمخفَّفَة: عورَة الذَّكر من سبْع سِنينَ إِلى عشْرِ سِنينَ، فإنَّ عوْرَته الفرْجَانِ: القُبُل والدُّبُر، فلا يَجِبُ عليْه أن يسْتُر فخذَه، لأنَّه صغيرٌ.

والمُتوسِّطَة: ما عدَا ذَلك، قالوا: فالوَاجِب فيها: ستْرُ ما بين السرَّة والرُّكبَة، فيدْخُل في ذلك: المَرْأَة الَّتي لم فيدْخُل في ذلك: المَرْأَة الَّتي لم تبلُغْ، ويدْخُل في ذَلك الأَمَة المملوكة، ومَع هَذا فإنَّنا نقول: المَشْروعُ في حقِّ كل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضُّوء، باب إذا كان الثوب ضيقًا، رقم (٣٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد، رقم (٣٥٩)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد، رقم (٥١٦).

إِنْسان، أَن يَأْخُذ زِينتَه عندَ كُلِّ صَلاةٍ، وأَن يلْبَس اللَّباسَ الكَامِل، لكن لو فُرِض أَن كان هناكَ خرْقٌ في ثوْبِه على ما يكونُ داخلًا ضِمْن العَوْرَة، فإنَّه حينئذٍ يُناقَش فيه: هل تصِحُّ صَلاته أو لا تصِحُّ؟ ثم إن المَرْأَة إذا كانَ حَوْلها رجالٌ غيرُ مَحارِم، فإنَّه يَجِب عليْها أَن تَسْتُر وجْهَها ولو في الصَّلاة، لأنَّ المَرْأَة لا يجُوزُ لها كشفُ وجْهِها عند غير محارِمها.

هذَانِ شرْطان من شُرُوط الصَّلاةِ.



#### توضيحٌ

السُّؤالُ (٩٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، قبْل أن نخْرُج من الشَّرط الثَّاني، قلْتُم إذَا كان فيه خرْق يُناقَش فِيه؛ فكَيْف يُناقَش فِيه؟

الجَوَاب: إذَا كَانَ فِيه خَرْقٌ فإنه يُناقَش فِيه، إذ إنَّه يُفرَّق بين اليَسِير والكَثِير، ويُفرَّق بين اليَسِير والكَثِير، ويُفرَّق بَيْن ما كان على حذاءِ العَوْرَة المغلَّظَة كالفرْجَيْن، وما كان متطرِّفًا، كالَّذي يكُونُ في طرَفِ الفخذِ وما أشْبَه ذلك، أو يَكُونُ في الظَّهْر من فوْق الإلْيَتَيْن، أو في البَطْن من دُون السرَّة وفوْقَ السَّوأَة، المُهِم أن كلَّ مكانٍ لَه حظُّه من تغليظِ العَوْرَة.

ولعلَّ هَذا السُّؤال أيضًا يجرُّنا إلى التَّنبِيه على مَسْأَلَةٍ يفعَلُها بعض النَّاس في أيَّام الصَّيْف، حيث يلْبَس سراويلَ قصيرَة، ثم يلْبَس فوْقَها ثوبًا شفَّافًا يصف البَشَرَة ويُصلِّي، فهذا لا تصِحُّ صَلاتُه؛ لأنَّ السَّراويل القصيرَة الَّتي لا تصِلُ إلى الرُّكبَة أو بعبارَةٍ أصحَّ الَّتي لا تستُر ما بين السرَّةِ والرُّكبَة، إذا لَبِس فوقها ثوبًا خفيفًا يصِفُ البَشَرَة، فإنَّه لم يكن ساترًا لعورتِه الَّتي يجِبُ عليْه أن يسْتُرها في الصَّلاةِ.

ومعْنَى قولنا: «يصِف البَشَرَة»: أي يُبيِّن مِن ورائِه لوْنَ الجِلْد، هل هو أَحَر أُو أَسْوَد أَو بَيْن ذلك، ولَيْس المَعْنى أَن يُبيِّن حجْمَ الجِلد، فإن هَذا لا يضُرُّ، وإن كانَ كلَما كان أَثْخَن فهُو أَفْضل، لكِنَّه لا يضُرُّ؛ لأنَّه ليس بشفَّافٍ تُرى من ورائِه البَشَرَة.

فمثلًا يُوجَد ثِيابٌ إذا كانَ تَحْتَها سَراوِيل تعرف الفَرْق بَيْن حدِّ السِّروال من بقية الجِلْد لكن لا يتبَيَّن لكَ لوْنُ الجِلد، فهَذا تصِحُّ الصَّلاةُ معَه، لكن كما قُلْنا كلما كانَ أَثْخَن فهُو أَفْضل.

ومِن شُرُوط الصَّلاةِ أيضًا: الطَّهارَة، وهِي نوْعَان: طَهارَة مِن الحَدثِ، وطهارَةٌ مِن النَّجَس.

#### أولًا: الطُّهارَة من الحدَث:

والحدَثُ نوْعَان: حدَثٌ أكْبَر، وهو ما يُوجِب الغُسْل، وحدَثٌ أَصْغَر، وهو ما يُوجِب الغُسْل، وحدَثٌ أَصْغَر، وهو ما يُوجِب الوُضوء. وقد سبَق لَنا ذِكْر الغُسْل والوُضوء وأَسْبابِهما، وهي نَواقِض الوُضوء، ومُوجِبات الغُسل، فلا حاجَةَ إلى إعادة ذَلِك مرَّة أُخْرى.

لكن الَّذي يهُمُّنا هنا، أن نبيِّن أن الطَّهارة مِن الحدَثِ شرْطُ، وهو من بابِ الأَوامِر الَّتي يُطلَب فِعلُها لا الَّتي يُطلب اجْتِنابُها، والقاعِدة المعْرُوفة عند أهْل العِلْم: أن ترك المَأْمورِ لا يُعْذَر فيه بالنِّسيَانِ والجَهْل، وبناءً على ذلِك: فلو أنَّ أحدًا مِن النَّاس صلَّى بغَيْر وضُوءِ ناسيًا، فإنَّه يَجِب عليْه أن يُعيدَ صَلاتَه بعْدَ أن يتوضَّأ؛ لأَنَه أخلَّ بشرْطٍ إيجابيِّ مَأْمورٍ بفِعْلِه، وصَلاتُه بغَيْر وضُوءِ ناسيًا ليْسَ فِيها إثْمٌ؛ لقَوْلِه تَعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنا ﴾ [البقرَة:٢٨٦]، لكنَّها صَلاةً غيْرُ صَحيحَةٍ، فلا تبْرأ بِها الذمَّة، فيكُون مطالبًا بها.

ولا فَرْقَ فِي هَذا بِيْنَ أَن يَكُون الإِنسانُ منفَرِدًا، أَو مَأْمُومًا، أَو إمامًا، فكلُّ مَن صلَّى بغيْر وضُوء، أو بغيْر غُسْل من حدَثٍ أكْبَر ناسيًا؛ فإنَّه يَجِب عليه إعادة الصَّلاةِ متَى ذَكَر، حتَّى وإِنْ كان إمامًا، إلَّا أَنّه إِذا كانَ إمامًا، وذَكَر فِي أثْنَاء الصَّلاةِ فإنَّه يَنصَرِف، ويأمُر مَن خلفه أَن يُتِمَّ الصَّلاة، فيقُول لأحَدِهم: تقدَّم أَتِمَّ الصَّلاة بِهم، فإِنْ لَمْ يفعل الصَّلاة بِهم على الصَّلاة بِهم قَدَّموا واحدًا منهم فأتمَّ، فإن لم يفعلُوا أتمَّ كُلُّ واحِدٍ على نفسِه، ولا يلْزَمُهم أَن يستأنِفوا الصَّلاة مِن جَديدٍ، ولا أَن يُعِيدوا الصَّلاة وكلُّ واحِدٍ على نفسِه، ولا يلْزَمُهم أَن يستأنِفوا الصَّلاة مِن جَديدٍ، ولا أَن يُعِيدوا الصَّلاة وكلَّ لو لم يعْلَمُوا إلَّا بعْد ذَلِك؛ لأنَّهم معْذُورونَ حيْثُ إِنَّهم لا يعْلَمُون حالَ إِمامِهم، وكذَلِك لو صلَّى بغير وضُوء جاهِلًا، فلو قُدِّم إليه طعامٌ وفِيه لحُمُ إِبل، وأكل مِن لَم وكذَلِك لو صلَّى بغير وضُوء جاهِلًا، فلو قُدِّم إليه طعامٌ وفِيه لحُمُ إِبل، وأكل مِن لَم الإِبل، وهُو لا يدْرِي أَنَّه لحَمُ إِبلٍ، ثُمَّ قامَ فصلَّى، ثم عَلِم بعْدَ ذَلِك؛ فإنَّه يَجِب عليه أَن يتوَضَ وضُووُه، وهو لا يدْرِي يتوضَا ويُعِيد صَلاته، ولا إِثْم عليه حين صلَّى، وقدِ انْتقض وضُووُه، وهو لا يدْرِي بانتقاضِه؛ لقوْله تَعالَى: ﴿ رَبَّنَا لا تُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَاأَنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦].



# حُكْم صَلاة الإِمَام بِغَيْر وضُوء ناسيًا

السُّؤالُ (٩١): فضِيلَةَ الشَّيخ، نحِبُّ أن نسْأَلَ إِذَا لَم يعْلَمَ الإِمَامُ أن وضُوءَهُ منتقَضٌ إلَّا بعْد انْتهاءِ الصَّلاة، فهَل يلْزَمُه الإِعادَة هُو والمَأْمُومُونَ أَمْ لا؟

الجَوَاب: حُكْم ذَلِك أن الإِمَام يَجِب عليْه إِعادَة الصَّلاةِ، وأمَّا المَامُومون، فلا تَجِب عليْهم إعادَة الصَّلاةِ، وهُم في الأَجْر قد نَالُوا أَجْرَ الجماعَة؛ لأنَّهم صلَّوا جماعَةً، فيُكْتب لَهم الأَجْر، ولا يَخْفَى أيضًا أنَّنا إِذَا قُلْنا: إنه إذا صلَّى بغَيْر وضُوءٍ أو بغَيْر غُسلٍ مِن الجَنابَة، أنَّه إِذا كان معْذُورًا لا يتَمكَّن مِنَ اسْتِعْمال الماءِ، فإنَّه يتيمَّمُ بدلًا

عنه، فالتَّيمُّم عنْد تعذَّر اسْتِعْ إلى الماء يَقُوم مقامَ الماء، فإذا قُدِّر أَنَّ هَذَا الرَّجُل لم يجدِ الماء، وتيمَّم وصلَّى، فصَلاتُه صَحيحَة، ولو بَقِي أشهرًا لَيْس عنْدَه مَاءٌ، أو لو بقِي أشهرًا لَيْس عنْدَه مَاءٌ، أو لو بقِي أشهرًا مريضًا لا يَسْتَطِيع أن يسْتَعِمل الماء، فإنَّ صَلاتَه بالتَّيمُّم صَحيحَة، فالتَّيمُّم يقُوم مقامَ الماء عند تعذُّر فالتَّيمُّم يقُوم مقامَ عند تعذُّر اسْتِعْ الله؛ فإنَّه إذا تطهَّر بالتَّيمُّم، بَقِي على طَهارَته حتى تُنتقض الطَّهارَة، حتى لو اسْتِعْ الله؛ فإنَّه إذا تطهَّر بالتَّيمُّم، بَقِي على طَهارَته حتى تُنتقض الطَّهارَة، حتى لو خرَج الوقْت، وهو على تيمُّمِه، فإنَّه لا يلزَمه إعادَة الَّتيمُّم للصَّلاةِ الثَّانِيَة؛ لأنَّ التَّيمُّم مطهِّر، كمَا قالَ اللهُ تَعالَى في آيَةِ المائدَة لما ذكر الَّتيمُّم قال: ﴿ مَا يُرِيدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَن حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ وَلِيُتِمَّ فِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ ﴾ لِيَجْعَكَ عَلَيْكُمْ مَنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ وَلِيُتِمَّ فِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾ لِينَجْعَكَ عَلَيْحَكُم مِنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ وَلِيُتِمَّ فِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [المَادَة لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (اللهُ وَالسَلَامُ: ﴿ اللهَدَة لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا الله وَالله وَالله وَالله الله وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْكُمْ أَلُهُ اللهُ الله وَلَا اللهُ وَالله الله وَلَا اللّهُ وَالله الله وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَالله الله وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الله وَلَا اللّه وَلَا اللهُ اللهُ الله وَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الل

# حُكم انْتِمام الْمُتَوضِّىٰ بِالْمُتَيمِّم

السُّؤالُ (٩٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، أيضًا ربها يُستفْسَر: هل يجوز أن يَؤُمَّ متيمم مُتَوضِّئًا؟

الجَوَاب: نقول: نعَم، يَجُوز أن يَكُون المُتَيمِّم إمامًا للمُتَوضِّئ؛ لأنَّ كلَّا منها قد صلَّى بطَهارَةٍ مأذُونٍ فيها.

ثانيًا الطُّهارَة من النَّجاسَة:

أما الشِق الثَّاني: الطَّهارَة من النَّجاسَة وموَاضِعُها ثلاثَة: البدَن، والثَّوب،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب قول النبي ﷺ: ﴿جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا﴾ رقم (٤٣٨)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٢١٥).

والبقعة، فلا بُدَّ أن يتنزَّه الإِنْسانُ عن النَّجاسَة في بدَنِه، وثوْبِه، وبقْعَتِه، ودليلُ ذَلِك في البدَن: أنَّ النَّبي ﷺ مرَّ بقبرَيْن فقال: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبِرُ مِنَ الْبَوْلِ»(۱).

وكذَلِك أمر النَّبِيُّ عَلَيْ المَرْأَة الحائِض إذا أصابَ الحَيْضُ ثوْبَها، أن تغسِلَه ثم تصُلِّي فيه (٢). ففيه دليلُ على وُجوبِ تطْهِير الثَّوب مِن النَّجاسَة، وقد ثبَت عَن النَّبيِّ عَيَهِ الشَّعامَ، فوضَعهُ في حِجْره فبال عليه، فدَعا بإناءٍ من ماءٍ فأتْبَعه إيَّاه (٢).

وأمَّا البقعَة: فَفِي حديثِ أنس رَضَالِللهُ عَنهُ أن رجلًا أعْرابيًّا جاءَ فبالَ في طائفةِ المُسجد -أي في جانِبٍ مِنه - فأمَر النَّبي ﷺ أن يُراق على بولِهِ ذنوبٌ من ماء (١).

إذن: فلا بُدَّ أن يتجنَّبَ الإِنْسان النَّجاسَة، في بدَنِه وثوْبِه، وبقعَتِه الَّتي يُصلِّي عليْها.

فإِن صلَّى وبدَنُه نَجِس -أي قَد أصابَتْه نجاسَة لم يغسِلْها- أو ثوْبُه نجِسٌ، أو بقعَتُه نجِسَة، ولكِنَّه لم يعْلَمْ بهَذهِ النَّجاسَة، أو علِمَ بِها ثمَّ نَسِي أن يغْسِلَها، حتى تمَّت صَلاتُه، فإِنَّ صَلاتَه صَحيحَةٌ، ولا يلْزَمه أن يُعِيد. ودَليلُ ذَلِك: أن النَّبي حتى تمَّت صَلاتُه، فإنَّ صَلاتَه صَحيحَةٌ، ولا يلْزَمه أن يُعِيد. ودَليلُ ذَلِك: أن النَّبي حتى تمَّت صَلاتُه، فإنَّ صَلاتَه صَحيحَةٌ، ولا يلْزَمه أن يُعِيد. ودَليلُ ذَلِك: أن النَّبي عليه من فلما انْصَرف

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضُوء، باب من الكبائر ألا يستتر من بوله، رقم (٢١٦، ٢١٨)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، رقم (٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، رقم (٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الوضُوء، باب بول الصبيان، رقم (٢٢٢)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، رقم (٢٨٦، ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الوضُوء، باب صب الماء علَى البول في المسجد، رقم (٢٢٠).

النَّبي ﷺ سَأَلهم عَن سبَبِ خلْعِ نِعالهم فقالوا: رأيْنَاك خلعتَ نعلَيْك فحَلَعْنا نِعالَنا، فقال: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا»(١).

ولَو كانَتِ الصَّلاةُ تَبْطُل لاسْتِصحابِ النَّجاسَة حالَ الجَهْل لاستأنف النَّبي الصَّلاة، فإنَّ الإِنْسانَ لو ذكر أنَّه لم يتوضَّأ في أثنَاء صَلاتِه، وجَب عليْه أنْ ينْصَرِف ويتوضَّأ، إذن: اجْتِنابُ النَّجاسَةِ في البدَن، والثَّوب، والبقعة، شرطُ لصحَّةِ الصَّلاةِ، لكِن إذا لم يتجنَّبِ الإِنْسانُ النَّجاسَةَ جاهِلًا أو ناسيًا وصلَّى، فإنَّ صَحيحَة، سواء علِمَ بِها قَبْلَ الصَّلاةِ ثُمَّ نَسِي أن يغْسِلَها، أو لم يعْلَم بِها إلَّا بعْدَ الصَّلاة.

فإِن قلْت: ما الفَرْقُ بَيْن هَذَا وبَيْن مَا إذا صلَّى بغَيْر وضُوءِ ناسيًا أو جاهِلًا، حيْثُ أَمَرْنا مَن صلَّى بغَيْر وضُوءِ جاهِلًا أو ناسيًا بالإِعادَةِ، ولم نأمُر هَذا الَّذي صلَّى بالنَّجاسَةِ ناسِيًا أو جاهِلًا بالإِعادَة؟

قلنا: الفَرْق بَيْنهُما أن الوُضوءَ أو الغُسل مِن بَابِ فِعْل المَأْمور، وأمَّا اجْتِناب النَّجاسَةِ فَهُو مِن باب ترْكِ المحْظُور، وفِعْلُ المَأْمور لا يُعْذَر فيه بالجَهْل والنِّسيَان، بخلاف ترك المحْظُور.

ومِن شُرُوط الصَّلاة: اسْتِقْبالُ القِبْلَة، لقوْلِ اللهِ تَعالى: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ فَانُولِيَا الْفَهُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوْلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة:١٤٤]، فاسْتِقْبال القِبْلَة شرط لصحَّة الصَّلاة، فمن صلَّ إلى غيْر القِبْلَة، فصَلاتُه باطِلَة غيرُ صَحيحَةٍ، لا مُبرِّئَة لذمَّتِه إلا في أَحْوَالٍ أَرْبعَة:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، رقم (٢٥٠)، وأحمد في المسند (٣/ ٤١١).

الحالُ الأُولى: إِذَا كَانَ عَاجِزًا عَنَ اسْتِقْبَالِ القِبْلَة، مثْلِ أَنْ يَكُونَ مَريضًا، وجْهُه إِلَى غير القِبْلَة، ولا يتَمكَّن مِن الانْصِراف إِلى القِبْلَة، فإِنَّ صَلاتَه تَصِحُّ على أي جهَةٍ كَانَ، لقَوْل الله تَعالى: ﴿ فَٱنَقُوا اللهَ مَا اَسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن:١٦]، وهَذَا الرَّجل لا يَسْتَطِيع أَن يتحوَّل إِلى القِبْلَةِ، لا بنفْسِه ولا بغيْرِه.

الحالُ الثَّانِيَة: إذا كانَ خائِفًا مِن عدوِّ أو كانَ هاربًا واتِّجاهُه إِلى غير القِبْلَة، ففي هَذه الحَالِ يسْقُط عنه اسْتِقْبال القِبْلَة؛ لقَوْل الله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوَ رُكَبَانًا ﴾ [البقرَة:٢٣٩]، ومعلومٌ أن الحَائِفَ قَد يَكُون اتِّجاهه إِلى القِبْلَة، وقد يكون اتِّجاهُه إلى غير القِبْلَة، فإذا رخَّص اللهُ لَه في الصَّلاةِ راجلًا أو راكبًا، فمُقتضى ذَلِك أن يرخِّص لَه في الاتِّجاه إلى القِبْلَة، إذا كانَ يَخَافُ على نفسِه إذا اتَّجه إِلى القِبْلَة.

الحالُ الثَّالِثَة: إذا كانَ فِي سَفَرٍ وأرادَ أن يصلِّي النَّافلَة، فإنَّه يُصلِّي حيْثُ كانَ التَّافلَة، فإنَّه يُصلِّي حيْثُ كانَ وجُهُه، إلا أنَّه التَّاهُ سيرِه، ثبَت ذَلِك عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه كان يُصلِّي في السَّفر حيثُ كانَ وجُهُه، بخلافِ الفَريضَة، لا يُصلِّي المُسافِر حيثُ كانَ وجُهُه، بخلافِ الفَريضَة، فإنَّ الفَريضَة، فَفِي النَّافلَة يُصلِّي المُسافِر حيثُ كانَ وجُهُه، بخلافِ الفَريضَة، فإنَّ الفَريضَة بجِبُ عليْه أن يستقْبِل القِبْلَة فِيها في السَّفر.

الحال الرَّابعة: إذَا كَانَ قد اشْتَبهتْ عَلَيْه القِبْلَة، فلا يَدْرِي أي الجِهاتِ تَكُونَ القِبْلَة، فلا يَدْرِي أي الجِهاتِ تَكُونَ القِبْلَة، فَفِي هَذه الحَال يتَحرَّى بقَدْر ما يَسْتطيع، ويتَّجِه حيْثُ غلَب على ظنَّه أن تِلْك الجِهَة هي القِبْلَة، ولا إعادة عليْه لو تبَيَّن لَه فِيها بعْدُ أَنَّه صلَّى إلى غير القِبْلَة.

وقَد يَقُولَ قَائِلٌ: إِن هَذه الحَالَ لا وجْهَ لاسْتِثْنائها؛ لأَنّنا نُلزِمُه أَن يُصلِّي إِلَى الْجِهَة الَّتِي يغلُب عَلَى ظنَّه أَنها القِبْلَة، ولا يضرُّه إِذا لَم يُوافِق القِبْلَة؛ لأنَّ هَذا مُنْتهى قدرَتِه واستطاعَتِه، وقَد قالَ الله تَعالَى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرَة:٢٨٦]، وقالَ تعالى: ﴿ فَأَنْقُوا اللهُ مَا السَّطَعْتُمُ ﴾ [التغابن:١٦].

## بَقيَّة شُرُوط الصَّلاة

السُّوَالُ (٩٣): فَضِيلَةَ الشَّيخ، نُرِيد أَن نستَكْمِل معكُم بقيَّة شُرُوط الصَّلاةِ، وقد ذكرْتُم مِنْها: الوقت، وستْر العَوْرَة، والطَّهارَة، واسْتِقْبالَ القِبْلَة؟

الجَواب: سبق أن تكلَّمنا على شرْطِ اسْتِقْبال القِبْلَة لصحَّة الصَّلاةِ، وذكَرْنا أنَّه يُستَثْنى من ذَلِك أَحْوَالُ أَرْبَع، وأنَّ الحالَ الرَّابِعة وهِي مَا إِذَا اشْتَبهت القِبْلَة على الإِنْسانِ قَد يُناقَش فِيها. وعلى كلِّ حالٍ فإِنَّنا نَقُول: سواء جعلْناها بما يُستَثْنى، أو بما لا يُستَثْنى، فإنَّ الإِنْسانَ فِيها يجِبُ عليه أن يتَّقي الله مَا استطاعَ، وأن يتَحرَّى الصَّوابَ فيعمل بِه، ولكن هاهُنا مَسألَةٌ وهِي أنَّه يَجِب أن نعْرِف، أن اسْتِقْبال القِبْلَة الصَّوابَ فيعمل بِه، ولكن هاهُنا مَسألَةٌ وهِي أنَّه يَجِب أن نعْرِف، أن اسْتِقْبال القِبْلَة يكُون إمَّا إلى عينِ القِبْلَة وهِي الكَعْبَة، وإمَّا إلى جهتِها، فإنْ كانَ الإِنسان قريبًا مِن الكَعْبَة يُمْكِنُه مشاهدَة الكَعْبَة، فإنَّ الواجِب عليه أن يستَقْبِل الجِهة، وكلَّما بَعُلَ الكَعْبَة وكلَّما بعيدًا لا يمْكِنُه مشاهدة الكَعْبَة، فإنَّ الواجِب عليه أن يستَقْبِل الجِهة، وكلَّما بعُلَ الإِنسانُ عن مكَّة، كانَت الجِهة في حقِّه أوْسَع؛ لأنَّ الدائرةَ كلَّما تباعدتِ اتَسعت، ولِهذَا قالَ النَّبِي صَلَّالِتَهُ عَلَيْهَ المَشْرِقِ وَالمَعْرِبِ قِبْلَةٌ هاللهُ النِّسَبَة لأَهْل المَدينَة.

وذَكَر أَهْل العِلْم رَحِمَهُمَاللَّهُ أَن الأنْحِرافَ الْيَسِير فِي الجِهَة لا يضُرُّ، والجهاتُ معروفٌ أنَّها أربع: الشَّمالُ، والجَنوبُ، والشَّرق، والغَرْب، فإذَا كان الإِنْسانُ عن الكَعْبَةِ شرقًا أو غربًا، كانَت القِبْلَة في حقِّه ما بَيْن الشَّمال والجَنُوب، وإذا كانَ عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، رقم (٣٤٤)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب القبلة، رقم (١٠١١)، وقال الترمذي: حسن صحيح، وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٠٥) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

الكَعْبَة شهالًا أو جنوبًا، صارَت القِبْلَةُ في حقِّه ما بَيْن الشَّرْق والغَرْب؛ لأنَّ الواجِب اسْتِقْبالُ الجهة.

نعَم لَو فُرِض أَنَّ الإِنْسَانَ كَان شرقًا عن مكَّة واستَقْبل الشَّمَالَ، فإن ذَلِك لا يصِحُّ؛ لأَنَّه جعَل الجِهة على يسارِه، وكذَلِك لو استَقْبَل الجَنُوب، فإن ذَلِك لا يصحُّ؛ لأَنَّه جعَل القِبْلَة عن يَمِينه، وكذَلِك لو كانَ مِن أَهْلِ الشَّمَال واستقْبَل لا يصحُّ؛ لأَنَّه جعل القِبْلَة عن يَسارِه، ولو استقْبَل الشَّرق، الغرْبَ، فإنَّ صَلاته لا تصِحُّ؛ لأَنَّه جعل القِبْلَة عن يَسارِه، ولو استقْبَل الشَّرق، فإن ذَلِك لا يصِحُّ أيضًا؛ لأَنَّه جَعَلَ القِبْلَة عَن يَمينِه.

وقد يسَّر اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لعبَادِه في هَذا الوَقْت وسائلَ تبيَّن القِبْلَة بدقَّة وهي مجرَّبَة، فينْبغي للإِنْسانِ أَنْ يصْطَحِب هَذِه الوَسائِل معَه في السَّفر؛ لأنَّها تدلُّه علَى القِبلَة إذا كانَ في حالٍ لا يتمكَّن معَها مِن معرفة القِبلَة. وكذَلِك ينْبغي لمن أرادَ إِنْشاءَ مسْجدٍ، أن يتَبع ما تقْتَضِيه هَذِه الوَسائِلُ المجرَّبة والَّتي عُرف صوابُها.

مِن شُرُوط الصَّلاةِ أيضًا: (النيَّة)، والنيَّة محلُّها القَلْب، واشْتِراط النيَّة إنَّما يُذْكَر مِن أجل التَّعْيين أو التَّخْصيصِ، أمَّا مِن حيث الإِطْلاق، فإنَّه لا يُمْكِن لأحد عاقلٍ مختارٍ أن يَقُوم فيتوضَّأ، ثُمَّ يذهب ويُصلِّي، لا يمكن أن يفعلَ ذَلِك إلَّا وقَد نوَى للصَّلاةِ، لكن الكلام على التَّعْيين، فالتَّعْيينُ لا بدَّ مِنْه في النيَّة، فينُوي الظُّهْر ظهرًا، والعَصْر عصرًا، والمَعْرِبَ مغربًا، والعِشَاءَ عشاءً، والفَجْر فجْرًا، لا بُدَّ من ذَلِك، ولا يكْفِي نيَّة الصَّلاةِ المطلقة أعمُّ مِن نيَّة الصَّلاةِ المطلقة أعمُّ مِن نيَّة الصَّلاةِ المعتنّة، والأَعمُّ لا يقْضِي على الأَخصِّ، فمَن نوَى الأعَمَّ لم يكُنْ ناويًا للأخصِّ، ومَن نوَى الأعَمَّ لم يكُنْ ناويًا للأخصِّ، ومَن نوَى الأَعمَّ لم يكُنْ ناويًا للأخصِّ،

ولِهِذَا نقول: إذا انْتَقل الإِنْسانُ مِن مُطلَق إِلى معيَّن، أو مِن معيَّن إِلى معيَّن

لم يصِحَ ما انْتَقل إليه، وأمَّا مَا انْتَقل مِنْه فإِنْ كان من مطْلَقٍ إِلَى معيَّن تَبْطُل نيَّة الإِطْلاقِ، وإِنْ كان من معيَّن إلى معيَّن بطَل الأوَّلُ والثَّاني، وهَذا القَوْل المجْمَل أبيِّنه في الأَمثِلَة:

رجُلُ أخذ يُصلِّ ناويًا نفلًا مطلقًا، ثم أرادَ أن يقْلِب النَّيَة في أثْنَاءِ الصَّلاةِ إلى نَفْل معيَّن، أرادَ أن يَجْعَل هَذا النَّفلَ المطْلَق راتبَة، فهُنا نَقُول: لا ينْفَع ذلك؛ لأنَّ الرَّاتِبَة لا بدَّ أن تَكُون منويَّة من قبْلِ تكبيرَة الإِحْرام، وإلَّا لم تَكُن راتبَةً؛ لأنَّ الجزْءَ الأوَّل الله بَدُ من نيَّة الرَّاتِبَة، صارَ بغيْر نيَّة الرَّاتِبَة، لكن لو كان يُصلِّي راتبَة، ثمَّ نواها نفلًا الله من نيَّة الرَّاتِبة، صارَ بغيْر نيَّة الرَّاتِبة، لكن لو كان يُصلِّي راتبة، ثمَّ نواها نفلًا مطلقًا، وألغَى نيَّة التَّغيينِ صحَّ ذلك؛ وذَلِك لأنَّ الصَّلاةَ المعيَّنة تتَضمَّن نيَّة التَّغيينِ مَقِيت نيَّة الإطلاق.

مثالٌ آخر: رجُلُ دخلَ يُصلِّي بنيَّة العَصْر، ثم ذكر في أثناء الصَّلاةِ، أنَّه لم يصلِّ الظُّهْر، فحوَّل نيَّته من العَصْر إلى الظُّهْر، فهُنا لا تصِحُّ، لا صَلاةُ الظُّهْر، ولا صَلاةُ الظُّهْر، أمَّا صَلاة الظُّهْر فلا تصحُّ، لأنَّه قطَعها، وأمَّا صَلاة الظُّهْر فلا تصحُّ؛ لأنَّه لم ينوِها من أوَّلها، لكِن إذا كان جاهِلًا، صارَتْ هَذِه الصَّلاةُ في حقِّه نفلًا؛ لأنَّه لمَّا ألغى التَّعْينَ، بَقِي الإِطْلاق.

والخلاصَةُ: أنّي أقولُ: إن النّيّة المطلقة في العِبادَاتِ لا أظنُّ أحدًا لا ينْوِيها أبدًا، إذْ ما مِنْ شخْصٍ يقولُ فيَفْعل إلّا وقد نَوى، لكن الّذي لا بدَّ مِنْه هو نيَّة التَّعْيين والتَّخْصيصِ.

كذَلِك أَيْضًا مما يَدْخُل في النيَّة: نيَّة الإِمَامَة بعْدَ أَن كَانَ مَنفَردًا، أَو الائتهام بعْدَ أَن كَان مَنفَردًا، وهَذا فيه خلافٌ بَيْن العُلَهاء، والصَّحِيحُ أَنَّه لا بأسَ بِه، فنيَّة الإِمَامَة بعْدَ أَن كَان مَنْفَردًا؛ مثل أَن يشْرَع الإِنْسانُ في الصَّلاةِ وهُو مَنفَرِدٌ، ثمَّ يأتي

رجلٌ آخَرُ يدْخُل معه، ليَصِيرَا جماعَةً فلا بأسَ بذَلِك؛ لأنَّ النَّبي ﷺ قام يُصلِّي من اللَّيْلِ، وكانَ ابْنُ عبَّاس رَضَالِيَهُ عَنْهُا نائمًا، ثُمَّ قامَ ابْن عبَّاس فتوضَّأ و دَخل معَ النَّبيِّ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (۱)، والأصل أن ما ثَبَتَ في النَّفْل ثَبَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالِيلِ.

فلو شرَع الإِنسان يُصلِّي وحْدَه، ثُمَّ جاءَ آخَرُ فدَخلَ معَه فجعَلَه إمامًا لَه فلا بأْسَ، ويَكُون الأوَّلُ إمامًا والثَّاني مَأْمُومًا، وكذَلِك بالعَكْس؛ لو أن أحدًا شرَعَ فلا بأْسَ، ويَكُون الأوَّلُ إمامًا والثَّاني مَأْمُومًا، وكذَلِك بالعَكْس؛ لو أن أحدًا شرَعَ في الصَّلاةِ مُنفَردًا، ثم جاء جماعَةٌ، فصلَّوا جماعَة، فانضَمَّ إليْهم، فقدِ انْتقل من انفرَادِ إلى ائتمامٍ، وهَذا أيضًا لا بأسَ بِه؛ لأنَّ الانْتِقالَ هُنا ليْسَ إبطالًا للنيَّة الأُولى، ولكِنَّه انتقالُ مِن وَصْفِ إلى وَصْفِ فلا حرَج فِيه.

هَذه مِن أَهَمِّ الشُّروط الَّتي ينْبَغي الكَلامُ عليْها، وهُناك شُرُوط أُخَر كالإِسْلامِ، والتَّمْييزِ، والعَقْل، لكن هَذِه شُرُوطٌ فِي كلِّ عِبادَة.



### صِفَة الصَّلاةِ

السُّؤالُ (٩٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هي صِفَة الصَّلاة المَفْروضَة؟

الجَوَاب: إنَّ معرِفَة صِفَة الصَّلاة كمعرفَة صِفَة غَيْرها من العِبادَات مِن أهمِّ ما يَكُون؛ وذَلِك لأنَّ العِبادَة لا تتِمُّ إلا بالإِخْلاصِ للهِ والمُتابَعَة لرسُولِ الله ﷺ، والمُتابَعَة لرسُولِ الله ﷺ لا تَكُون إلا بمعْرفَة طريقَة عِبادَةِ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضُوء، باب التخفيف في الوضُوء، رقم (١٣٨)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم (٧٦٣).

حتَّى يتُبَعه الإِنْسانُ فِيها، فمعرفَة صِفَة الصَّلاةِ مُهمَّة جدًّا، وإنِّي أحثُّ نفسِي وإخُوانِي المُسلمينَ على أن يتلَقَّوا صِفَة صَلاة النَّبي من الكُتُب الصَّحِيحَة، من كُتب الحَدِيث المعتبرَة، حتَّى يُقِيموهَا على حسب ما أقامَها النَّبي ﷺ الَّذي هو قُدوتُنا وإمامُنا وأُسوتُنا صلواتُ اللهِ وسَلامُه عليه، وجعَلنا مِن أَتْباعِه بإِخْلاصٍ، وها نحْنُ نذْكُرها، سائِلينَ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أن يوفِقنا للصَّواب، فنَقُول:

فصِفَة الصَّلاةِ أَنْ يَقُوم الإِنْسانُ بشُروطِها السَّابقَة الَّتي تسْبقُ عليْها كالطَّهارَة مِن الحَدَثِ والحَبثِ، واسْتِقْبال القِبْلَة وغيْرِها من الشُّروطِ؛ لأنَّ شُرُوط الصَّلاةِ تتقدَّم عليْها، ثُم يُكبِّر، فيَقُول: الله أكبر، رافِعًا يدَيْه إلى حذو منْكبَيْه، أو إلى فُروعِ تتقدَّم عليْها، ثُم يُكبِّر، فيقُول: الله أكبر، رافِعًا يدَيْه إلى حذو منْكبَيْه، أو إلى فُروعِ أَذَنَيْه، ثمَّ يضعُ يدَهُ اليُمْنى على ذراعِه اليُسْرى على صدرِه، ثم يسْتَفْت بها وردَ عن النَّبيِّ عَيْقِ من الاسْتِفْتاح، يسْتَفْت بأيِّ نوْع ورَد، إمَّا بقَوْل: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْن النَّوبُ النَّهُمَّ نَقِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنقَى النَّوبُ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالْبَرَدِ» (١)، أو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهُ غَيْرُكَ» (١)، أو بغيْرِهما مَا وَرَدَ عن النَّبِي عَيْقِ.

ثمَّ يَقُول: أعوذ باللهِ من الشَّيْطان الرَّجِيم، بسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ يقْرأ الفاتحَة، ويَقِف علَى كلِّ آيَةٍ منْها، فيقول: ﴿ آلْحَمَدُ بِلَهِ رَبِّ آلْمَسَلِيبَ ۞ آلِخْمَنِ الفَاتحَة، ويَقِف علَى كلِّ آيَةٍ منْها، فيقول: ﴿ آلْحَمَدُ بِلَهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُلْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، رقم (٧٤٤)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بعد تكبيرة الإحرام، رقم (٥٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب حُجة من قال: لا يجهر بالبسملة، رقم (٣٩٩).

القُرآن، والأَفْضلُ أَنْ يقْرَأ سورَةً تامَّة تَكُون في الفَجْر من طُوالِ المفَصَّل، وفي المَغْرب من قِصارِه غالبًا، وفي البَاقِي مِنْ أَوْسَاطِه.

ثمَّ يرْفَع يدَيْه مكبِّرًا في الرُّكُوعِ فيَقُول: الله أكبر، ويضَعُ يدَيْه مفرَّ جتي الأَصابع علَى ركبَتَيْه، ويمد ظهْرَه مستويًا معَ رأْسِه، لا يرْفَع رأسَه ولا يصوّبه ويقولُ: سُبْحان ربي العَظِيم، يكرِّرها ثلاثًا، وهُو أَدْنَى الكَمالِ، وإن زادَ فَلا بأْسَ.

ثُمَّ يرْفَع رأسَه قائلًا: سَمِع الله لَمن حَمِدَه، ويرْفَع يدَيْه كذَلِك كما رفعَهُما عند تكبيرَةِ الإحْرام، وعِنْد الرُّكُوع، ثمَّ يَقُول بعد قيامِهِ: ربَّنا ولَك الحَمْدُ، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فِيه، ملْءَ السَّماوَاتِ وملْءَ الأَرْضِ وملْءَ ما بيْنَهما، وملْءَ ما شِئْت من شيء بعْدُ، ثم يسْجُد مكبِّرًا، ولا يرْفَع يدَيْه حال السُّجُودِ، ولا يرْفَع يدَيْه إِذا هَوى إِلى السُّجُود. قالَ ابْنُ عُمر رَضَالِتَهُ عَنْهُمَا: وكانَ لا يفْعَل ذَلِك -يعْني الرَّفع- في السُّجُودِ (١)، ويسْجُد علَى ركبَتَيْه، ثم يدَيْه، ثم جبْهَتِه وأنفِه، يسجْدُ علَى أعْضَاء سبعَة: الجبهَةِ والأَنْف، وهُما عُضوٌّ واحِدٌ، والكَفَّين، والرُّكبَّين، وأطْرافِ القَدمَيْن، ويُجافي عضُدَيْه مِن جنبَيْه، ويرْفَع ظهْرَه ولا يمدُّه، ويجْعَل يدَيْه حِذاءَ وجْهِه، أو حِذاءَ منكبَيْه، مَضْمُومَتِي الأَصابِع، مَبْسُوطَةً، ورُؤُوسُ الأَصابِع نحو القِبْلَةِ، فيَقُول: سُبحانَ رَبِي الأعلى، أَدْنَى الكَمال ثلاثٌ، ويَزِيد ما شاءَ، ولكِن يغلِّب في السُّجُودِ جانبَ الدُّعاءِ، لقَوْل النَّبِي ﷺ: «أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظُّمُوا فِيهِ الرَّبِّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا مِنَ الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ »(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التكبيرة، رقم (٧٣٥)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين، رقم (٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب النهي عن قِراءَة القرآن في الركوع والسجود، رقم (٤٧٩).

ثمَّ يرْفَع من السُّجُود مُكَبِّرًا، ولا يرْفَع يدَيْه، ويجلس مفترشًا رجلَه اليُسْرى، ناصِبًا رجْلَه اليُمْنى، ويضَعُ يدَيْه علَى فخذَيْه أو علَى أعلى ركبَتَيْه، وتكون اليُمْنى مضمومَةَ الأصابع الثَّلاثَة: الخنصر، والبنصر، والإبهام، وإن شاءَ حلَّق الإبهام مَع الوُسْطى، وأمَّا السبابَة فتَبْقى مفتوحَة، ويحرِّكُها عِنْد الدُّعاء، ويَقُول: ربِّ اغْفِرْ لي، وارْحَمْني، واجبُرْني، واهْدِني، وعافِني، وارْزُقْني. وكلَّما دعا حرَّك أصبَعه نحْوَ السَّماء، والرُحَمْني، واجبُرُني، واهْدِني، وعافِني، وارْزُقْني. وكلَّما دعا حرَّك أصبَعه نحْوَ السَّماء، إشارَة إلى عُلوِّ المدعوِّ، أمَّا اليَدُ اليُسْرى، فإنَّما تبقى على الرِّجل اليُسْرى، على الفخذ، أو على طرف الرُّكبة، مبسوطة، مضمومة أصابِعُها، متَّجهًا بها إلى القِبْلَة، ثم يسجُد السَّجدة الثَّانِيَة كالأُولَى فِيها يُقال وما يُفْعل.

ثم يرْفَع من السُّجُود إلى القِيَام مكبِّرًا، ولا يرْفَع يدَيْه عند هَذا القيام؛ لأنَّ ذَلك لم يَرِد عنِ النَّبي ﷺ في حديثٍ صَحيح، ثمَّ يقْرَأ الفاتحة وما تيسَّر، لكِن تَكُون قراءتُه دُونَ القِراءَة في الرَّكعة الأُولى، ويُصلِّي الرَّكعَة الثَّانِيَة كَما صلَّاها في الرَّكعَة الأُولى.

ثمَّ يَجْلِس للتَّشهُّد، وجُلُوسُه للتَّشهُّد كَجُلُوسِه للدُّعاء بَين السَّجدَتين، أي يفْتَرَش رِجْلَه اليُسْرى وينْصب اليُمْنى، ويضَعُ يدَهُ اليُمْنى علَى رِجْله اليُمْنى، ويذه اليُسْرى علَى رِجْله اليُسْرى، على صِفَة ما سبَق في الجُلُوس بين السَّجدَتين، ويقْرَأ اليُسْرى على رِجْله النَّسْرى، على صِفَة ما سبَق في الجُلُوس بين السَّجدَتين، ويقْرَأ التَّشهُّد: «التَّحِيَّاتُ للهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبيُّ ﷺ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبيُ عَلَيْكَ أَنَّهَا النَّبيُ عَلَيْكَ أَنَّهَا النَّبيُ عَلَيْكَ أَنْهُ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

ثمَّ إِن كَانَ فِي ثَنَائِيَّةَ كَالْفَجْرِ وَالنَّوَافِلِ، فَإِنَّهُ يُكَمَلُ التَّشَهُّد، فيسْتَمِر فيه: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحُمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ نَجِيدٌ، أَعُوذُ بِاللهِ مِن عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ اللهِ مِن عَذَابِ ، ثمَّ إِن أحبَّ أطال في الدُّعاء وَمِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَالِ»، ثمَّ إِن أحبَّ أطال في الدُّعاء ما شاء، ثم يسلِّم عن يمينه: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ» وعن يساره: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ» وعن يساره: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ».

أمَّا إِذَا كَانَ فِي ثَلَاثَيَّة أو رَبَاعَيَّة، فإنَّه بعْدَ أَنْ يَقُولَ فِي التَّشْهُدُ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» يَقُوم، فيُصلِّي مَا بَقِي من صَلاتِهِ مُقتصرًا عَلَى قراءَةِ الفَاتَحَةِ، أَمَّا الرُّكُوع والسُّجُودُ، فكما سبَقَ في الركْعَتَين الأُولَيَيْن، ثمَّ يَجُلِس للتَّشهُّد الثَّاني، وهُو التَّشهُّد الأَخِير، لكِن يَكُون جُلُوسه تَوَرُّكًا. والتَّوَرُّك لَه ثلاثُ صِفاتِ:

- إمَّا أن ينْصِب رِجله اليُّمنى، ويُخْرِج اليُّسْرى من تحْتِ سَاقِها.
- وإمّا أن يفْرِش الرِّجل اليُمنى والرِّجل اليُسْرى مِن تحْتِ سَاقِها، أي من تحْتِ
   ساقِ اليُمنى.
  - وإمَّا أن يفْرِش اليُمْنى ويُدْخِل اليُسْرى بَيْن ساقِ اليُمْنى وفخذِها.

كلُّ ذَلِك وَرَدَ عن النَّبِيِّ ﷺ، ثمَّ إِذا أَكْمَل التَّشهُّد سلَّم عن يَمِينِه وعن يَسارِه كما سبق.

هَذه هي صِفَة الصَّلاةِ الوَارِدَة عن النَّبيِّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فلْيَجْتهد الإِنْسانُ باتَّبَاعِها ما اسْتطاع؛ لأنَّ ذَلك أكْملُ في عِبادَته، وأقْوَى في إيهانِه، وأشَدُّ في اتِّباعِه لرسُول الله صَالَلتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.



# وضع الرِّجلين أثْنَاء القِيَام في الصَّلاة

السُّؤالُ (٩٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، ذكرْتُم -جزَاكُم الله خيرًا- بالتَّفْصيلِ وضْع الأَيدِي فِي القِيَام وفي الرُّكُوعِ، وكذَلِك في السُّجُودِ، وكذَلِك في الجُلسَة بين السَّجدَتين، لكِنَّنا لم نسمَعْ شيئًا عن وضْعِ الرِّجلين، ونحْنُ نُشاهِد الآن كثيرًا من النَّاسِ يفرِّج ما بَيْن مناكب المُصلِّين. فها الصَّحِيح في ذلك؟

الجَوَاب: وضْعُ الرِّجلَيْن في حالِ القِيَام طبيعيُّ، بمَعْنى أَنَّه لا يُدْنِي بعضَها مِن بعْضٍ، ولا يُباعِد ما بيْنَهما، كما رُوِي ذَلِك عَنِ ابْن عُمَر رَضَالِلَهُ عَنْهَا، ذكره في شرح السُّنَّة (۱) أَنَّه كان رَضَالِلَهُ عَنْهَا لا يُباعِد بَيْن رِجْلَيْه ولا يُقارب بينهما، هَذا في حالِ القِيَام وفي حال الرُّكُوع.

أمَّا في حال الجُّلُوس فقَدْ عرفْنَاه فِيها سَبَق، وأمَّا في حال السُّجُود فالأَفْضل أن يلْصِق إحْدَى القَدمَيْن بالأُخْرَى، وألَّا يفرِّق بيْنَها، كها يدُلُّ على ذَلِك حدِيثُ عائشَة رَخَوَاللَّهُ عَنَهَا، حِينَ وقعت يدُها على قدَمي النَّبيِّ عَلَيْ منصوبَتَيْن وهو ساجدٌ (٢)، ومعْلُومٌ أنَّ اليد الوَاحِدَة لا تَقعُ على قدمَيْن منصوبتَيْن إلا وبعضُها قد ضُمَّ إلى بعْضٍ، وكذَلِك جاءَ صريحًا في صَحِيحِ ابْنِ خزيمَة رَحَمَهُ اللَّهُ، أنْ يلْصِق إحدَى القَدمَيْن بالأُخْرَى في حالِ السُّجُود (٢).

<sup>(</sup>١) شرح السنة للبغوي (٣/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم (٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة (٣/٨/١) رقم (٦٥٤) كتاب الصلاة، ولفظه: قالت عائشة رَسَحُالِيَّهُ عَهَا: «فقدت رسول الله ﷺ، وكان معي على فراشي، فوجدته ساجدًا راصًّا عقبيه، مستقبلًا بأطراف أصابعه القِبْلَة...» الحديث.

وقبْلَ أَن نَتَهِي من صِفَة الصَّلاةِ نودُّ أَن نبيِّن أَنه يَنْبَغِي للإِنْسانِ إِذَا فَرَغَ مِن صَلاتِه أَن يَذْكُر الله عَرَّفِجَلَّ بها ورَد عَن النَّبِي ﷺ؛ لأنَّ الله تعالى أَمَرَ بذَلِك في قولِه: ﴿ فَإِذَا قَضَيَتُكُمُ الصَّلَاةِ قَ فَاذَّكُرُوا اللّهِ قِيكَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُ ﴾ [النِّساء:١٠٣]، ومِن ذَلِك: أن يسْتَغفِر الإِنْسانُ ثلاث مرَّات: أَسْتَغْفِر الله، أَسْتَغْفِر الله والإِكْرام، ثمَّ يذكر ويقُول: اللّهُم أَنْتَ السَّلامُ ومِنْك السَّلام تبارَكْتَ يَا ذَا الجلالِ والإِكْرام، ثمَّ يذكر الله عَرَبَكَ مِن النَّبِي ﷺ، وَمَنْك السَّلام تبارَكْتَ يَا ذَا الجلالِ والإِكْرام، ثمَّ يذكر الله عَرَبَكَ مَن النَّهُ والله أَلكَ الله عَلَى حدَة، وإِنْ شاء قالها جميعًا، أي ويحمَد ثلاثًا وثَلاثِين، وإن شاء قالها جميعًا، أي أَنه إِنْ شاءَ قالَ الله، سُبحانَ الله، سُبحانَ الله، ثلاثًا وثَلاثِين، ثم: الحَمْدُ لله، ثلاثًا وثَلاثِين، عَمْرَا، ويحْمَد عشرًا، ويحْمَد عشرًا، وتجوز صِفَة رابعَة: أَنْ يَقُول: سُبحانَ الله، والله أَكْبَر خسًا وعشرين مرَة، فتيمُّ مئة. والحَمْدُ الله، والله أَكْبَر خسًا وعشرين مرَة، فتيمُّ مئة.

واللهِم أنَّ كلَّ ما وَرد عن النَّبِيِّ ﷺ مِن الأَذْكار بعْدَ الصَّلاةِ فليقُلْه، إما علَى سبيلِ البَدلِ، أو علَى سبيلِ الجَمْع؛ لأنَّ بعْضَ الأَذْكار يُذْكَر بعْضُها بدلًا عن بعْضٍ، وبعْضُ الأَذْكار يُذْكَر بعْضُها بدلًا عن بعْضٍ وبعْضُ الأَذْكار يُذْكَر بعْضُها مع بعْضٍ فتكون مجْمُوعَة، فليحْرِص الإِنْسان علَى ذَلِك امتثالًا لأَمْر الله تعالى في قولِه: ﴿ فَأَذْ كُرُوا اللهَ ﴾ [البقرَة:١٩٨]، واتِّباعًا لسُنَّة رسُولِ الله ﷺ.

وإِذَا كَانَ فِي المَسْجِدَ فَإِنَّ الأَفْضَلِ أَنْ يَجْهَرَ بَهَذَا الذِّكَرِ، كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي صَحِيحِ البُّخَارِيِّ، مِن حَدِيثِ ابْن عَبَّاسَ رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا قال: كَانَ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالذِّكَرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسِ مِن المُكْتُوبَة عَلَى عَهْدَ النَّبِي ﷺ (١). فَيُسَّنُّ لَلْمَصَلِّينَ أَن يَرْفَعُوا يَنْصَرِفُ النَّاسِ مِن المُكْتُوبَة عَلَى عَهْدَ النَّبِي ﷺ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، رقم (٨٤١)، ومسلم كتاب المساجد،

أصواتهم بهذا الذّكر اقتداءً بالصّحابة في عهْدِ رسُول الله ﷺ بل اقتداءً بالرَّسُولِ عَلَىٰ لأنّه كان يرْفَع صوْتَه بذلك، كما قالَ ابن عبّاس: ما كُنّا نغرِف انْقضاء صَلاة النّبي ﷺ إلا بالتّكبير (١)، وقوْل بعْضِ أهْل العِلْم: إنه يُسَنُّ الإسرارُ بهذا الذّكر، وأن جَهْرَ النّبيِّ ﷺ كانَ للتّعليم، فيه نظرٌ، فإنَّ الأصْل فيما فعلَه الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَن يكُون مشروعًا في أصْلِه ووصفِه، ومن المَعْلُومِ أنّه لو لم يَكُن وَصْفُه وهُو رفع الصَّوْتِ بِه مشروعًا، لكان يكْفِي ما علّمه النّبيُ ﷺ أمّته فإنّه قد علّمهم هذا الذّكر بقولِه، فلا حاجَة إلى أن يعلّمهم برَفْع الصَّوتِ، ثُمَّ إنّه لو كان المقصودُ التّعليم لكان التّعليم لكان رفع عصوتَه بالذّكر.



#### أرْكَان الصَّلاة

السُّؤالُ (٩٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِي أَرْكَان الصَّلاةِ؟

الجَوَاب: صِفَةُ الصَّلاةِ الَّتي ذكرْنَاها آنفًا تشْتَمِل علَى أَرْكَان الصَّلاةِ وواجِبَاتها وسُننِها، وأهْل العِلْم رَحِمَهُمُاللَهُ ذَكرُوا أَنَّ مَا يَقُع في هَذِه الصَّلاة، أو أَنَّ مَا يَكونُ مِن هَذِه الصَّلة ينْقَسِم إِلَى أَرْكَانِ وواجِبَاتِ وسُنَن، على اتَّفاقٍ فِيها بيْنَهم في بعْضِ الأَرْكَان والواجِباتِ، وخلافٍ فِيها بيْنَهم في بعْضِها، فنذْكُر مثلًا من الأَرْكَان:

الأوَّل: القِيَامُ مَع القدرة: وهَذا رُكنٌ فِي الفَرْض خاصَّة؛ لقوْل تَعالى:

<sup>=</sup> باب الذكر بعد الصلاة، رقم (٥٨٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، رقم (٨٤٢)، ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الذكر بعد الصلاة، رقم (٥٨٣).

﴿ كَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَهِ قَنْنِتِينَ ﴾ [البقرة:٢٣٨]، وقوْلِ النَّبِيِّ عَلِيلِةً لعمْران بْن الحُصَين: «صَلِّ قَائِبًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب (١).

الثَّاني: مِن الأَرْكَان: تَكْبِيرَة الإِحْرام؛ لقوْلِ النَّبِي ﷺ للمُسيءِ في صَلاتِه: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرُ"). ولا بُدَّ أن يقُول: الله أَجَلُّ، أو: الله أعْظَم، وما أشْبَه ذلك. وينبُغي أن يعْلَم أنَّه لا يصِحُّ أن يقول: الله آكبر بمدِّ الهمزَة؛ لأنَّها تنْقلب حينئذِ استفهامًا، ولا أنْ يَقُول: الله أكْبَار بمدِّ الباء؛ لأنَّها حينئذِ تكُون جمعًا للكَبَر، والكَبَر هو الطَّبل، فأكْبَار كأسبابِ جمع سَبَب، وأكْبارُ جمع كَبَر، هكذا قال أهْل العِلْم، فلا يجُوزُ أن يمُدَّ الإِنسانُ الله أَنْ النَّاسِ: الله وَكْبر، فيجعل المَاء؛ لأنَّها تنقلب بلفْظِها إلى جمع كَبَر، وأمَّا مَا يقُولُه بعضُ النَّاسِ: الله وَكْبر، فيجعل الهمزَة واوًا، فهذا لَه مساغٌ في اللَّغَة العَربيَّة، فلا تَبْطُل به الصَّلاةِ.

الرُّكن الثَّالِث: قراءَة الفاتحَة؛ لقوْلِ النَّبي ﷺ: «لَا صَلَاةَ لَمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (٢)، ولَكِن إذا كانَ لا يعْرِفُها، فإِنَّه يلْزَمُه أن يتعلَّمها، فإِنْ لم يتمكَّن من تعلُّمها، قرَأَ مَا يقُومُ مقامَها مِن القُرآنِ إِنْ كانَ يعْلَمُه، وإلَّا سبَّح وحَمَد الله وهلَّل.

الرُّكن الرَّابع: الرُّكُوعُ؛ لقوْله تَعالَى: ﴿يَثَأَيْهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَأَسْجُدُواْ ﴾ [الحج:٧٧]، ولقوْلِ النَّبي ﷺ للرَّجُل الَّذي أساءَ فِي صَلاتِه ولم يصلِّها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدًا صلَّى علَى جنب، رقم (١١١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب إذا حنث ناسيًا في الأيهان، رقم (٦٦٦٧)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قِراءَة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب قِراءَة الفاتحة للإمام والمَامُوم، رقم (٧٥٦)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قِراءَة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٤).

علَى وجْهِ التَّمَام: «ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا»(١).

الرُّكن الخَامِس: الرَّفع مِن الرُّكُوع؛ لقَوْل النَّبي ﷺ للمُسيء فِي صَلاته: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا» (٢).

الرُّكن السَّابع: الجُلُوسُ بين السَّجدَتين؛ لقول الرَّسُول ﷺ للمسيء في صَلاته: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا»(٤).

الرُّكن الثَّامن: السُّجُودُ الثَّاني؛ لأنَّه لا بدَّ في كلِّ ركعَةٍ مِن سُجودَيْن؛ لقوْلِ النَّبي ﷺ للمُسيءِ في صَلاتِه: «ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا»، بعد أن ذكرَ قوله: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا».

أما الرُّكن التَّاسع: فهو التَّشهُّد الأَخِير؛ لقوْلِ ابْن مسْعُود رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: كُنَّا نَقُولُ قَبْل أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ (٥)، فدلَّ هَذا علَى أن التَّشهُّد فرض.

الرُّكن العاشر: وهُو الصَّلاةُ علَى النَّبِيِّ ﷺ في التَّشهُّد الأَخِير، هَذَا المَشْهور من مذْهَب الإِمَام أحمد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القِراءَة للإمام والمَأْمُوم، رقم (٧٥٧)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قِراءَة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٧).

<sup>(</sup>٢) الحديث السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) الحديث السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) الحديث السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، رقم (٨٣٥).

الرُّكن الحَادِي عَشر: التَّرتِيبُ بَيْن الأَرْكَان: القِيامُ، ثم الرُّكُوع، ثمَّ الرَّفع مِنه، ثم السُّجُود، ثم السُّجُود، ثم السُّجُود، فلو بدأ بالسُّجُود قبل الرُّكُوع ثم السُّجُود، فلو بدأ بالسُّجُود قبل الرُّكُوع لم تصِحَّ صَلاتُه؛ لأَنَّه أخلَّ بالتَّرتِيب؛ لقوْلِ النَّبي صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمُسِيء في صَلاته: (ثُمَّ ارْفَعْ..»، (ثُمَّ اسْجُدْ..» إلخ؛ فعلَّمَه إيَّاها مُرتبةً بـ(ثُمَّ).

الثَّاني عشر: الطُّمَأنِينَة في الأرْكَان؛ لقوْلِ النَّبي ﷺ للمُسِيء في صَلاته: «ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ»، «ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ»، «ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ» إلخ.

والطُّمَأنِينَة: أن يسكن الإِنْسان في الرُّكن حتى يرجع كل فقار إِلى موْضِعه، قال العُلَماء: وهِي السُّكُون وإن قلَّ، فمَن لم يطمَئِنَّ في صَلاتِه فلا صَلاة لَه ولو صلَّى ألف مرَة.

وبهَذا نعْرِف خطاً ما نُشاهِدُه مِن كَثيرِ مِن المُصلِّينَ مِن كوْنِهم لا يطْمَئِنُون ولا سِيَّا فِي القِيَامِ بعْدَ الرُّكُوع، والجُلُوسِ بين السَّجدَتين، فإنَّك تَراهُم قبل أن يعْتَدِل الإِنسانُ قائمًا إذا هُو ساجِدٌ، وقبْل أن يعْتَدِل جالسًا إذا هُو ساجِدٌ، وهَذا خطأٌ عظِيمٌ، فلَو صلَّى الإِنسانُ على هَذا الوَصْفِ أَلْفَ صَلاةٍ لم تُقْبل مِنْه؛ لأنَّ النَّبي ﷺ قالَ للرَّجُل الَّذي كان يخلّ بالطُّمَأنِينَة، فجاءَ فسلَّم على النَّبي ﷺ قال لَه النَّبي ﷺ قال لَه النَّبي ﷺ قال لَه صَلاة أخلَّ النَّبي ﷺ ومن أرْكَانها أو واجِبَاتها على وجْهٍ أعمَّ، فإنّه لا صَلاة لَه، بل ولو كانَ جاهِلًا في مَسألَةِ الأرْكَانِ، فإنَّه لا صَلاةً له.

والرُّكْـن الأَخِير وهُـو الثالثُ عشر: التَّسلِيم، بأن يَقُـول في مُنْتَهى صَـلاتِه: السَّلام علَيْكُم ورحمَة الله، السَّلام علَيْكُم ورحمَة الله، والصَّحِيحُ أنَّ التَّسليمتَيْن

<sup>(</sup>١) الحديث السابق نفسه.

كِلتاهما ركْنُ، وأنَّه لا يَجُوز أن يخلّ بواحِدَةٍ مِنهما، لا في الفَرْض ولا في النَّفل، وذَهب بعْضُ أهْل العِلْم إلى أنَّ الرُّكن التَّسليمة الأولى فقط في الفَرْض والنَّافلَة، وذَهب آخَرُون إلى أن الرُّكن التَّسليمة الأولى فقط في النَّافلَة دُون الفَريضَة، فلا بدَّ فيها مِن التَّسليمتَيْن كلتَيْهما، هَذِه هي الأرْكانُ.



#### حُكم مَن ترك ركنًا من أرْكَان الصَّلاة

السُّؤالُ (٩٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم مَن تركَ ركنًا من هَذِه الأرْكَان؟

الجَوَاب: إذا ترَك رُكنًا من هَذِه الأَرْكَانِ متعمِّدًا فصَلاتُه باطِلَة، تبْطُل بمجرَّدِ ترْكِه، أَمَّا إذا كانَ ناسيًا فإنَّه يَعُود إليْه، فلَو نَسِي أَن يرْكَع، ثم سجَد حِينَ أَكْمل قِراءَته، ثُمَّ ذكر وهُو ساجِدٌ أَنَّه لم يرْكَع، فإنَّه يَجِب عليْه أَن يَقُوم فيرْكَع ثم يُكْمِل صَلاتَه، ويجبُ عليْه أَن يتُوم فيرْكَع ثم يُكْمِل صَلاتَه، ويجبُ عليْه أَن يرْجِع للرُّكن الَّذي تركه مَا لم يصِل إلى مكانِه مِن الرَّكعَة الثَّانِيَة، فإنْ وصَل إلى مكانِه مِن الرَّكعَة الثَّانِيَة، فإنْ وصَل إلى مكانِه مِن الرَّكعَة الثَّانِية قامَت الرَّكعَة الثَّانِية مقامَ الرَّكعَة التَّي تركه مِنها.

فَلُو أَنَّه لَمَ يَرْكَع، ثُمَّ سَجَد، وجلَس بِين السَّجدَتين، وسَجد الثَّانِيَة، ثُمَّ ذَكر، فإنَّه يَجِب عليْه أَن يَقُوم فيرْكَع، ثم يستمِرَّ فيُكُمل صَلاتَه، أمَّا لو لم يذْكُر أنَّه ركَع إلَّا بعْدَ أَن وصَل إلى موْضِع الرُّكُوع من الرَّكعة التَّاليَة، فإِنَّ هَذِه الرَّكعة الثَّانِيَة تَقُومُ مقامَ الرَّكعَة التَّاليَة، فإنَّ هَذِه الرَّكعة الثَّانِيَة تَوُك رُكوعَها.

وهَكذا لو نَسِي الإِنْسانُ السَّجدَة الثَّانِيَة، ثُمَّ قامَ مِن السَّجدَة الأولى، ولَّمَا قرَأ ذكر أنَّه لم يسجُدِ السَّجدَة الثَّانِيَة، ولم يجْلِس أيضًا بَيْن السَّجدَتين فيَجِب عليْه حينئذٍ أَنْ يرْجِع ويجْلِس بَين السَّجدَة النَّانِيَة والجُّلُوسَ بَيْن السَّجدَة الثَّانِيَة، ثُمَّ يُكْمل صَلاتَه، بَل لو لم يذْكُر أَنَّه ترَك السَّجدَة النَّانِيَة والجُّلُوسَ بَيْن السَّجدَتين إلَّا بعْد أَن ركَع، فإنَّه يجِبُ عليْه أَن ينْزِل، ويجْلِس، ويسْجُد، ثم يستمِرَّ فِي صَلاتِه، أمَّا لَو لم يذْكُر أَنه ترَك السُّجُودَ الثَّانِي مِن الرَّكعَة الأُولَى إلَّا بعْد أَنْ جلس بين السَّجدَتين في الرَّكعَة الثَّانِية، فإنَّ الرَّكعَة الثَّانِية، فإنَّ الرَّكعة الثَّانِية، فإنْ الرَّكعة الثَّانِية، فإنْ الرَّكعة الثَّانِية، فإنْ الرَّكعة الثَّانِية، فإنْ الرَّكعة الثَّانِية اللَّهُ المُنْ السَّعبةَ الثَّانِية اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللْهُ اللِهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْه

وفِي كل هَذِه الأَحْوال، أَوْ فِي كلِّ هَذِه الصُّور الَّتي ذكرْنَاها، يجِبُ عليْه أَن يسجُدَ سُجودَ السَّهُو، لها حصل مِن الزِّيادَة في الصَّلاةِ بهَذِه الأَفْعال، ويكُون سُجودُه بعْدَ السَّلام؛ لأنَّ سُجودَ السَّهُو إذَا كانَ سَبُبه الزِّيادَة فإِنَّ محلَّه بعْدَ السَّلام، كها تدُلُّ على ذَلِك سُنَّة الرَّسُول ﷺ.



# إِذَا شُكَّ المَصلِّي فِي أنَّه تركَ ركنًا

السُّوَالُ (٩٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، هَذا بالنِّسبَة لمن تأكَّد لدَيْه أَنَّه ترَك ركنًا من الأَرْكَان، لكِن لو شكَّ في ترْكِه مَاذا يفْعَل؟

الجَوَاب: إذا شكَّ في تَرْكِه، فهُو لا يَخْلُو من ثَلاث حَالَاتٍ: إمَّا أَن يَكُون هَذا الشَّكَ وَهُمَّا لا حَقيقَة لَه، فهَذا لا يؤثِّر عليْه، يستمِرُّ في صَلاتِه، ولا كأنَّه حصل لَه هَذا الشَّكُ، وإمَّا أَن يَكُون هَذا الشَّكَ كثيرًا معَه، كما يُوجَد في كثيرٍ مِن الموسوسين، الشَّلُ الله لنا ولهُم العافيَة، فلا يلْتَفت إليه أيضًا، بل يستَمِرُّ فِي صَلاته حتَّى لو خرَجَ مِن صَلاتِه وهُو يَرَى أنه مقصِّر فِيها؛ فليفْعل ولا يهمنَّه ذَلِك، وإمَّا أَن يَكُون شكُّه بعْد الفَراغ مِن الصَّلاة، فكذَلِك أيضًا لا يلْتَفت إليه ولا يهتمَّ به، ما لم يتيقَّنْ أَنَّه ترك.

أمَّا إِذَا كَانَ الشَّكَ فِي أَثْنَاء الصَّلاةِ، فإن العُلَماء يَقُولُون: مَن شَكَّ فِي تَرْكُ رُكْنِ فَكَتَرْكِه، فإذَا كَانَ الشَّكِ فِي أَثْنَاء الصَّلاة، وكان شكًّا حقيقيًّا، ليْس وَهُمَّا ولا وسواسًا فَلَو أَنَّه سَجَد وفِي أَثْنَاء سُجودِه شكَّ هل ركَع أو لم يرْكَع، فإنَّا نَقول له: قُمْ فارْكَع؛ لأنَّ الأَصْل عدَمُ الرُّكُوع، إلا إذا غَلَبَ على ظنّه أنَّه ركَع، فإن الصَّحِيح أنَّه إذا غلَب على ظنّه أنَّه ركَع، فإن الصَّحِيح أنَّه إذا غلَب على ظنّه أنَّه ركَع، فإن الصَّحِيح أنَّه إذا غلَب على ظنّه أنَّه ركَع، فإن السَّحِيح أنَّه إذا علَب على ظنّه أنَّه ركَع، فإن السَّحِيح أنَّه إذا علَب

وسُجود السَّهُو في الحَقيقَةِ أمر مهمٌ، ينْبغي للإِنْسانِ أن يعْرِفَه، ولا سِيَّما الأئمَّة، وقد كان كثيرٌ منْهُم يَجْهَل ذلك، وهو أمْرٌ لا ينْبغي من مثْلِهم، بل الواجِب علَى المُؤْمِن أن يعْرِف حدودَ ما أنْزَل الله علَى رسُولِه ﷺ.

# مَامُومٌ يدْخُل مع الإِمَام وينْسَى كم صلَّى

السُّؤالُ (٩٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، بعْضُ النَّاس يأْتي بعد إِقامَة الصَّلاة، ويدْخُل مع الإِمَام، وينْسَى عدَد الرَّكعاتِ الَّتي فاتَتْه، ثم يقْتَدِي بمَن فِي جَانِبه ثمن دخَل الصَّلاةَ معَه فَها حُكْم ذلك؟

الجَوَاب: هَذا يقع كثيرًا كها قلْتَ؛ يدْخُل اثْنانِ مَع الإِمَام، ثم ينْسَى أَحَدُهما كم صلَّى، أو كَم أَدْرَك مع إمامِه، فيقْتَدي بالشَّخْص الَّذي إلى جنْبِه، فنَقُول: لا بأْسَ أن يقتدي بالشَّخْص الَّذي إلى جنبِه، إذا لم يَكُن عنْدَه ظنُّ يخالِفُه أو يقين يخالفه؛ لأنَّ هذا رُجوعٌ إلى ما يغلب على ظنه، والرُّجوعُ إلى ما يغلب على ظنّه في بابِ العِبادَات لا بأْسَ بِه على القَوْل الرَّاجِح.



# واجِبَاتُ الصَّلاة

السُّؤالُ (١٠٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، عرفْنا صِفَة الصَّلاة وأرْكَانها، ونودُّ أن نعْرِف ما هي واجِبَات الصَّلاة؟

الجَوَاب: واجِبَات الصَّلاة: هي الأقوالُ أو الأفعالُ الَّتي إذا ترَكَها الإِنْسان عمدًا بطلت صَلاتُه، وإِنْ تركها سهوًا فإنَّه يُجبِرُها بسُجود السَّهو، فمنها التَّكْبيراتُ سِوى تكبيرَة الإِحْرام، فإنَّها مِن واجِبَات الصَّلاة، أمَّا تكبيرَة الإِحْرام فإنَّها ركنٌ من أرْكَانِ الصَّلاة، لا تنْعَقِد الصَّلاة إلَّا بِها، ويستَنْني من هَذِه التَّكْبيراتِ: تكبيرَةُ الرُّكُوع، إذا أتَى المَامُوم والإِمَامُ راكِعٌ، فإنَّه يكبِّر تكبيرَة الإِحْرامِ قائمًا منتصبًا، فإذا أهْوَى إلى الرُّكُوع، فإن التَّكْبير في حقِّه سُنَّة، هكذا قرَّره الفُقَهاء رَحَهَهُ واللهُ.

ومِن الواجِبات: التَّسبيح في الرُّكُوع والسُّجُود، ففي الرُّكُوع: سُبحانَ رَبي العَظِيم، وفي السُّجُود: سُبْحان ربي الأعلى.

ومن الواجِبات: التَّشهُّد الأوَّل وجلستُه.

ومِن الواجِبات أيضًا: التَّسْميع والتَّحْميد، أي قول: سَمِع الله لَمن حمِدَه عنْد الرَّفع من الرُّكُوع، وقول: ربَّنا ولَك الحَمْد بعْدَ القِيَام من الرُّكُوع للإمامِ والمنفَرِد.

أما المَأْمُوم فإنه يقول: ربَّنا ولكَ الحَمْد، حِين رفعِه من الرُّكُوع.

هذه الواجِباتُ إِذا تركها الإِنْسانُ متعمّدًا بطلَتْ صَلاتُه، وإِنْ تركها سهوًا فصَلاتُه صَحيحَة، ويُجْبُرها سُجودُ السَّهو، لحديث عبْدِ الله ابن بُحينَة رَضَالِللهُ عَنهُ انَّ النَّبي صَالِللهُ عَلَيْهِ مَن الركْعَتَين فلَمْ يجْلِس في صَلاةِ الظُّهْر، فليَّا قَضى الصَّلاةَ النَّبي صَالَةِ الظُّهْر، فليَّا قَضى الصَّلاة

وانْتَظر النَّاسُ التَّسليمَة، سجد سجدَتَيْن ثمَّ سلَّم (١).



#### سُنن الصَّلاة

السُّؤالُ (١٠١): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما دُمْنا عرَفْنا واجِبَاتِ الصَّلاة، نودُّ أن نعْرِف أيضًا شيئًا من سُنَن الصَّلاةِ؟

الجَوَابِ: إذا عرَف الإِنْسان أَرْكَانَ الصَّلاةِ وواجِبَاتها، فكلُّ ما عدَاها فهُو سُننٌ، فمن ذلك: الزِّيادَة على الوَاحِدَة في تسْبِيح الرُّكُوع والسُّجُود.

ومن ذلك: صِفَة الجُلُوس في الصَّلاةِ، فإنَّه يجلس مفترشًا في جَميع جلساتِ الصَّلاةِ، والافتراش: أن يُجُلِس على رِجْله اليُسْرى، وينْصب رِجْله اليُمْنى -أي القدم - إلَّا في الجلسَة الثَّانِيَة في الصَّلاةِ ذاتِ التَّشهُّدين، فإنَّه يُجُلِس متورِّكًا، والتورُّك: أن ينْصِب قدَمه اليُمْنى، ويُخْرِج رِجْله اليُسْرى من تَحْت السَّاق من يَمينِه.

ومِن السُّنن في الصَّلاة: أن يرْفَع الإِنْسانُ يدَيْه إِلى حذو منكبَيْه، أو إِلى فُروعِ أَذنَيْه عند تكبيرَة الإِحْرامِ، وعند الرُّكُوع، وعِنْد الرَّفْع منه، وعند القِيَام من التَّشهُّد الأَوَّل، والسُّنن كثِيرَة يعْرِفُها مَن تتبَّع كُتُب الفُقَهاء في هذا.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، رقم (١٢٢٤، ١٢٢٥)، ومسلم: كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود لَه، رقم (٥٧٠).

# سُجود السَّهْو مُوجِباته وموَاضِعُه

السُّؤالُ (١٠٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، نودُّ أن نعْرِف أيضًا سُجودَ السَّهْو في الصَّلاةِ مِن حيْثُ مُوجِباته وموَاضِعه؟

الجَوَاب: سُجود السَّهُو في الصَّلاة أَسْبابُه في الجُمْلَة ثلاثَة: الزِّيادَة، والنَّقْص، والشَّدُ.

فالزِّيادَة: مِثل أن يَزِيد الإِنْسان ركوعًا، أو سُجودًا، أو قيامًا، أو قعودًا.

والنَّقْص: مِثْل أن ينْقُص الإِنْسانُ ركنًا، أو ينْقُص واجبًا من واجِبَات الصَّلاة.

والشكُّ: أن يتردَّد كَم صلَّى ثلاثًا أم أربعًا مثلًا.

أمَّا الزِّيادة: فإِنَّ الإِنْسان إذا زادَ في الصَّلاة ركوعًا، أو سجودًا، أو قيامًا، أو قعودًا متعمِّدًا بطلَتْ صَلاتُه؛ لأنَّه إذا زادَ مُتعمِّدًا فقد أَتى بالصَّلاة علَى غير الوَجْه الَّذي أَمر بِه اللهُ ورسُوله، وقد قال النَّبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّهُ (١).

أمَّا إذا زادَ ذَلِك ناسيًا، فإِنَّ صَلاتَه لا تَبْطُل، ولكِنَّه يسْجُد للسَّهو بعد السَّلامِ، ودَلِيلُ ذَلك: حديث أَبي هريرَة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، حِين سلَّم النَّبي ﷺ من ركْعَتَين في إحْدَى صَلاتِه، إمَّا الظُّهْر وإما العَصْر، فلما ذكَّروه أتى ﷺ بما بَقِي من صَلاتِه وسلَّم، ثم سجَدَ سجْدَتيْن بعْدَما سلَّم (٢)، ولحديث ابْنِ مسعود رَضَالِيَهُ عَنْهُ، أنَّ النَّبي ﷺ صلَّى بهِم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب السهو، باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين، رقم (١٢٢٧)، ومسلم: كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود لَه، رقم (٥٧٣).

الظُّهْر خَسًا، فلَمَّا انْصَرف قيل له: أزِيدَ في الصَّلاة؟ قال: (وَمَا ذَاكَ؟) قالوا: صلَّيْت خَسًا، فثنَّى رِجلَيْه، واستقبل القِبْلَة، وسجد سجدتين(١).

أما النَّقْص: فإنْ نقَصَ الإِنْسانُ ركنًا مِن أَرْكَان الصَّلاةِ، فَلا يَخْلُو، إما أن يذْكُره قبْل أن يصل إلى مؤضِعه من الرَّكعَة الثَّانِيَة، فحينَئذِ يلْزَمه أن يرْجِع فيأتي بالرُّكن وبِها بعْدَه، وإمَّا ألَّا يذْكُره حتَّى يَصِل إلى موضِعِه من الرَّكعَة الثَّانِيَة، وحينئذِ تَكونُ الرَّكعَة الثَّانِيَة بدلًا عن الَّذي تركه منْهَا، فيأْتِي بدَلها، أي بدَل الَّذي تركها منها بركعَة، وفي هاتَيْن الحاليْن يسجد بعد السَّلام.

مثالُ ذَلك: رجلٌ قامَ حِينَ سجَد السَّجدَة الأُولَى من الرَّكعَة الأُولَى، ولم يَجْلِس، ولم يَجْلِس، ولم يشجُد للسَّجدَة الثَّانِيَة، ولها شرَع في القِراءَة، ذكر أنَّه لم يسجد ولم يُجْلِس بين السَّجدَتين، فحينَتْذِ يرْجِع ويجُلِس بين السَّجدَتين، ثم يسْجُد، ثمَّ يقوم فيأتي بها بَقِي من صَلاتِهِ، ويسْجُد للسَّهْو بعد السَّلام.

ومثالُ مَن لم يذْكُره إلَّا بعْد وُصولِه إِلى محلِّه مِن الرَّكعَة الثَّانِيَة، أَنَّه قامَ من السَّجدَة الأُولَى في الرَّكعَة الأُولَى، ولم يسْجُد السَّجدَة الثَّانِيَة، ولم يُجْلِس بيْنَها وبين الأُولَى ولكِنَّه لم يذْكُر إلَّا حِينَ جلس بين السَّجدَتين مِن الرَّكعَة الثَّانِيَة، فَفِي مَذه الحَالِ تَكونُ الرَّكعَة الثَّانِيَة هِي الرَّكعَة الأُولى، ويَزِيد ركعَة في صَلاتِه، ويُسلِّم ثم يسجُد للسَّهو.

أَمَّا نَقْص الواجِب: فإذا أَنْقَص واجبًا، وانْتَقل من موْضِعه إلى الموضع الَّذي يليه؛ مِثْل أن لو نَسِي قوْلَ: «سُبحانَ رَبِي الأَعْلى» ولم يذْكُر إلَّا بعْدَ أن رفَع مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب السهو، باب إذا صلى خمسا، رقم (١٢٢٦)، ومسلم: كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود لَه، رقم (٥٧٢).

السُّجُود، فهَذا قَد ترَك واجِبًا من واجِبَات الصَّلاةِ سَهوًا، فيمْضِي في صَلاتِه ويسْجُد للسَّهُو قبل السَّلام؛ لأنَّ النَّبي ﷺ لَمَّا ترك التَّشهُّد الأوَّل، مَضى في صَلاتِه، ولم يرْجِع، وسجَد للسَّهُو قبل السَّلام(١).

أما الشك: فإن الشَّكِّ هو التَّردُّد بين الزِّيادَة والنَّقْص، بأن يتردَّدَ المصلِّي هل صلَّى ثلاثًا أمْ أربعًا، وهَذا لا يخْلُو مِن حالَيْن:

إمَّا أَن يترجَّحَ عِنْده أحدُ الطَّرفَيْن الزِّيادَة أو النَّقْص، فيبْنِي على ما ترجَّح عنْدَه، ويُتِم عليْه، ويسْجُد للسَّهْو بعد السَّلام، وإمَّا ألَّا يترجَّح عِنْدَه أحد الأَمْرَيْن، فيبْنِي على اليَقِين وهُو الأَقَلُ، فيتُم عليْه، ويسْجُد للسَّهْو قبل السَّلام.

مثالُ ذلك: رجلٌ صلَّى الظُّهْر، ثمَّ شكَّ هل هُو الآنَ في الرَّكعَة الثَّالِثَة أو الرَّابعَة، وترَجَّح عنْدَه أنها الثَّالِثَة، فيأْتِي بركعَة، ثُمَّ يُسلِّم، ثُمَّ يسْجد للسَّهو.

ومثالُ ما يسْتَوي فيه الأمرانِ: رجُلٌ يُصلِّي الظُّهْر، فشكَّ هل هَذِه الرَّكعَة الثَّالِثَة أو الرَّابعَة، فيَبْني علَى اليَقينِ وهو الأقَل، أو الرَّابعَة، فيَبْني علَى اليَقينِ وهو الأقَل، فيجْعلها الثَّالِثَة، ثم يأْتِي بركعَة، ويسْجُد للسَّهو قبل أن يسلِّم.

وبهَذا تبيَّن أن سُجودَ السَّهْو يَكُون قبل السَّلامِ، فِيها إذا ترَك واجبًا من الوَاجِبات، أو إِذا شكَّ في عَددِ الرَّكعاتِ ولم يترجَّح عنْدَه أَحَدُ الطَّرفَيْن، وأنَّه يَكُون بعد السَّلام فِيها إذا زادَ في صَلاتِه أو شكَّ وترجَّح عنْدَه أحدُ الطَّرفَيْن.



<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا، رقم (٣٦٤)، وصححه العلامة أحمد شاكر في حاشيته علَى الترمذي (١/ ١٩٩).

### حُكْم السَّلام بعدَ سُجودِ السَّهْو

السُّؤالُ (١٠٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكِن إِذا كانَ سُجودُ السَّهُو بعدَ الصَّلاة هل يلْزم لَه أيضًا سلامٌ؟

الجَوَابِ: إِذَا كَانَ السُّجُود بعْدَ السَّلام، فإنَّه يَجِب لَه السَّلام، فيسْجُد سجدَتيْن ثُمَّ يسلِّم.

#### 

السُّؤالُ (١٠٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، وهل يجِبُ لَه التَّشهُّد؟

الجَوَابِ: في هَذا خلافٌ بين العُلَماء، والرَّاجِحُ أنَّه لا يجب لَه التَّشهُّد.



#### مبطلات الصّلاة

السُّؤالُ (١٠٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِيَ مُبْطِلات الصَّلاةِ ولَو على سبيلِ الإِجْمالِ؟ الجَوَاب: مُبْطِلات الصَّلاةِ تدُور على شيئيْن: إمَّا ترْكُ ما يَجِب فِيها، أو فعل ما يخرُم فِيها.

فأمَّا تَرْكُ مَا يجِبُ: فمِثْل أن يتْرُك الإِنْسانُ ركنًا من أَرْكَانِ الصَّلاةِ متعمِّدًا، أو شرطًا من شُرُوطِها مُتعمِّدًا، أو واجبًا مِن واجِبَاتها متعمِّدًا.

مثالُ ترْك الرُّكن: أن يترُك الرُّكوع متعمدًا.

ومثالُ ترْك الشَّرط: أن ينْحِرف عن القِبْلَة في أثْنَاء الصَّلاةِ متعمِّدًا.

ومثالُ ترْكِ الواجِب: أن يثرُك التَّشهُّد الأوَّلَ متعمِّدًا، فإذا ترَك أيَّ وَاجِب من واجِبَات الصَّلاةِ متعمِّدًا فصَلاتُه باطِلَة، سواءٌ سُمِّي ذَلِك الواجِب شرطًا أم ركنًا أم واجبًا.

الشَّيْء الثَّاني مما يدُور عليْه بُطْلان الصَّلاة: فِعْلُ المحرَّم فِيها، كأن يُحْدِثَ فِي صَلاتِه، أو يتكلَّم بكلامِ الآدَمِيِّن، أو يَضحَك، أو ما أشْبَه ذَلِك من الأَشْيَاءِ الَّتي هي حرَامٌ في أثْنَاء الصَّلاة، يفعَلُها متعمِّدًا، فإن صَلاتَه تَبْطُل في هَذِه الحالِ.



#### حُكْم صَلاة الجَماعَة

السُّؤالُ (١٠٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، تحدَّثْنا عَن الصَّلاة، وحكْمِها، وشُروطِها، وكَذَلِك الأرْكَان، والواجِبات، وأيضًا عن السُّجُودِ للسَّهْو لها، ونودُّ أن نسْأَل ونركِّز على حكْم صَلاة الجماعَةِ؟

الجَوَاب: صَلاةُ الجماعَة اتَّفَق العُلَماء على أنَّها مِن أَجَلِّ الطَّاعاتِ وأَوْكَدِها وأفضَلِها، وقد أشارَ اللهُ تَعالى إليْها في كتابِهِ وأَمَرَ بها حتَّى في صَلاةِ الحَوْف، فقال اللهُ تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِم فَأَقَمَت لَهُمُ ٱلصَكَلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنَهُم مَعَكَ وَلَيَأْخُذُوا اللهُ أَسْلِحَتُهُم فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَك لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَك لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُدُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ ﴾ [النساء:١٠٢].

وفي سُنَّة رسُولِ الله ﷺ من الأحادِيث العَددُ الكَثِيرِ الدَّالُ علَى وُجوبِ الصَّلاةِ مَع الجهاعَة، مثل قولِه ﷺ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، فَأُحَرِّقَ

عَلَيْهِمْ بَيُوتَهُمْ بِالنَّارِ»(۱)، وكقولِه ﷺ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةً لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ»(۲)، وكقولِه ﷺ للرَّجُل الأَعْمى الَّذي طلَب مِنْه أَن يرخِّص لَه في الصَّلاةِ في عُذْرٍ»(۲)، وكقولِه ﷺ للرَّجُل الأَعْمى الَّذي طلَب مِنْه أَن يرخِّص لَه في الصَّلاةِ في بيتِه: «أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» فقالَ: نَعم. قال: «فَأَجِبْ»(۱). وقالَ ابْن مسعود رَضَايَتَهُ عَنْهُ: لقَدْ رأيتُنا وما يتخلَّف عنْهَا -أي عن صَلاةِ الجماعة - إلا مُنافِقٌ معْلومُ النِّفاق، أو مريضُ، ولقَد كانَ الرَّجُل يُؤْتَى بِه يُهادَى بين الرَّجليْن حتَّى يُقام في الصف (۱).

والنَّظُرُ الصَّحِيحُ يقْتَضي وُجوبَها، فإن الأُمَّة الإسْلاميَّة أَمَّة واحدَةُ، ولا يتحقَّقُ كَمالُ الوحدَة إلا بكوْنِها تَجْتَمِع علَى عبادَاتِها، وأجَلُّ العِبادَات وأفْضَلها وأوْكدها الصَّلاةُ، فكانَ مِن الواجِب على الأُمَّة الإِسْلاميَّة أن تَجْتَمِع على هَذِه الصَّلاةِ.

وقد اخْتلَف العُلَماءُ رَحَمَهُ اللّهُ بعْدَ اتّفاقِهم على أنّها مِن أوْكَد العِبادَات وأجلً الطّاعاتِ، اخْتلفوا: هَل هِي شرطٌ لصحَّة الصَّلاةِ، أوْ أنَّ الصَّلاةَ تصِحُّ بدُونِها مع الإِثْم، مَع خلافَاتٍ أُخْرى، والصَّحِيحُ أنبًا واجبٌ للصَّلاةِ، ولَيْست شرطًا في صحَّتها، لكِن مَن تَركَها فهُو آثِمٌ، إلّا أن يَكُون لَه عُذْر شرْعيٌّ، ودليل كونها ليْست شرطًا لصحَّة الصَّلاةِ هُو أن الرَّسُولَ عَلَيْ الصَّلاةِ وَالسَّلامُ فضَّل صَلاةَ الجهاعَة على صَلاةِ الفذِّ، وتفْضِيلُ صَلاة الجهاعَة على صَلاةِ الفذِّ، وتفْضِيلُ صَلاة الجهاعَة على صَلاةِ الفذِّ يدُلُّ على أن في صَلاة الفذِّ فضلًا، وذَلك لا يَكُون إلَّا إذا كانتْ صَحيحةً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب صلاة الجماعة، رقم (٦٤٤)، ومسلم: كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة، رقم (٢٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب الصلاة، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، رقم (٧٩٣)، وهو في صَحِيح الجامع رقم (٦٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، رقم (٦٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب صلاة الجماعة من سنن الهُدَى، رقم (٦٥٤).

وعلى كلِّ حالٍ فيَجِب على كلِّ مُسلمٍ ذَكرٍ بالغِ أن يشْهَد صَلاة الجماعة، سواء كانَ ذَلِك في السَّفر أم في الحَضَر.

#### 

# علاقة المأموم بإمامه

السُّؤالُ (١٠٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما دُمْنا عرَفْنا حُكْم صَلاة الجهاعَةِ، فَها هِي علاقة المَّامُومِ بإِمامِه؟

الجَوَاب: أمَّا علاقَة المَّامُومِ بِإِمامِه، فإِنَّهَا علاقَة مُتابَعَةٍ، ولِهِذَا قالَ النَّبِي ﷺ:
﴿إِنَّهَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تُكبِّرُوا، وَلَا تُكبِّرُوا، وَلَا تُكبِّرُوا حَتَّى يُكبِّرَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لَمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا فَارْكَعُوا، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَاتِهَا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاتِهَا فَصَلُّوا قَعُودًا أَجْمَعُونَ ﴾(١).

ومقامُ المَامُومِ مَع إمامِه في هَذِه النَّاحِيَة يتنوَّعُ إِلَى أَرْبَع مقاماتٍ: مُتابَعَة، وموافقَةٍ، ومُسابقَةٍ، وتأخُّر.

فَأَمَّا الْمُتَابَعة: فَأَنْ يَأْتِي الإِنْسَانُ بِأَفْعَالِ الصَّلاةِ بِعْدَ إِمَامِهِ مِبَاشَرَة، إِذَا رَكَع رَكَع بِدُونِ تأخُّر، وهكذا في بقيَّة أفعالِ الصَّلاة.

وأمَّا الموافقة: فأَنْ يفْعَل هَذِه الأفعالَ مَع إمَامِه، يرْكَع مَع رُكوعِه، ويسْجُد مَع سُجودِه، ويَقُوم مَع قِيامِه، ويقْعُد مَع قُعودِه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب إمامة من يُصلِّي بقـوم وقـد صلى تلك الصـلاة، رقـم (٦٠٣).

وأمَّا المسابَقة: فأنْ يتقدَّم إمامَه فِي هَذِه الأفعالِ، فيرْكَع قبْلَه، ويسجُد قبْلَه، ويتُعُد قبْلَه، ويتُعُد قبْلَه.

وأمَّا التأخُّر: فأَن يتَوانَى في مُتابَعَة الإِمَامِ، فإِذا ركَع الإِمَامُ، بَقِي واقفًا يقْرَأُ الفاتحَة، وإذا سَجَد بَقِي قائبًا يحْمَد وهكذا، وكلُّ هَذِه المقاماتِ مذْمومَةٌ إلَّا مقام المُتابَعَة.

فالموافِقُ لإِمامِه مخالفٌ لقَوْلِ الرَّسُول عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ وَٱلسَّلَامُ: «لَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ» (١).

والسَّابِق لَه واقعٌ في التَّحْذير الشَّدِيد الَّذي حذَّر منْه النَّبي ﷺ في قولِه: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ» (٢).

والمتخلّف: لم يُحقِّق المُتابَعَةَ؛ لأنَّ قولَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا» جملَة شرطيَّة تقْتَضِي أن يقع المشْرُوط فوْرَ وُجودِ الشَّرط، وألَّا يتأخَّر عنْه، فهو منهيٍّ عنه.

فالمسابقة: حرَامٌ.

والموافقَة: قِيل: إنَّها مكْرُوهَة، وقِيل: إنَّها حرامٌ.

والتَّأخُّر: أقلُّ أحوالِه الكَراهَة.

أمَّا المُتابَعَة: فهِي الأَمْرِ الَّذي أمر به النَّبي عَلَيْكِم اللَّهِ عَلَيْكِم اللَّهِ عَلَيْكِم

<sup>(</sup>١) جزء من الحديث السابق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، رقم (٦٩١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، رقم (٤٢٧).

## أشُدُّ حَالات مخالفَةِ الإِمَام

السُّؤالُ (١٠٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكِن أيُّ الحالَاتِ الثَّلاث أشدُّ: المسابَقةُ، أمْ السُّؤةُ، أمْ التَّخلُّف عنه؟

الجَوَاب: المسابقة أشدُّها، لأنَّه ورَد فِيها الوَعِيدُ الَّذي سمعْتَ (١)؛ ولأَنَّ القَوْلَ الرَّاجِح أَنَّ الإِنْسانَ إِذَا سَبَقَ إِمامَه، بطَلَتْ صَلاتُه، سواءٌ سَبَقَه إِلَى الرُّكن أَوْ بالرُّكن؛ لأَنَّه إذا سَبَق إمامَه فقد فعَل فِعلًا محرَّمًا في الصَّلاةِ.

والقاعِدَة الشَّرعيَّة: أنَّ مَن فعلَ فِعلًا محرَّمًا في العِبادَة، فإنَّ العِبادَة تبْطُل به.



## صَلاةُ التطوُّع ( فضُّلُها - أَنْواعُها )

السُّؤالُ (١٠٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، نودُّ أن تُحَدِّثُونا عَن صَلاة التَّطوُّع من حيْثُ الفَضْل والأَنواع؟

الجَوَاب: مِن رحمة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بعِبادِه، أَنْ جَعَلَ لَكُلِّ نَوْعٍ مِن أَنُواعِ الفَريضَة تطوُّعًا يُشبِهُه ، فالصَّلاةُ لها تطوُّعٌ يُشبِهُها من الصَّلوَاتِ، والزَّكاةُ لها تطوُّعٌ يُشبِهُها من الصَّلوَاتِ، والزَّكاةُ لها تطوُّعٌ يُشبِهُها من الصَّيام، وكذَلِك الحَبُّ، وهذا من رحمة من الصَّيام، وكذَلِك الحَبُّ، وهذا من رحمة الله شَبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِعبادِه، ليَزْدادُوا ثوابًا وقُربًا مِن الله تعالى، وليُرقِّعُوا الحَلل الحاصِلَ في الفَرائِض، فإنَّ النَّوافِل تكمُل بها الفَرائِض يوم القِيامَة.

فمِن التطوُّع في الصَّلاة: الرَّواتِب التَّابِعَة للصَّلواتِ المَفْروضَة، وهِي أَرْبع

<sup>(</sup>١) يشير فضيلة شيخنا رَحِمَهُ اللّهُ إلى قوله ﷺ في الحديث: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ بُحُوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ»، وهو الحديث السابق تخريجه.

ركعاتٍ قبْل الظَّهْر بسلامَيْن، وتكونُ بعْدَ دُخولِ وقْت صَلاةِ الظَّهْر، ولا تكُون قبْلَ دُخولِ وقْت الطَّهْر، ولا تكُون قبْلَ دُخولِ وقْت الصَّلاة، وركْعَتانِ بعْدَها، فهَذِه ستُّ ركْعَتانِ بعْدَها، وركْعَتان بعد العِشَاء، العَصْر فلَيْس لها راتبةٌ، أمَّا المَغْرب فلَها راتبةٌ ركْعَتانِ بعْدَها، وركْعَتان بعد العِشَاء، وركْعَتان قبْل الفَجْر، بأنَّ الأَفْضل أن يُصلِّيها الإِنسانُ وركْعَتان قبْل الفَجْر، بأنَّ الأَفْضل أن يُصلِّيها الإِنسانُ خفيفتيْن، وأن يقْرأ فِيها بـ ﴿ قُلْ يَتأَيُّهُا ٱلْكَنورُونَ ﴾ [الكافِرون: ١] في الرَّكعةِ الأُولى، و ﴿ قُلْ يَتأَهْلَ ٱلْكِنَابِ وَهَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾ الآية، في سورة البقرة في الرَّكعة الأُولى، و ﴿ قُلْ يَتأَهْلَ ٱلْكِنْبِ بِاللّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾ الآية، في سورة البقرة في الرَّكعة الأُولى، و ﴿ قُلْ يَتأَهْلَ ٱلْكِنْبِ اللّهِ وَمَا أَنْ إِلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللْهُ وَاللّهُ وَاللّه

ومِن النَّوافِل فِي الصَّلوَات: الوِثْر، وهُو مِن آكَد النَّوافِل، حتَّى قالَ بعْضُ العُلَمَاء بوُجوبِه، وقالَ فِيه الإِمَامُ أَحْمَد رَحِمَهُ اللَّهُ: «مَن تركَ الوِثْر فهو رجل سوء لا ينْبَغي أن تُقْبَل لَه شهادَة» (۲). وتُحُنَّم بِه صَلاةُ اللَّيْل، فمَن خافَ ألَّا يَقُوم من آخرِ اللَّيْل أوْتَر قبْل أن ينامَ، ومَن طمِعَ أن يَقُومَ آخِر اللَّيْل؛ فليُوتِر آخر اللَّيْل بعْدَ إنهاءِ تطوُّعِه، قال قبْل أن ينامَ، ومَن طمِعَ أن يَقُومَ آخِر اللَّيْل؛ فليُوتِر آخر اللَّيْل بعْدَ إنهاءِ تطوُّعِه، قال النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِثْرًا» (٣)، وأقلُّه ركعَةٌ واحِدة، وأكثرُه إحْدَى عشرَة ركعة، وأدْنَى الكَمالِ: ثَلاثُ ركعاتِ، فإنْ أوْتَر بثلاث فهُو بالخيارِ، إنْ شاءَ سرَدَها سرْدًا بتشهُّدٍ واحدٍ، وإن شاءَ سلَّم من ركْعَتَين، ثمَّ أوْتَر بالخيارِ، إنْ شاءَ سرَدَها سرْدًا بتشهُّدٍ واحدٍ، وإن شاءَ سلَّم من ركْعَتَين، ثمَّ أوْتَر

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، رقم (٧٢٥).

<sup>(</sup>٢) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح المسألة رقم (٢٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الوتر، باب ليجعل آخر صَلاته وترًا، رقم (٩٩٨)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى، رقم (٧٥١).

بواحدَةِ ثُمَّ صلَّى واحدَةً، وإِنْ أَوْتَر بخمسٍ سَرَدَها جميعًا بتشهُّد واحِدٍ وسَلامٍ واحِدٍ، وإِنْ أَوْتَر بسَبْع فكذَلِك، يشرِدُها جميعًا بتشهُّد واحِدٍ وسَلامٍ واحِدٍ، وإِنْ أَوْتَر بتِسْع فإِنَّه يشرِدُها، ويجْلِس في الثَّامنَة ويتشهَّد، ثم يَقُوم فيأْتِي بالتَّاسعَة ويُسلِّم، فيكُون فِيها تشهُّدانِ وسَلامٌ واحِدٌ، وإِنْ أَوْتَر بإِحْدى عشرَة ركعَة، فإنَّه يُسلِّم من ركْعَتَين ويأْتِي بالحادية عشرَة وحْدَها.

وإِذَا نَسِي الوِتر، أو نامَ عَنْه، فإِنَّه يقْضِيه من النَّهار، لكِن مشفوعًا، لا وِترًا، فإِذَا كَانَ مِن عادَتِه أَنْ يُوتِر بخَمْس، صلَّى كَانَ مِن عادَتِه أَنْ يُوتِر بخَمْس، صلَّى متلًا وهَكذا؛ لأَنَّه ثبَت في الصَّحِيح، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَام اللَّيْل، صَلَّى بِالنَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً»(١).

## الفَرْقَ فِي الأحْكَام بَيْنَ الفَرْضُ والنَّافَلَةِ

السُّؤالُ (١١٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، هل هُناك فرْقٌ بَيْن صَلاة الفَرْض والنَّافلة؟ الجُوَاب: نَعم، هُناكَ فوارِقُ بَين صلاتي الفَرْض والنَّافلَة، مِن أوْضَحها: أن النَّافلَة تَصِحُّ في السَّفر على الراحلَة، ولَو بدُونِ ضَرورَة، فإذَا كانَ الإِنْسانُ في سفَرٍ، وأَحَبَّ أن يتنفَّل وهُو على راحلتِه، سواءٌ كانَت الراحلَةُ السيارَة، أمْ طيارَة، أم بعيرًا، أمْ غير ذلك، فإنَّه يُصلِّي النَّافلَة على راحلَتِه متَّجهًا حيثُ يَكُون وجهه؛ يُومئ بالرُّكُوع والسُّجُود؛ لأنَّه ثبتَ عَنِ النَّبي ﷺ أنَّه كانَ يفْعَل ذلك (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، رقم (٧٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوتر، باب الوتر في السفر، رقم (١٠٠٠)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة علَى الدابة في السفر حيث توجهت، رقم (٧٠٠).

ومِن الفُروقِ بَين الفَريضَة والنَّافلة: أنَّ الإِنْسانَ إِذَا شرع فِي الفَريضَةِ حَرُم أَن يُخْرُج مِنْها إلا لضرورَةٍ قُصوَى، وأمَّا النَّافلَة فيَجُوز أَن يُخْرُج مِنْها لغَرضٍ صَحيحٍ، وإِنْ كَانَ بغَيْر غرضٍ؛ فإنَّه لا يأْثُم إِذَا خرَج مِنْها، ولكِنَّه يُكْرَه كَما ذكر ذَلِك أَهْل العِلْم.

ومِن الفُروق: أن الفَريضَة يأثَم الإِنْسانُ بتَرْكها، وأمَّا النَّافلَة فلا.

ومِن الفُروق: أنَّ الفَريضَة تُشرع لَها صَلاةُ الجهاعَة، وأمَّا النَّافلَة فلا تُشْرع، إلَّا في صلواتٍ معيَّنَة، كالاسْتِسْقاء، وصَلاةِ الكُسوف على القَوْلِ بأنها سُنَّة، ولا بأسَ أن يُصلِّيها الإِنْسانُ -أي النَّافلَة- أحْيانًا جماعَة، كها كانَ النَّبيُ ﷺ يُصلِّي ببغضِ أَن يُصلِّيها الإِنْسانُ -أي النَّافلَة- أحْيانًا جماعَة، كها كانَ النَّبيُ ﷺ يُصلِّي ببغضِ أَنْ عُباس (۱)، ومرَّة حذيفَة (۲)، أَصْحابِه جماعَةً في بغضِ الليَالِي، فقد صلَّى معه مرَّة ابْنُ عبَّاس (۱)، ومرَّة حذيفَة (۲)، ومرَّة ابْنُ مسعُودٍ (۱).

وأمَّا في رَمضَان، فقَد ثبَت عنْهُ ﷺ أنَّه قامَ بِهم ثلاثَ لَيالٍ ثم تأخَّر خوفًا من أن تُفرَض علَى النَّاس ('')، وهَذا يدُلُّ علَى أنَّ صَلاة الجهاعَة في قيامِ رَمضَان سُنَّة؛ لأنَّ الرَّسُولَ ﷺ فعلَها، ولَكِن تركَها خوفًا من أن تُفْرَض، وهَذا مأمونٌ بعْدَ وفاتِه ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام (٦٩٨)؛ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل (٧٦٣) (١٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٥/ ٣٩٨)؛ وأبو داود: كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (٨٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب طول القيام في صلاة الليل (١١٣٥)؛ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (٧٧٣) (٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم (٢٠١٢)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم (٧٦١).



#### المَقْصودُ بِالزَّكاةِ لغَةَ وشرعًا

السُّوَالُ (١١١): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما المَقْصودُ بالزَّكاةِ في اللَّغَة، وفي الشَّرع؟ وما العلاقَةُ بَين المَفْهُومين؟

الجَوَابُ: الزَّكاةُ في اللَّغَة: الزِّيادَةُ والنَّماء، فكلُّ شيْءِ زادَ عددًا، أو نَما حجمًا فإنَّه يُقال: زَكا. فيُقال: زَكا الزَّرْع، إِذا نَما وطالَ.

وأمَّا في الشَّرع: فهِمَ التَّعبُّد للهِ تَعالى بإِخْراجِ قَدْرٍ وَاجِبٍ شرعًا في أموالِ مخصوصَةِ لطائفَةِ أو جهَةٍ مخْصُوصَةِ.

والعلاقة بَيْن المَعْنى اللَّعْوِيِّ والمعْنَى الشَّرعِي، أَنَّ الزَّكَاةَ وإِنْ كَانَ ظَاهِرِهَا النَّقْص، نقْصُ كَميَّة المَالِ، لكنَّ آثارَها زيادَةُ المَالِ، زِيادَةُ المَالِ بركَةً، وزيادَة المَالِ كَميَّةً، فإنَّ الإِنْسانَ قد يفْتَحُ الله لَه من أبوابِ الرِّزقِ مَا لا يخْطُر على بالِه إِذا قامَ بِها أُوْجَبَ الله عليه في مالِه، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَمَا ءَانَيْتُهُ مِن رِّبًا لِيَرَبُوا فِي آمُولِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللهِ وَمَا ءَانَيْتُهُ مِن زَكُوةِ تُرِيدُونَ وَجَهَ اللهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلمُضْعِفُونَ ﴾ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللهِ وَمَا ءَانَيْتُهُ مِن ذَكُوةٍ تُريدُونَ وَجَهَ اللهِ فَأُولَتِكِكَ هُمُ ٱلمُضْعِفُونَ ﴾ [الروم:٣٩]، وقالَ تعالى: ﴿ وَمَا آنَفَقْتُهُ مِن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُو حَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ [الروم:٣٩]، وقالَ تعالى: ﴿ وَمَا آنَفَقْتُهُ مِن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُو حَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾

وقالَ النَّبيُّ عَلَيْةٍ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ»(١). وهَذا أمرٌ مُشَاهَد، فإن الموقَّقِينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب استحباب العفو والتواضع، رقم (٢٥٥٨).

لأداءِ مَا يجِبُ علَيْهم في أَمُوالِهم يجِدُون بركَةً فِيها يُنفِقُونَه، وبركَةً فيها يبْقَى عندَهم، ورُبَّما يفْتَح اللهُ لهم أبوابَ رزْقٍ يُشاهِدُونها رَأْي العَيْن، بسَبب إنفاقِهم أموالَهُم فِي سَبيلِ الله.

ولِهِذَا كَانْتِ الزَّكَاةُ فِي الشَّرِعِ ملاقيَةً للزَّكَاة فِي اللُّغَة مِن حيثُ النَّاء والزِّيادَة.

ثمَّ إِنَّ فِي الزَّكاة أيضًا زيادَةً أخْرى، وهِي زِيادَة الإِيهَانِ فِي قلْب صَاحِبها، فإِنَّ الزَّكاةَ مِن الأَعْمَالِ الصَّالِحَة، والأَعْمَالُ الصَّالِحَة تزِيدُ فِي إيهانِ الرَّجل؛ لأنَّ مذْهَب أهل السُّنَّة والجماعَةِ أنَّ الأَعْمال الصَّالِحَة من الإِيمَانِ، وأنَّ الإِيمَانَ يزْدادُ بزيادَتِها، وينْقُص بنَقْصِها، وهي أيضًا تزِيدُ الإِنْسانَ في خُلُقه، فإِنَّها بذْلٌ وعطاءٌ، والبَذْل والعَطاءُ يدلَّ على الكرم والسَّخاءِ، والكرَمُ والسَّخاءُ لا شكَّ أنَّه خُلُق فاضِل كرِيمٌ، بَل إِن لَه آثارًا بالِغَة في انْشِراح الصَّدْر، ونُور القَلْب، وراحَتِه، ومَن أرادَ أن يطَّلِع علَى ذَلِك فَلْيُجِرِّب الإنفاقَ، يَجِد الآثَار الحمِيدَة الَّتي تَحْصُل لَه بهَذا الإنفاقِ، ولا سِيَّما فيها إذَا كانَ الإِنْفاقُ واجبًا مؤكَّدًا كالزَّكاةِ، فإنَّ الزَّكاةَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلامِ ومَبانِيه العِظَام، وهِي الَّتي تأْتِي كثيرًا مقْرُونَة بالصَّلاةِ الَّتي هِي عَمُود الإِسْلامِ، وهِي في الحَقيقَة مَحَكُّ، تُبَيِّنُ كُوْنَ الإِنْسان مُحبًّا لِمَا عنْدَ الله عَنَّوَجَلَّ؛ لأنَّ المالَ محبُّوبٌ إِلى النُّفوس، وبَذل المحبُوب لا يُمْكِن أن يكُونَ إلَّا من أجل محبُوبٍ يُؤْمِن به الإِنْسان وبحُصولِه، ويَكُون هَذا المحبوبُ أيضًا أحبُّ مما بذَلَه.

ومصالِحُ الزَكاة، وزيادَة الإِيمَانِ بها، وزيادَةُ الأَعْمال، وغيرُ ذَلِك أمرٌ معلوم، يحصل بالتأمُّل فيه أكثر ممَّا ذكرْنا الآن.

# حُكْم الزَّكاة في الإِسْلامِ

السُّؤالُ (١١٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم الزَّكاة في الإِسْلام؟

الجَوَابُ: الزَّكَاةُ فِي الإِسْلامِ أَحَدُ أَرْكَانَ الإِسْلامِ الخَمْسَةِ الَّتِي بُنِي عليْها؛ لقُولِ النَّبِي ﷺ: «بُنِيَ الْإِسْلامُ عَلَى خُسٍ: شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمضَانَ، وَحَجِّ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ» (۱)، وهِي اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمضَانَ، وَحَجِّ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ» (۱)، وهِي فرضٌ بإجماعِ المُسْلِمينَ، فمَن أَنْكُر وُجوبَها فقد كَفَر، إلَّا أَن يَكُون حديثَ عهْدٍ بالإِسْلامِ، أو ناشئًا في باديَة بعِيدَةٍ عن العِلْم وأهله، فيعْذَر ولكِنَّه يُعْلَم، فإن أصرَ بعد علمه فقَد كَفَر مرتدًّا.

وأمَّا مَن مَنعَها بُخلًا وتهاونًا ففِيه خلافٌ بَيْن أهْل العِلْم؛ فمِنهم مَن قال: إنَّه يكْفُر، وهِذا يكْفُر، وهِي إحْدَى الرِّوايتَيْن عَن الإِمَام أَحْمَد، ومِنهم مَن قال: إنَّه لا يكْفُر، وهَذا هُو الصَّحِيحُ، لكِنَّه قد أَتى كبيرةً عَظيمة، والدَّليلُ على أنّه لا يكْفُر حديثُ أبي هريرة أنَّ النّبي ﷺ ذَكر عُقوبَة مانِع زَكاةِ الذَّهب والفضّة ثم قال: «حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»(١). وإذا كانَ يُمْكِن أن يرَى سبيلًا لَه إِلى الجنّة. لَه إلى النَّارِ»(١). وإذا كانَ يُمْكِن أن يرَى سبيلًا لَه إلى الجنّة.

وَلَكِن عَلَى مَانِعُهَا بُخَلَّا وَتَهَاوِنًا مِنَ الْإِثْمَ الْعَظِيمَ مَا ذَكَرَهُ اللهُ فِي قُولُهُ: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ. هُوَ خَيْرًا لَمُمُّ بَلَ هُوَ شَرُّ لَمُّمَّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ. يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَلِلّهِ مِيزَتُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإِيمَان، باب دعاؤكم إيهانكم، رقم (٨)، ومسلم: كتاب الإِيمَان، باب بُنِيَ الإِسْلام علَى خمس، رقم (١٦).

<sup>(</sup>٢) أخّرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (٩٨٧).

[آل عمران: ١٨٠]، وفي قولِه: ﴿وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَكِيلِ اللهَ فَبَشِرَهُم بِعَذَابٍ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَ سَكِيلِ اللهِ فَبَشِرَهُم بِعَذَابٍ اللهِ إِلَيْهِ اللهِ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَادِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَ وَلَا يَكُونَ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا فِي نَادِ جَهَنَّمَ فَتُكُونَ اللهِ اللهِ اللهُ وَكُونُهُم وَلُهُم اللهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُم اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَلَهُ اللهُ وَلَوْلُونَ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ اللهُ اللّهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ اللّهُ وَلَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فعَلَى المرْءِ المُسْلَم أَن يشْكُر الله علَى نعمَتِه عليْه بالمالِ، وأَنْ يؤدِّيَ زكاتَه، حتَّى يزيد الله لَه في مالِه بركَةً ونهاءً، والله المُوفِّق.



## آثارُ الزَّكاةِ علَى المجْتَمع والاقْتِصاد

السُّؤالُ (١١٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، ذكرْتُم تعْريفَ الزَّكاة أو مَفْهُوم الزَّكاة اللُّغويِّ والشَّرعِي، والعلاقَة بيْنَهما، ثم تحدَّثْتُم أيضًا عن الآثار الَّتي تنْعَكِس على الفَرْد، لكن أيضًا ما دُمْنَا عرفْنَا الآثار الَّتي تنعَكِس على الفرْدِ، فما هي الآثار الَّتي تنْعَكِس على المُجْتَمع، وعلى الاثْتِصادِ الإِسْلامي أيضًا؟

الجَوَاب: آثارُ الزَّكاة على المجْتَمع وعلى الاقْتِصادِ الإِسْلامي ظاهرَة أيضًا، فإنَّ فِيها مِن مُواساةِ الفُقراء والقِيَام بمَصالِح العامَّة ما هُو معْلُوم ظاهِرٌ مِن مصارِف هَذِه الزَّكاة، فإنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قالَ فِي مَصارِف هَذِه الزَّكاة: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِللهُ قَرَاءَ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْمَنْرِمِينَ وَفِي اللهُ وَأَبْنِ ٱللّهِ وَٱبْنِ ٱللّهِ وَٱبْنِ ٱللّهِ وَٱبْنِ ٱللّهِ وَٱبْنِ ٱللّهِ وَٱبْنِ ٱللّهِ وَٱبْنِ ٱللّهِ وَابْنِ ٱللّهِ وَابْنِ ٱللّهِ وَابْنِ اللّهِ وَابْنِ اللّهِ وَابْنِ اللّهِ اللّهِ وَابْنِ اللّهِ اللّهِ وَابْنِ الللّهِ وَابْنِ الللّهِ وَابْنِ اللّهِ وَابْنِ الْهُ وَلِي اللّهِ وَابْنِ اللّهِ وَابْنِ اللّهِ وَالْمُؤْلِلَهُ وَالْمُؤْلِي اللّهِ وَالْمُؤْلِي اللّهِ وَالْمِنْ الْمُؤْلِي اللّهِ وَالْمُؤْلِي اللّهِ وَالْمِنْ اللّهِ وَالْمِنْ اللللّهِ وَالْمُؤْلِي الللّهِ وَاللّهِ وَالْمِنْ اللّهِ وَالْمِنْ الللللّهِ وَالْمِنْ اللّهِ وَالْمُؤْلِقِ اللللّهِ وَالْمِنْ وَالْمُؤْلِقُ الْمِلْمِ اللّهِ الللّهِ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولَ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ

وهَوْلاءِ الأَصْنَاف الثهانيَة منْهُم مَن يأْخُذها لدفْع حاجَتِه، ومِنْهم من يأْخُذها لحاجَة المُسْلِمينَ إليْه، فالفُقَراءُ والمسَاكِينُ والغارِمونَ لأنْفُسـهم، هَوْلاءِ يأْخُذون

لحاجَتِهم، وكذَلك ابْنُ السَّبيل والرِّقاب، ومِنْهم من يأْخُذ لحاجَة النَّاس إليْه، كالغَارِم لإِصْلاح ذاتِ البَيْن، والعامِلينَ عليْها والمجاهِدينَ فِي سَبيل الله.

فإِذا عرَفْنا أنَّ تُوزِيع الزَّكاة على هَذِه الأَصْنَاف يُحْصُل بِها دفْعُ الحاجَة الخاصَّة لمن يُعْطاها، ويحْصُل بها دفْعُ الحاجَة العامَّة للمُسْلِمين، عرَفْنا مدَى نفْعِها للمُجْتَمع.

وفي الاقْتِصادِ تتوزَّع الثَّرواتُ بَين الأَغْنياءِ والفُقَراء، بحَيْثُ يُؤخَذ مِن أَمْوالِ الأَغنياءِ هَذا القَدُرُ ليُصْرَف إِلَى الفُقَراءِ، فَفِيه توْزِيعٌ للثَّروَة حتى لا يُحْدُث التضخُّم من جانِبِ والبؤس والفَقْر مِن جانِبِ آخَر.

وفِيها أيضًا من صَلاحِ المُجْتَمع: اثْتِلاف القُلُوب، فإنَّ الفُقَراء إِذا رأَوْا مِن الأغنياءِ أنَهم يمدُّونهم بالمالِ، ويتصدَّقونَ علَيْهم بهَذِه الزَّكاة الَّتي لا يَجِدُون فيها منَّةً علَيْهم؛ لأنهًا مَفْروضَةٌ علَيْهم من قِبَل الله، فإنهم بلا شكَّ يُحبُّون الأغنياءَ ويألفَونهم ويرْجُون ما أَمَرَهم اللهُ بِه من الإِنْفاق والبَذْل، بخلافِ مَا إذا شَحَّ الأغنياءُ بالزَّكاةِ وبخَلُوا بها واستأثروا بالمال، فإنَّ ذلِك قد يُولِّد العداوَة والضَّغينة في قُلُوبِ الفُقراءِ، ويُشِير إلى هَذا ختْمُ الآياتِ الكرِيمَة الَّتي فِيها بَيانُ مَصارِف الزَّكاةِ بقوْلِه تَعالَى: ﴿ فَرِيضَكَةً مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴾ [التَّرَة: ٢٠].



# شُروطُ وُجوبِ الزَّكاةِ

السُّؤالُ (١١٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، حبَّذا لَو عرفنا شُرُوطَ وُجوبِ الزَّكاة؟ الجَوَاب: شُرُوطُ وُجوب الزَّكاة: الإِسْلامُ، والحُريَّة، ومِلْك النِّصَاب، واستِقْرارُه، ومُضِيُّ الحَوْل إلَّا في المعشَّرات. فَأَمَّا الْإِسْلام: فَإِنَّ الكَافِر لا تَجِبُ عليْه الزَّكاة، ولا تُقْبَل مِنه لو دَفَعَها باسْم الزَّكاة؛ ولا تُقْبَل مِنهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَوْمُوا الله تعالى: ﴿ وَمَا مَنعَهُمْ أَن تُقْبَل مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَوْمُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴾ إِلَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴾ [التَّربَة: ٤٥] الآية.

وأمّا الحريّة: فلأنَّ الممْلُوك لا مالَ لَه، إذْ إِنَّ مالَه لسيِّده؛ لقوْلِ النَّبِي ﷺ: 
«مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالُ، فَهَالُهُ لِبَائِعِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»(١). فهُو إِذَنْ غَيرُ مالِك للهالِ حتَّى تجِبَ عليْه الزَّكاة، وإذا قُدِّر أَنَّه -أي العبد- مُلِّكَ بالتَّمْليك، فإن مِلْكَه في النِّهايَة يَعُود إلى سيِّدِه، لأنَّ سيِّدَه لَه أن يأخُذ ما بيدِه، وعلى هذا فَفِي ملْكِه نقْصٌ، ليس مستقرًّا اسْتِقرارَ أمْلاكِ الأَحْرار.

وأمَّا مِلْك النِّصَابِ: فمَعْناهُ أَنْ يَكُون عند الإِنْسانِ مالٌ يبْلُغ النِّصَابِ الَّذي

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الإجارة، باب في العبد يباع وله مال، رقم (٣٤٣٥) وفي إسناده مجُهول وهو الراوي عن جابر رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ، ويشهد لَه بالصحة حديث ابن عمر رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ مرفوعًا: «... ومن ابتاع عبدًا فهاله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع». أخرجه البخاري: كتاب المساقاة، باب الرجل يكون لَه مَرُّ أو شِرْبٌ في حائط أو في نخل، رقم (٢٣٧٩)، ومسلم: كتاب البيوع، باب مَن باع نخلًا عليها ثمر، رقم (١٥٤٣).

قدَّره الشَّرعُ، وهو يخْتَلِف باختلافِ الأَمْوالِ، فإذا لم يَكُن عنْدَ الإِنْسان نِصابٌ فإنَّه لا زكاةَ عليه؛ لأنَّ مالَه قلِيلٌ لا يختَمل المواساة، والنِّصاب يخْتَلِف باخْتلافِ الأَمْوال، فَفِي المواشي الأنصبة فِيها مقدَّرة ابتداءً وانتهاءً، وفي غَيْرها الأنصبة مقدَّرة فيها ابتداءً وما زادَ فبحسابِه.

وأما مُضِيُّ الحَوْل: فلأَنَّ إيجابَ الزَّكاة في أقلِّ مِن الحوْلِ يستلزم الإجحاف بالأغْنياء، وإيجابُها فِيها فوْقَ الحوْلِ يستلزم الضَّرر في حقِّ الفُقراء، فكانَ مِن حكْمة الشَّرعِ أن يُقدِّر لها زمنًا معيَّنًا تجِبُ فِيه وهُو الحَوْل، وفي ربْطِ ذَلِك بالحَوْل توازُن بيْنَ حقِّ الأَغْنياء وحقِّ أهْل الزَّكاةِ، وعلى هَذا فلَوْ ماتَ الإِنْسانُ مثلًا أو تَلفَ المالُ قبْلَ تمامِ الحَوْل سَقَطَت الزَّكاةُ، إلَّا أنه يُسْتَثنى مِن تَمامِ الحَوْل ثلاثة أَشْيَاء: ربْحُ التِّجارَةِ، ونتاجُ السَّائمَةِ، والمعشَّرات.

أمَّا ربح التِّجارَة: فإنَّ حوْلَه حوْلَ أصْلِه، وأمَّا نَتائِج السَّائمَة: فَحَوْلُ النِّتاجِ حَوْلُ الأَمَّهاتِ، وأمَّا المعشَّراتُ فحَوْلُها تخصِيلُها -أي وقتُ تخصيلِها- مثال ذَلِك في الرِّبح: أن يشتري الإِنْسانُ سلعَةً بعشرَةِ آلافِ ريالٍ، ثمَّ قبْل تمامِ حوْلِ الزَّكاة بشهْرٍ تَزِيد هَذِه السلعَة أو ترْبَح نصْفَ الثَّمَن الَّذي اشْتَراها به، فيَجِب عليْه زكاةُ رأسِ مالٍ، وذكاةُ ربح، وإِنْ لم يتمَّ للرِّبْح حولٌ؛ لأنَّه فَرْع، والفَرْع يتبع الأَصْل.

وَأَمَّا النِّتَاجُ: فَمِثْلَ أَنْ يَكُونَ عَنْدَ الإِنْسانَ مِنَ البَهَائِمِ نَصَابٌ، ثمَّ فِي أَثْنَاءَ الحُوْلِ يَتُوالَدُ هَذَا النِّصَابِ حَتَّى يَبْلُغ نِصَابَيْن، فيَجِب عليْه الزَّكَاةُ للنِّصَابِ الَّذي حَصَل بالنِّتَاج وَإِنْ لَم يَتُمَّ عليْه الحُوْلُ؛ لأنَّ النِّتَاجَ فرْعٌ فيتْبَع الأَصْل.

وَأَمَّا المعشَّرات: فحوْلُها حين أَخْذَها مثْل الحُبُوبِ والثِّمار، فإِنَّ الثِّمارَ في النَّخل مثلًا لا يتِمُّ عليْه الحَوْل حتَّى يُجَذَّ، فتَجِب الزَّكاةُ، عند جَذِّه، وكذَلِك الزَّرع يُزرع

ويُحْصَد قَبْل أَن يتمَّ عليْه الحَوْل، فتَجِب عليْه الزَّكَاةُ عِنْد حَصادِه؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَمَا تُوا حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام:١٤١].

فهَذه الأَشْيَاء الثَّلاثَة تُسْتثنى من قولِنا إنَّه يُشترَط لوُجوبِ الزَّكاة تمامُ الحول.



### مالُ المُمْلُوك هل يُعْفَى من الزَّكاةِ؟

السُّؤالُ (١١٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، ذكرْتُم مِن شُرُوط وُجوبِ الزَّكاة وعدَدْتُم منْها أن يَكُون مالكُ المال حرَّا، وتحدَّثتُم عَن مال الممْلُوك وأنَّ الممْلوكَ لا يُؤدِّي أو لا يجِبُ عليْه زكاةٌ؛ لأنَّ المال مالُ مالكِه، لكِن: هل يُعْفى المالُ من التَّزْكِية أم يَدْفع المالك من المال؟

الجَوَاب: زكاةُ المالِ الَّذي عند الممْلُوك على مالكِه؛ لأنَّه هُو مالِكُ المالِ كما أسلفْنَا من قوْل الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ؛ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ»(١)، وعلى هَذا فتكُون الزَّكاة على مالِك المالِ، وليس على الممْلُوك منها شيْءٌ، ولا يُمْكِن أن تسقُط الزَّكاة عن هَذا المال.



# الأَصْنَافَ الَّتِي تَجِبُ فِيها الزَّكاةُ ومقْدارُ كُلِّ نوعٍ

السُّؤالُ (١١٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِي الأَمْوالُ الَّتي تجِبُ فِيها الزَّكاةُ، ومقْدارُ الزَّكاة في كلِّ نوْع منها؟

<sup>(</sup>١) الحديث السابق نفسه.

الجَوَاب: الأَمْوال الَّتي تجِب فيها الزَّكاة هي:

أولا: الذَّهب والفضَّةُ، والزَّكاةُ فيهما واجبَةٌ بالإِجْماع من حيث الجُمْلَة؛ لقوْلِه تَعالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ كَثِيرًا مِن الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُولَ النَّاسِ بِالْبَعْطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَّهَبَ النَّهِ وَالْفِضَةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْفِضَةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِرَهُم بِعَذَابٍ اليهِ ﴿ آلَ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي وَالْفِضَةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِرَهُم وَظُهُورُهُمُ هَا السِمِ اللَّ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَمَ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمُ هَا هَا مَا كَنَرْتُمْ لِاَنفُسِكُمْ فَلُولُونَا مَا كُنزَتُمْ لِاَنفُسِكُمْ فَلُولُونَا مَا كُنتُمْ تَكْفِرَانَ ﴾ [النَّوبَة:٣٤-٣٥].

وكَنْزُ الذَّهبِ والفَضَّةِ هُو أَلا يُخرِج الإِنْسانُ مَا أَوْجَب اللهُ عليْه فيه من زكاةٍ أو غيْرِها، وإن كانَ ظاهرًا على سطْحِ الأَرْض، وإذَا أَخَذ الإِنْسانُ مَا يجِبُ للهِ فيه من الزَّكاةِ وغيْرِها فهُو غيْرُ كنْزِ وإن دُفن في الأَرْض؛ ولقوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا وَهُ مسلِمٌ من حديثِ أبي هريرَة: (هَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبِ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، وَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكُوى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الجَنَةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» (١).

والزَّكَاةُ فِي الذَّهِ وِالفَضَّةِ واجبَةٌ عَلَى أي حالٍ كَانَ، سواء كَانَتْ دراهِمَ مِن الفَضَّة ودَنانِيرَ مِن الذَّهبِ، أو كانت تِبْرًا -أي قِطَعًا من الذَّهبِ- أو كانت قِطَعًا من الفَضَّةِ، أو كانت حُليًّا يُستعمَل أو لا يُستعمَل ؛ لعُمومِ الأدِلَّة الوَارِدَة في ذلك ؛ ولقولِ النَّبي عَيَّ في خُصوص الحليِّ حين أتَتْه امرأة معَها ابنة لها، وفي يدِ ابنتِها مَسكتَان غليظتانِ مِن ذهب، فقال لها رسُولُ الله عَيْلِيْ: «أَتُؤدِينَ زَكَاةَ هَذَا؟» قالت:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (٩٨٧).

لا. قال: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ». فخلعَتْهُمَا وألقَتْهُمَا إِلَى النَّبي عَلَيْ وَ وَاللَّهُ وَمُلُولِهِ (١). وَهَذَا نَصُّ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ الزَّكَاة فِي الحُلي ولو كَانَ ملبوسًا. وإنَّمَا وَجَهُ النَّبِي عَلَيْهُ الخطابَ إِلَى أُمِّ البنت؛ لأنَّهَا هِي وَليَّةُ أمرها.

وهَذه المَسْأَلَة فِيها خلافٌ بَيْن العُلَماء -أعني مَسأَلَة الحُلي- ولَكِن الرَّاجِح ما قَلْناهُ؛ لأنَّ الأَحادِيثَ عامَّة، والأَحادِيث الخاصَّة فِيها جيِّدَة، بل صحَّحها بعضُهم، ولا شكَّ أنَّها تَقُوم بها الحُجَّة؛ لأنَّه يشْهَد بعضُها لبعْضٍ، والأَصْل وُجوبُ الزَّكاة في النَّهب والفضَّة حتَّى يقومَ دلِيلُ على التَّخْصيصِ.

والواجِب في الذَّهب والفضَّة رُبُع العُشْر، أي واحِدٌ من أرْبَعين، وطريقَة استخراجِ ذَلِك أن تَقْسِم ما عنْدَك على أرْبَعين، فما خرَج من القسمَة فهو الزَّكاة، فإذا كان عنْدَ الإِنْسان أرْبَعُون ألفًا من الفضَّة، أي أرْبَعونَ ألف درْهَم، فليقسم الأرْبَعينَ على أرْبَعين، يَخْرُج واحدٌ، فهو الزَّكاةُ.

وكذَلِك لو كانَ عنْدَه أَرْبعونَ دينارًا، أن يقْسِم الأَرْبَعين علَى أَرْبَعين يخْرُج واحِدٌ -أي دينار واحد- فهُو الواجِب، وعلَى هَذا فَقِس، قلَّ المالُ أو كثر، بشرط أن يبْلُغ النِّصاب.

نِصَابِ الذَّهبِ خَسَة وثمانُونَ جرامًا (٨٥) وتُساوِي عشرَة جنيهاتٍ سعوديَة ونِصْف وزيادَة قليلَة، يعْني خَسَةً من ثمانيَة، فإذا كان الذَّهب تبْلُغ زنَتُه هَذا وجبَتْ فِيه الزَّكاةُ، وإن كانَ دُونَ ذَلِك لم تجِب فِيه الزَّكاةُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، رقم (١٥٦٣)، والترمذي: كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الحلي، رقم (٦٣٧)، والنسائي: كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، رقم (٢٤٧٩)، والخاكم في المستدرك (١/ ٣٩٠) وقال: حديث صحيح.

أمَّا الفضَّة فنِصابُها مئة وأرْبَعون مثقالًا، وهِي أيضًا خُس مئة وخمسة وتِسْعون جرامًا (٥٩٥)، وتُساوِي بالدَّراهِم -درَاهم الفضَّة السعوديَّة- ستَّةً وخُسِين ريالًا، أي ما يَزِن ستَّة وخُسِينَ ريالًا من ريالِ الفضَّة السُّعوديَّة، فإذا بلغ عنْد الإِنْسان من الفضَّة ما يَزِن ذلك، فقد وَجَبَت فِيه الزَّكاةُ، وما دُون هَذا لا زَكاة فيه.

وليُعْلَم أن القَوْل الرَّاجِحَ مِن أَقُوالِ أَهْل العِلْم، أن الذَّهبَ لا يُضَمُّ إِلى الفضَّة فِي تَكْميلِ النِّصاب؛ لأنَّها جنْسانِ مختلفانِ، وهما وإِنِ اتَّفقا في المنفعة والغرَض، فإنَّ ذَلِك لا يقْتَضِي ضَمَّ أحدِهما إلى الآخر في تكْمِيل النِّصابِ؛ لأنَّ الشَّارِعَ قدَّر لكلِّ واحِدٍ منهما نِصابًا معيَّنًا يقْتَضِي ألا تجِب الزَّكاةُ فِيها دُونَه، ولم يأتِ عن النَّبيِّ عَلَيْكُ واحِدٍ منهما إلى الآخر، وكما أنَّ البُرَّ لا يُضَمُّ إلى الشَّعير في تكْمِيل النِّصاب مع أن مقْصُودَهما واحد، فكذَلِك الذَّهب والفضَّةُ.

وبناءً على ذلك: لو كانَ عِنْد الإِنْسانِ نصْفُ نصابٍ مِن الذَّهب، ونصْفُ نصابٍ مِن الذَّهب، ونصْفُ نصابٍ من الفضَّة، لم تجِب عليه الزَّكاة في واحِدٍ منها، لما ذكرْنا من أنه لا يُضَمُّ الذَّهبُ إلى الفضَّة في تكْمِيل النِّصاب.

ويُلْحَقُ بِالذَّهِ وِالفَضَّة ما جُعِلَ بدلًا عنْهُما في كونه نقدًا يُتَعَامَلُ به؛ كالأَوْراقِ النَّقديَّة المعروفَة بين النَّاس اليَوْم، فإذا كان عِنْد الإِنْسان من هَذِه الأَوْراقِ ما تُساوي قيمتُه نِصابًا من الذَّهب أو الفضَّة، فإنَّ الزَّكاة تجِبُ عليْه فيها؛ لأنَّما نُقودٌ وليست عُروضَ تجارَةٍ، إذ إنها هي قِيمُ الأَشْيَاء الَّتي تُقَدَّرُ بها، وهي وَسِيلَة التَّبادُل بين النَّاس، فكانَت كالدَّنانير والدَّراهِم وليست كعُروضِ التِّجارَة كما زعَمه بعْضُهم.

وليُعْلَم أَن الزَّكَاةَ فِي الذَّهبِ والفَضَة واجبَةٌ وإِنْ كَانَ الإِنْسَانُ قد ادَّخرهما لنفَقاتِه وحاجَاتِه، فإذا كَانَ عند الإِنْسَانِ عشرَة آلاف درْهَم، أعدَّها لِشَراء بيت

يسْكُنه، فإنَّ الزَّكاةَ واجبَة فِيها ولو بَقِيت سنوَاتٍ، وكذَلِك لو كان قد أعدَّها ليتزوَّجَ بها؛ فإنَّ الزَّكاة واجبَة فِيها ولو بَقِيت سنَةً أو أكثر.

المُهِمُّ: أن الزَّكاة واجبَةٌ في عين الذَّهب والفضَّة، فتَجِب فِيهما بكُلِّ حالٍ، وما يظنُّه بعْضُ النَّاس من أن الدَّراهِم إذا أُعِدَّت للنَّفقَة، أو لحاجَة الزَّواج ونحوه لا زكاة فيها، فإنه ظنُّ خاطئٌ لا أصْلَ لَه، لا في الكِتَاب، ولا في السُنَّة، ولا في أقوالِ أهْل العِلْم، وهذا بخلافِ العُروض، فإن العُروض هي الَّتي يُشترط فيها نيَّة التِّجارَة، أمَّا الذَّهب والفضَّة فالزَّكاةُ في أَعْيانهما؛ فتَجِب فِيهما بكُلِّ حالٍ.

هَذا أحدُ الأَمْوال الَّتي تجِب فيها الزَّكاة، وهو الذَّهب والفضَّة.

الثَّاني: الخارِجُ من الأَرْض من الحُبوب والشَّار؛ لقولِ الله تَعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ الثَّانِي: الخارِجُ من الأَرْضِ من الحُبوب والشَّار؛ لقولِ الله تَعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ الْفَرَة: ٢٦٧]، وَلقوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: ﴿ فِيهَا سَقَتِ السَّهَاءُ الْعُشْرُ، وَفِيهَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ ﴾ (١)، ولقوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: ﴿ لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ﴾ (١)، فتَجِب الزَّكاةُ في الخارِج ولقوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: ﴿ لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ﴾ (١)، فتَجِب الزَّكاةُ في الخارِج من الخبوب والثَّار. من الحبوب: كالبُرِّ والذُّرة، والأُرْز وغيرها.

ومن الشَّار: كالنَّخِيل والأَعْناب الَّتي تُزَبَّب ويحْصُل مِنها الزَّبيب، وأما الأَعْناب الَّتي لا تُزَبَّب ففِيها خلافٌ بين العُلَماء، فمِنْهم مَن قال: إنَّه لا زكاة فِيها؛ لأنَّها ملحقَةٌ بالفواكِه، فهِي كالبُرْتُقال والتّفاح، ومِنْهم مَن قال: إنها تجِبُ فِيها الزَّكاةُ اعتِبارًا بأصْل العِنب؛ لأنَّ أصْلَ العِنب أن يُزَبَّب، فهُو شبِيةٌ بثِهار النَّخيل، أي شِبيةٌ اعتِبارًا بأصْل العِنب؛ لأنَّ أصْلَ العِنب أن يُزَبَّب، فهُو شبِيةٌ بثِهار النَّخيل، أي شِبيةٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب العشر فيها يسقى من ماء السهاء، رقم (١٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، ومسلم: كتاب الزكاة، باب ما ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة، رقم (٩٧٩).

بالتَّمر، والاحتياطُ أن يُخرِج الإِنْسانُ الزَّكاةَ مِنه، وأمَّا ما ليْسَ بحُبوبٍ ولا ثمارٍ، يُكال ويدَّخر، مثْل الفَواكِه علَى اختلافِ أَنْواعِها، والخُضرَوات علَى اختلافِ أَنْواعِها، فإنَّه لا زكاةَ فِيها ولو كثُرت.

ومقدارُ الزَّكاةِ فِي الحُبوبِ والثَّمار العُشرُ، -أي: عشرَة فِي المئة - إذا كانَت تُسْقى بلا مَؤونَة، كالَّذي يشْرب بالطَلِّ، أو الَّذي يشْرب بالطَلِّ، أو الَّذي يشْرب بالطَّن الأرْض رطبةً، أو الَّذي يشْرب بالطَّل أو الَّذي يشْرب بالقَنواتِ الَّتي تُضرب في الأَرْض ثم ينبع مِنْها الماءُ، هَذا كلَّه يجِبُ فيه العُشْر؛ لأنَّه لا مَؤُونَة في استِخْراج الماءِ الَّذي يُسقَى بِه، وأمَّا إذا كانَ يُسقَى بمؤونَة، كالَّذِي يُسقَى بالسَّوانِي، أو بالمكائِن أو بالغرَّافاتِ، أو ما أشبَهها، فإنَّ الواجِب فِيه نصف العُشر، فأسقط الشَّارعُ عنْه نصفَ العُشْر مُراعاةً لللهِ، ونصْفُ العُشر خسةٌ في المئة، فإذا قدَّرْنا أن هَذِه المزرعَة أنتَجت خسة آلافِ صاع، كان الواجِب فِيها إذا كان الزَّرع يُسْقَى بلا مؤونَة خسَ مئة صاع، وإذا كان يُسْقَى بمؤونَة خسَ مئة صاع، وإذا كان يُسْقَى بمؤونَة خسَ مئة صاع، وإذا كان يُسْقَى بمؤونَة كانَ الواجِب مئتَيْن وخْسينَ صاعًا، وعلى هَذا فَقِسْ.

ولَكِن لا تجبُ الزَّكاة في الحُبوبِ والثِّار حتى تبلغ نصابًا، والنِّصاب خمسة أوْسُق، والوسَقَ سِتُّون صاعًا بصاعِ النَّبي ﷺ، فيكُون مجْمُوعُ الآصع ثلاثَ مئة صاع بصاعِ النَّبي ﷺ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خُسْةً بصاعِ النَّبي ﷺ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خُسْةً أَوْسُقِ صَدَقَةٌ »(١).

هذانِ مَالانِ مما تجِبُ فِيهما الزَّكاةُ.



<sup>(</sup>١) الحديث السابق نفسه.

# زَكاةُ الفَواكِه والخُصْروات إذا بِيعَتْ

السُّؤالُ (١١٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، بالنِّسبَة للفَواكهِ الَّتي لا زَكاةَ فِيها، هَل إِذا باعَها الإِنْسان وَجَبَ عليه الزَّكاةُ في قيمتِها؟

الجَوَاب: هَذِه الفواكِهُ والخُضْرواتُ لا زكاةً فيها، ولَكِن الإِنْسانَ إذا باعَها؛ فإنَّ في ثمَنِها الزَّكاةَ إن بَقِي حتى تمَّ عليْه الحوْلُ وكان من النَّقْدين، الذَّهب والفضة أو ما جَرى مجْرًاهُما، أما لو باعَها بعُروض، مثل أن باعَها بسيَّاراتٍ أو بأقمشة أو بأوانٍ، فإنَّه لا زكاةَ فيها أيضًا ما لم ينوِ التِّجارَةَ بها جعله بدلًا، فإنْ نوى التِّجارَة كانتِ الزَّكاةُ واجبَةً وُجوب زَكاةِ العُروض الَّتي سنتكلَّم عنْهَا إن شاءَ الله تعالى فيها بعدُ.

## تابع الأَصْنَاف الَّتي تجِبُ فِيها الزَّكاةُ

ومِن الأَمْوالِ الزَّكويَّة الَّتي تجِبُ فيها الزَّكاة: بهيمَةُ الأَنْعامِ؛ وهِي الإِبِل والبَقر والغَنَم، ولَكِن يُشترَط لوُجوبِ الزَّكاةِ فِيها شرطانِ:

الشَّرط الأوَّل: أن تَكُونَ مُعدَّة للدرِّ والنَّسلِ والتَّسمينِ، لا للْبيع والشِّراء.

والشَّرط الثَّاني: أن تَكُون سائمةً الحولَ أو أكْثرَه، يعْنِي أن تتغذَّى علَى السَّوْم -وهُو الرَّعى- الحولَ أو أكْثَره.

فإِنْ كَانَت غيرَ معدَّة للدرِّ والتَّسمينِ، وإِنَّها هي مُعَدَّةٌ للاتِّجار والتَّكسُّب، فهي عُروض التِّجارَةِ، وسيأْتِي الكَلامُ عليْها إن شاءَ الله تعالى، وإِنْ كانت معدَّة للدَّرِّ والتَّسمين، ولكِنَّها تُعَلَّف فإِنَّها لا زكاةَ فِيها، فلَو كانَ عِنْد الفَلَّاحِ عشْرُون بعيرًا

أَبْقاهَا للتَّناسُل وللدَّرِّ والتَّسمينِ وللقِنْيَة، فإِنَّها لا زكاةَ عليْها في ذَلِك ما دامَ يُعْلفُها أَكْثَر الحولِ لحديثِ أَنْس بْن مالك رَضَيَّلِتَهُ عَنْهُ، فيها كتَبه أَبُو بكر الصِّديقُ رَضَايَّلَهُ عَنْهُ في فريضَةِ الصَّديقُ السَّه عَلَيْةٍ، وأمر الله بها رسولَه عَلَيْةٍ فقالَ: «في الْغَنم فريضَةِ الصَّدقَة الَّتي فرَضها رسُولُ الله عَلَيْةٍ، وأمر الله بها رسولَه عَلَيْةٍ فقالَ: «في الْغَنم في الْغَنم في سَائِمَتِهَا» (١). وفي حديث بهز بْن حَكِيم عَن أبيهِ عَن جدِّه: «في الْإِبلِ في سَائِمَتِهَا» (١). وهذا يذُلُ على أن غير السَّائمة ليْسَ فيها زكاةٌ وهو كذَلِك.

وأمّا مقدارُ الزّكاةِ في البَهائِم -أي في بهيمة الأنْعَام - فإنّه يخْتَلِف، وذَلِك لأنّ الأنصبة في بَهيمة الأنْعام مقدَّرةٌ ابتداءً وانتهاءً، ولكلّ قدْرٍ منْها وَاجِبٌ خاصٌ به، فمثلًا في الغَنَم في كلّ أرْبَعينَ شاةً شاةٌ واحدة، وفي مئة وإحْدَى وعِشْرينَ شَاتانِ، فما بين الأرْبَعينَ إلى مئة وعشْرينَ ليْس فيها إلا شاةٌ واحدة، وفي مئتيْن وواحدة ثلاثُ شياهٍ، فها بين مئة وإحْدَى وعشرين إلى مئتيْن ليْسَ فيه إلا شاتَانِ، ثُمَّ فِي كل مئةٍ شاةٌ، في مئتيْن وواحدة ثلاثُ نفي مئتيْن وواحدة ثلاثُ مئة واحدة ثلاثُ مئة واحدة ثلاثُ مئة واحدة ثلاثُ شياهٍ، وفي أرْبع مئة أرْبعُ مئة وواحدة ثلاثُ شياهٍ، وفي أرْبع مئة أرْبعُ شياهٍ، وهلم جرّا، ولهذا لا يُمْكن أن نحدِّد الواجِبَ في بهيمة الأنعام، وذلك لأختلافِ الأنْصِبَة ابتداءً وانتهاءً، ومرْجِع ذلِك إلى كتب الحَدِيث وأهل الفِقْه.

أمَّا غيرُ السَّائمَة، كالخَيْل والحَميرِ والبِغال، فهَذِه لا زكاةَ فِيها ولو كثُرَت، ولو سامَت، إذا لم تَكُن للتِّجارَة، لقوْلِ النَّبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ »(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم (١٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم (١٥٧٥)، والنسائي: كتاب الزكاة، باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلًا لأهلها ولحمولتهم، رقم (٢٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة، رقم (١٤٦٤)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده ولا فرسه، رقم (٩٨٢).

فلَو كانَ عِنْد الإِنْسانِ مئَة فرسٍ يُعِدُّها للرُّكوبِ والجهادِ وغَيْر ذَلِك من المصالِح؛ فإنَّه لا زكاةَ عليْه فِيها ولو كانَت تُساوِي دراهِمَ كثِيرَة. إلَّا إنْ كان يَتَجِر في الحَيْل، يَبِيع ويشْتَري، ويتكَسَّب، فعَليْه فِيها زكاةُ العُروضِ. هَذِه ثلاثَة أموالٍ تجبُ فيها الزَّكاةُ؛ النَّقدانِ وهُما الذَّهب والفضَّة، والخارِجُ مِن الأَرْض، والثَّالِث بهيمَة الأَنْعام.

الرَّابع: عُروض التِّجارَة، وعُروضُ التِّجارَة هي الأَمْوالُ الَّتِي عنْدَ الإِنْسانُ يُرِيد بها التكسُّب، ولا تختصُّ بنوع مُعيَّن من المالِ، بَل كلُّ مَا أرادَ بِه الإِنْسانُ التَّكسُّب من أَيِّ نوعٍ كَانَ مِن المَالِ فَفِيه الزَّكاةُ، سواءٌ كَانَ المالُ عَقارًا، أو حيَوانًا، أو مملوكًا من الآدَمِيِّينَ، أو سياراتٍ، أو أقمشَةٍ، أو أواني، أو أطيابًا، أو غَيْر ذلك، اللهِمُّ كل ما أعدَّه الإِنْسانُ للتِّجارَة والتَّكسُّب ففيه الزَّكاة، ودليلُ ذَلِك عمومُ قوْلِه تَعالى: ﴿ وَالنِّينَ فِي الْمَورِ فِي المعارج: ٢٤- ٢٥]، وقولِ النّبي ﴿ وَالنّبِي مَعَادُ بْنِ جَبل رَضَالِكُهُ عَنْ أَغْنِيَاتِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَاتِهِمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمُوالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاتِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَاتِهِمْ " ) ، فالأَصْل في عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمُوالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاتِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقَرَاتِهِمْ " ) ، فالأَصْل في الأَمُوالِ وُجوبُ الزَّكاةِ إِلَّا مَا دلَّ عليْه الدَّليلُ، ولقولِ النّبي ﷺ : "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ فِي النَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ الْمُرئِ مَا نَوَى " ) .

وصاحِبُ العُروضِ إِنَّمَا نَوى قيمَةَ العُروضِ، ليْسَ لَه حاجَة أو غرَضٌ فِي نَفْسِ العُروض بِدَلِيل أَنَّه يشْتَري السلعَة في أوَّل النَّهار، فإذا ربَحت فِي آخَر النَّهار

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء، رقم (١٤٩٦)، ومسلم: كتاب الإيهَان، باب الأمر بالإيهَان بالله تعالى ورسوله، رقم (١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحى، باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله ﷺ، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنيات»، رقم (١٩٠٧).

باعَها، ولَيْس كالإِنْسانِ المُقْتَنِي للسِّلَع الَّذي يبْقِيها عندَه سَواء زادَتْ أَمْ نقُصَت، فإذَن يَكُون مرادُ هَذا المَالِك هو القيمَة، وهِيَ الذَّهبُ والفضَّة أَوْ مَا جرَى مجْرَاهُما، وقَدْ قالَ النَّبي ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِثَمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى».

ولأنَّنا لو قُلْنا بعدَمِ وُجوبِ الزَّكاةِ فِي العُروضِ لسقَطتِ الزَّكاة عن كَثيرٍ مِن أَمُوالِ التُّجَّار؛ لأنَّ غالِب أمْوال التُّجَّار الَّتي يتَّجرونَ بِها إنَّها هِي عُروضُ التِّجارَة.

هَذه أربعَة أَنْواعٍ مِن المال تجِبُ فِيها الزَّكاة، واخْتلف العُلَماءُ فِي العَسل، هل تجِبُ فِيه الزَّكاةُ الزَّكاةُ أو لا تجِبُ؟ فمِنْهم مَن قال: لا تجِبُ الزَّكاةُ فِيه، ومنْهُم مَن قال: إنَّهَا تَجِب، واستدلُّوا بأثرِ عُمر بْن الخطَّاب رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ، والمسْأَلَة عنْدِي محلُّ توقُّفٍ، والعِلْم عند الله.

وبناءً على ذلك: فإنّه لا زَكاةَ على الإِنْسانِ فِيها يقْتَنِيه مِن الأَوانِي والفُرُش، والمعدَّات، والسَّيارات، والعَقارات، وغَيْرِها، حتَّى وإن أعدّه للإِجارَة، فلو كانَ عنْد الإِنْسانِ عَقاراتٌ كثِيرَةٌ تُساوِي قيمتُها الملايينَ، ولكِنّه لا يتَّجرُ بها، أي لا يَبيعُها ويشْتَري بدلها للتجارَة مثلًا، وإنَّها أعدَّها للاسْتِغلال، فإنَّه لا زكاة في هَذِه العَقاراتِ ولو كُثُرت، وإنَّها الزَّكاة فيها يحْصُل مِنْها من أجرَة أو نهاءٍ، فتَجِب الزَّكاة في أُجرَتِها إذا تمَّ عليْها الحوْلُ فَلا زكاة فيها؛ لأنَّ هَذِه الأَشْيَاء -ما عَدا الأَصْناف الأربعَة السَّابقَة - الأَصْل فِيها بَراءَة الذِّمَّة حتى يَقُوم دليلُ على الوُجُوب، بَل قد دلَّ الدَّليلُ على أنَّ الزَّكاة لا تَجِبُ فِيها، في قول النَّبي عَيْقَة: النَّسَ عَلَى المُؤْمِنِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» (اللهُ يؤلُ على أنَّ ما اختصَّه الإِنسانُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في عبده صدقة، رقم (١٤٦٤)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده ولا فرسه، رقم (٩٨٢).

لنفْسِه من الأَمْوال غير الزَّكويَّة ليس فيه صدَقَة، أيْ لَيْس فيه زَكاةٌ، والأَمْوالُ الَّتي أَعدَّها الإِنْسانُ للاسْتِغلال مِن العَقاراتِ وغَيْرِها لا شكَّ أن الإِنْسانَ قَد أرادَهَا لنفْسِه ولم يُرِدْها لغَيْرِه، لأَنَّه لا يَبِيعُها بل يستَبْقِيها للاسْتِغْلال والنَّمَاء.



# تقْدِيرُ قيمَة الأراضِي لإِخْراج زَكاتِها

السُّؤالُ (١١٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكِن بالنِّسبَة للأَراضِي الَّتي اشْتَراها أَصْحابُها، وكسدَتْ فِي أَيْدِيهم نظرًا لقلَّة قيمَتِها، فهم يقدِّرونهَا بتقْدِيراتٍ عالِيَةٍ، معَ أنَّها لا تُساوِي إلا القليلَ في السُّوقِ، فكيف تُزكَّى هَذِه الأَراضِي؟

الجَوَاب: الأَراضِي الَّتِي اشْتَراها أَهْلُها للتِّجارَة -كها هو الغالِبُ- ينتظرون بها الزِّيادَة هَذِه عُروضُ تجارَة، وعُروضُ التِّجارَة تُقَوَّم عنْد حَوْل الزَّكاةِ بها تُساوِي، ثم يُخرَجُ رُبْعُ العُشر منها؛ لأنَّ العِبْرَة بقيمَتِها؛ وقيمتُها من الذَّهب والفضَّة، والذَّهب والفضَّة، والذَّهب والفضَّة زكاتُهما رُبْع العُشر، ولا فَرْق بين أن تَكُون قيمَة هَذِه الأَراضِي تُساوي قيمَة ما اشْتُريَتْ بِه أو لا، فإذا قدَّرْنا أنَّ رجلًا اشْتَرى أرضًا بمئة ألفٍ وكانت عنْدَ الحَوْل تُساوي مِئتي ألف، فإذَه يَجِب عليْه أن يُزكِّي عَن المئتين جميعًا، وإذَا كانَ الأَمْر بالعَكْس، اشْتَراها بمئة ألفٍ وكانت عِنْدَ تمامِ الحَوْل تُساوي مِسْينَ ألفًا فقط، فإنَّه لا يجِبُ الشُتَراها بمئة ألفٍ وكانت عِنْدَ تمامِ الحَوْل تُساوِي خُسِينَ ألفًا فقط، فإنَّه لا يجِبُ عليْه أن يُزكِّي عَن المعبَرة بقيمَتِها عِنْد وُجوبِ الزَّكاة.

فإِنْ شَكَّ الإِنْسَانُ لا يَدْرِي: هل تزِيدُ قيمتُها عَما اشْتَراها بِه أو تنقُص، أو هِي هي، فالأَصْلُ عدَمُ الزِّيادَة وعدَمُ النَّقْص، فيقوِّمُها بثمَنِها الَّذي اشْتَراها به، فإذَا قَدَّرنا أَنَّ هَذِه الأَرْضَ الَّتي اشْتَراها بمئة ألفٍ تُساوِي عِنْدَ تَمَامِ الْحَوْل إن طُلِبت

مئةً وعشرين، وتُساوِي إن جُلبت ثَمانِين ألفًا، وهُو مترَدِّدٌ، نقول: قوِّمها بِما اشترَيْتَها بِه؛ لأنَّ الأَصْل عدَمُ الزِّيادَة والنَّقْص.

ولَكِن يُشْكِل علَى كثيرٍ من النَّاسِ اليَوْم أن عنْدَهم أراضِيَ كسدَتْ في أَيْدِيهم، ولا تُساوِي شيئًا، بل إنَّهم يعْرِضُونَها للبَيْع ولا يجِدُونَ مَن يشتريها، فكيْفَ تُزكَّى هَذِه الأَراضِي؟

نَقُول: إن كان عنْدَ الإِنْسان أَمُوالُ يمْكِن أَن يزكَّى منها -من الأَمُوال الَّتي عنده - أَدَّى زَكاتَها مِن أَمُوالِه الَّتي عنْدَه، وإن لم يَكُنْ عِنْدَه إلا هَذِه الأَراضِي الكاسِدَة، فإنَّ لَه أن يأخُذ رُبع عشْرِها ويوزِّعها على الفُقراء إن كانَتْ فِي مَكانٍ يُمْكِن أن ينْتَفِع بِها الفقِيرُ ويُعمِّرها، وإلا فليُقيِّد قيمَتها وقْتَ وُجوبِ الزَّكاة ليُخرِج زَكاتَها فيها بعْدُ إذا باعَها.

وتَكُون هَذِه الأَراضِي مثْلَ الدَّين الَّذي عندَ شخْصٍ فَقيرٍ لا يَسْتطِيع الوَفاءَ، فالزَّكاةُ لَا تَجِبُ عليه إلا إذا قبْضها، أي إلا إذا قبض الدَّينَ، والصَّحِيحُ أنَّه إذا قبض الدَّينَ مِن مَدينٍ مُعسِر، فإنَّه يُزكِّيه سنةً واحدةً فقط ولو كان قد بَقِي سِنينَ كثِيرةً عِنْدَ الفَقير.

ويُمْكن أن يُقال في هَذِه الأَراضِي الَّتي كسدَتْ ولم يجد مَن يشْتَريها، يُمْكِن أن يُقال: إنَّه لا يُزكِّيها إلا سنَة واحدَة، سنَةَ البَيْع، ولكِن الأحْوَط إذا باعَهَا أن يُزكِّيها لكُلِّ ما مضى مِن السنَوَات؛ لأنَّ الفَرْق بَيْنها وبَيْن الدَّين أن هَذِه الأرضَ ملكُه وفِي بيَدِه، والدَّيْن في ذمَّة فقير لا يَقْدِر عليهِ لكوْنِه مُعْسِرًا.



## تزكية الدِّيُون الَّتي في ذِمَم النَّاس

السُّوالُ (١١٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، كيف تُزَكَّى الدِّيُونُ الَّتِي فِي ذِمَم النَّاس؟

الجَوَاب: الدِّيُونُ الَّتي في ذِمَم النَّاس، سواء كانَت ثمَنَ مَبيع، أو أجرَة، أو قرضًا أو قيمَة مُتْلَفٍ، أو أرْشَ جنايَةٍ، أو غير ذَلِك مما يثبُت في الذمَّة، تنْقَسِم إلى قسمَيْن:

الأوَّل: أن تَكُون مَمَّا لا تَجِبُ الزَّكَاةُ في عَيْنه، كالعُروض، بأنْ يَكُون عندَ الإِنْسَانِ لشخْصٍ ما مئَةُ صاعٍ من البُرِّ أو أكثر، فهَذا الدَّين لا زَكَاةَ فِيه، وذَلِك لأنَّ الزُّروعَ –أو الحُبوبَ– لا تجِبُ الزَّكَاة في عيْنِها إلا لمَن زرَعَها.

وأمّا الثّاني: فهي الدِّيُون الَّتي تَجِبُ الزَّكاةُ في عَيْنِها كالذَّهبِ والفضَّة، وهَذا فيه الزَّكاةُ على الدَّائن، لأنَّه صاحِبُه ويمْلِكُ أخْذَه والإِبراءَ مِنه، فيُزكِّيه كل سنةٍ، إن شاءَ زكّاهُ مَع مالِه، وإن شاءَ قيَّد زكاتَه وأخْرَجها إذا قبضَه، فإذا كانَ عِنْدَ شخْصٍ شاءَ زكّاهُ مَع مالِه، وإن شاءَ قيَّد زكاتَه وأخْرَجها إذا قبضَه، فإذا كانَ عِنْدَ شخْصٍ لآخر مئَة ألْفٍ فإِنَّ مَن لَه المئَة يُزكِّيها كلَّ عام، أو فإنَّ الزَّكاة تجِبُ على مَن هي لَه كلَّ عام. لكن هُو بالخيارِ، إمَّا أن يُخْرِج زكاتَها مَع مالِه، وإمَّا أن ينتظِر حتى يقْبِضَها ثُمَّ يُزكِّيها لها مضى، هذا إذا كان الدَّين على موسِر باذِلٍ، فإنْ كان الدَّين على معْسِر، فإن الصَّحِيحَ أن الزَّكاةَ لا تَجِبُ فيه؛ لأنَّ صاحِبَه لا يمْلِك المطالبَة به شرعًا، فإن فإن الشَّ تعالى يقولُ: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَ فَنظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرَة:٢٨٠]، فهُو في الحقيقَة عاجِزُ شرعًا عن مالِه، فَلا تجِبُ عليْه الزَّكاةُ فِيه، لكن إذا قبضهُ فإنَّه يُزكِّيه المَقيقَة عاجِزُ شرعًا عن مالِه، فَلا تجِبُ عليْه الزَّكاةُ فِيه، لكن إذا قبضهُ فإنَّه يُركِّيه سنةً واحدةً فقط، وإن بَقِي في ذمَّة المدينِ عشر سنوَات؛ لأنَّ قَبْضَه إيَّاه يُشْبه تَعصيلَ ما خرَج مِن الأَرْض، يزكَّى عنْدَ الحُصولِ عليْه.

وقالَ بعض أهْل العِلْم: لا يُزكِّيه لها مضَى، وإِنَّها يبْتَدِئ به حولًا مِن جَديدٍ. وما ذكرْنَاه أحوَطُ وأبرأ للذِّمَّة، أنه يُزكِّيه سنَةً واحدَةً لها مَضى ثم يستأنف به حولًا، والأمْرُ في هَذا سهلٌ، وليْسَ مِن الصَّعب على الإِنْسان أن يُؤدِّي رُبْعَ العشر من دَيْنه الَّذي قبضَه بعْدَ أن أيس منه، فإنَّ هَذا مِنْ شُكْر نعمَة الله عليْه بتحْصِيلِه.

هَذا هو القَوْلُ في زكاةِ الدِّيُون وخُلاصَتُه: أنَّهَا ثلاثَة أَقْسَامٍ:

- قسمٌ لا زكاةَ فِيه، وهو ما إِذا كانَ الدَّين مما لا تجِبُ الزَّكاةُ في عينِه، مِثل أن يكُون في ذمَّة شخْصٍ لآخرَ أصْواعٌ مِن البُرِّ، أو كيلواتٌ مِن السُّكَّر أو الشَّاي أو ما أشبه ذَلك، فهذا لا زَكاةَ فِيه، فها دامَ الدَّين مما لا تجِبُ الزَّكاةُ فِي عينِه، فلا زَكاةَ فِيه ولوْ كانَ عنْدَه مِئاتُ الأَصْواع.
- والقِسم الثَّاني: الدَّين الَّذي تَجِبُ الزَّكَاةُ في عَيْنِه، كَالذَّهب والفضَّة ولكِنَّه على معسِر، فهذا لا زكاة فيه إلا إذا قبَضَه، فإنَّه يُزكِّيه لسنَةٍ واحدَةٍ ثم يستأْنِف فيه حولًا، ولكِن ما قُلْناه أوْلَى لها ذكرنا من التَّعْليل.
- القِسْم الثَّالِث: ما تَجِبُ فِيه الزَّكاة كلَّ عام، وهُو الدَّين الَّذي تَجِبُ فيه الزَّكاةُ في عيْنِه، وهو على موسِر باذِلٍ، فهذا فِيه الزَّكاةُ كلَّ عام، لكِن إِنْ شاءَ صاحِبُ الدَّين أن يُخْرِج زَكاتَه مَع مالِه، وإن شاءَ أخَّرها حتَّى يقْبِضَه مِن المدِينِ.



## خرْص عُروضِ التِّجارَة

السُّؤالُ (١٢٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، هل يجوز خَرْص التِّجارَة أو عُروضِ التِّجارَة إذا تعذَّر إحْصاؤُها أو شقَّ علَى التَّاجر؟

الجَوَاب: لا يَجُوزُ خَرْصُها؛ لأنَّ الخرصَ إنَّمَا وَرَدَ فِي الثِّمَار، وأَخْقَ بِه بعضُ العُلَمَاءِ الزُّروعَ، وأمَّا الأَمُوال فلا يُمْكن خَرْصُها؛ لأنَّهَا أَنْواعٌ متعدِّدَة، لكن على العِنْسانِ أن يتَحرَّى ما اسْتطاعَ، وأن يُحتاطَ لنفْسِه، فإذا قَدَّر أن هَذِه البِضاعَة تبلُغ قيمتُها مئَةً ويحتمل أن تَكُون مئَةً وعِشْرين، فليُخْرِجْ عَن مئَةٍ وعشرينَ إبراءً لذمَّته.



## الزَّكاةُ في مالِ الصَّغِيرِ والمَجْنونِ

السُّؤالُ (١٢١): فضِيلَةَ الشَّيخ، هل تجِبُ الزَّكاة في مالِ غيْر المكلَّف، كالصَّغِير والمَجْنون؟

الجَوَاب: هَذا فيه خلافٌ بيْن العُلَماء، فمِنْهم مَن قال: إنَّ الزَّكاة في مالِ الصَّغِيرِ والمَجْنونَ والمَجْنونَ والمَجْنونَ للمُعلَم مَن أَهْلِ التَّكليف بها، ومعلومٌ أن الصَّغِير والمَجْنونَ ليْسا من أهْلِ التَّكليف، فلا تجِبُ الزَّكاة في مالهما.

ومنهم مَن قال: بل الزَّكاة واجبَة في مالهما، وهُو الصَّحِيحُ؛ نظرًا لأنَّ الزَّكاة مِن حقوق المال، لا يُنظر فِيها إِلى المالِك؛ لقوْله تَعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمَوَلِمِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُوكِمِم بَهَا ﴾ [التَّوبَة:١٠٣]، فقال: ﴿ خُذْ مِنْ أَمَوَلِمِمْ ﴾؛ فجعل مَناط الحُكْم أو موْضِعَ الوُجُوب: المال.

ولقوْل النَّبي ﷺ لمعاذِ بْن جَبل حِينَ بعثَهُ إِلَى اليَمن: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ »(١)، وعلى هَذا فتجِبُ الزَّكاة في مالِ الصَّبيِّ والمَجْنونِ، ويتولى إِخْراجَها وليُّهما.



#### مصارفُ الزَّكاة

السُّؤالُ (١٢٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِي المصارِفُ الَّتي يجِبُ أن تُصرَف فِيها الزَّكاةُ؟

الجَوَاب: المصارِف الَّتي يَجِبُ أَن تُصرَف فيها الزَّكَاةُ ثَمَانيَة بيَّنها اللهُ تَعالى بيانًا شافيًا كافيًا، وأخْبَر عَنَّوَجَلَّ أَن ذَلِك فريضَةٌ، وأَنَّه مَبْنيُّ علَى العِلْم والحِكْمَة، فقالَ جلَّ ذِكْرُه: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱلْعَكِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِ الرِّقَابِ وَٱلْمَكِينِ وَالْعَكِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُولَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِ الرِّقَابِ وَٱلْمَكِينِ وَالْعَكِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُولَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِ الرِّقَابِ وَٱلْمَعْدِينِ وَالْمَعْدِينِ وَالْمَعْدِينِ وَالْمَعْدِينَ وَفِي سَلِيلِ اللهِ تعَالى بعدُ: ﴿ وَالْمَعْدِينَ وَفِي سَلِيلِ اللهِ تعَالى بعدُ: ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلِيمٌ ﴾ [التَّوبَة: ٢٠]، قال الله تعَالى بعدُ: ﴿ وَلَوْمِينَ وَفِي سَلِيلٍ اللهِ عَلَيْمُ حَكِيمُ ﴾ [التَّوبَة: ٢٠].

فَهَوْ لاءِ أَصْنَاف أَهْلِ الزَّكاةِ الَّذينِ تُدفع إليْهم، وهُم ثمانيَة كالتَّالي:

الفُقَراء والمساكِينُ: وهَؤلاءِ يُعْطَوْن من الزَّكاة لدفْع ضَرورَتِهم وحاجَتِهم.

والفَرْق بَيْن الفُقَراءِ والمساكين: أنَّ الفُقَراء أشدُّ حاجَة، لا يجِدُ الوَاحِد منْهم ما يكْفِيه وعائلتَه لنصْفِ سنَة، والمساكينُ أعْلى حالًا من الفُقَراء؛ لأنَّهم يجِدُون نصفَ الكفايَة فأكثر دُونَ كَمالِ الكفايَة: هَؤلاءِ يُعْطَون لحاجَتِهم، ولَكِن كيف نقدِّرُ الحاجَة؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء، رقم (١٤٩٦)، ومسلم: كتاب الإيهَان، باب الأمر بالإيهَان بالله تعالى ورسوله، رقم (١٩).

قالَ العُلَمَاء: يُعطَون لحاجَتِهم ما يكْفِيهم وعائِلتَهم لمدة سنة. ويحتمل أن يُعْطوا مَا يَكُونونَ بِه أَغْنياءَ، لكِن الَّذين قدَّروا ذَلِك بسنةٍ قالوا: لأن السنة إذا دارَت وجبَتِ الزَّكاةُ في الأَمْوال، فكما أنَّ الحَوْل هو تقْدِيرُ الزمن الَّذي تجِبُ فِيه الزَّكاة، فكذَلِك ينبُغي أنْ يَكُون الحول هُو تقْدِير الزَّمن الَّذي تُدْفع فيه حاجَةُ الفُقراء والمساكِين الَّذين هُم أهْلُ الزَّكاة. وهَذا قولٌ حسنٌ جيِّد، أي أننا نُعْطي الفقيرَ والمسكِينَ مَا يكْفِيه وعائِلتَه لمدَّة عام كامِلٍ، سواءٌ أعطَيْناه أعْيانًا من أَطْعِمَة وألبسَة، أو أعطيْناه نقودًا يشْتَري بها هو مَا يُناسِبُه، أو أعْطَيْناه صنعَة إذا كانَ يُحْسِن الصنعَة، يعْني آلة يصْنَع بها إذا كانَ يُحْسِنُ الصنعَة، كخيَّاط ونجَّار، وحدَّادٍ ونحوِه، اللهِمُّ أن نُعْطِيه ما يكْفِيه وعائِلته لمَّة سنة.

الثَّالِث: العامِلُون عليْها: أي الَّذين لهم ولايةٌ عليْها مِن قِبَل وليِّ الأَمْر، ولِهذَا قال: ﴿وَالْعَنْمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾ ولم يَقُل: العامِلُون فِيها، إِشَارَةً إِلَى أَنَّ لهم نوع ولاية، وهُم جُباتُها الَّذين يَجْبونَها مِن أَهْلِها، وقُسَّامُها الَّذين يُقسِّمُونَها في أَهلِها، وكُتَّابُها ونحُوهم، فهؤلاءِ عامِلُون عليْها يُعطَون من الزَّكاةِ، ولكن: كم يُعطَون؟ ننظر: هُم عامِلُون عليْها، فهُم مُستحِقِّونَ بوصْف العَهَالَة، ومَن استحَقَّ بوصفٍ أُعطِي بقَدْر ذَلِك عليْها، فهُم مُستحِقِّون من الزَّكاةِ بقَدر عالَتِهم فِيها، سواء كانُوا أغْنِياءَ أم فُقراء؟ الوصْف، وعليْه فيُعْطَوْن من الزَّكاةِ بقَدر عالَتِهم فِيها، سواء كانُوا أغْنِياءَ أم فُقراء؟ لأنبَّم يأخُذونَ الزَّكاة لعمَلِهم لا لحاجَتِهم، وعلى هَذا فيُعْطَوْن ما يقْتَضِيه العَمَل من الزَّكاةِ، فإن قدِّر أَنَّ العامِلينَ عليْها فُقراءُ، فإنَّم يُعطَوْن بالعالَة ويُعْطَوْن بالفقر من النَّكاةِ، هنه لفقْرهم.

فهَوْ لاءِ يأْخُذُونَ لعمالَتِهم أيضًا؛ لأنَّهم استحَقُّوا الصَّدَقَة أو الزَّكاةَ بوصْفَيْن: العمالَة عليْها، والفَقْر، فيُعطَوْن بكلا الوصْفَيْن، ولَكِن إذا أعطَيْنَاهم للعمالَة، فيبقون

أغْنياء بقَدْر ما أَخَذُوا من العهالة، فنُكْمِل لهم المؤونة لمدَّة سنَةٍ، مِثال ذلك: إذا قدَّرنا أَنَّه يكْفِيهم لمَدَّة سنَةٍ عشرة آلاف ريالٍ، وأنَّنا إذا أعطيناهم لفقْرهم أخَذُوا عشرة آلاف ريالٍ، وأنَّنا إذا أعطيناهم الفَيْ ريالٍ للعِهَالَة، آلافِ ريالٍ، وأنَّ نصِيبَهم من العهالة ألْفا ريالٍ، فعلى هذا نُعْطِيهم ألفَيْ ريالٍ للعِهَالَة، ونُعْطِيهم ثمانية آلافِ ريالٍ للفَقْر، هذا وجْهُ قوْلِنا: يُعطَوْن كفايتَهم لمَدَّة سنَةٍ، لأنَّهم إذا أخذُوا بالعهالة صارُوا لا يُحْتَاجُون إلَّا مَا زاد على استِحْقاقهم العهالة لمَدَّة سنة.

الرَّابِع: المؤلَّفَة قُلوبُم: وهُم الَّذين يُعطَوْن لتأْلِيفِهم على الإِسْلام، إمَّا كافِر يُرْجَى إِسْلامُه، وإمَّا مُسلِمٌ نُعْطِيه لتقويَة الإِيمَانِ فِي قلْبِه، وإمَّا شريرٌ نُعْطِيه لدَفْع شرِّه عن المُسْلِمِينَ، أو نحو ذَلِك مَّن يَكُون فِي تأْلِيفه مصلحَةٌ للمُسْلِمين، ولكِن هل يُشْتَرط في ذَلِك أن يَكُون سيِّدًا مُطاعًا في قَوْمِه حتَّى يَكُون في تأْلِيفِه مصلحَةٌ عامَّةٌ؟ أو يَجُوز أن يُعْطَى لتأْلِيفِه ولو لمصلحَةٍ شخصيَّةٍ كرجلٍ دخَل في الإِسْلام حديثًا يحتاجُ إلى تأليفِه وتقويَة إيهانِه بإعْطائِه؟

هَذه محلُّ خلافٍ بيْنَ العُلَماء، والرَّاجِحُ عِنْدِي أَنَّه لا بأْسَ أَن يُعطَى لتأليفِه علَى الإِسْلامِ بتقويَة إِيهانِه، وإِنْ كَانَ يُعطَى بصفة شخْصيَّةٍ وليس سيِّدًا في قَوْمِه؛ لعُمومِ قَوْله تَعالَى: ﴿وَٱلْمُولَفَةِ فُلُوبُهُمُ ﴾ ولأنَّه إذا جازَ أَن نُعْطِي الفقيرَ لحاجَتِه البدنيَّة الجسميَّة، فإعطاؤنا هَذا الضَّعِيفَ الإِيهَانِ لتقويَة إيهانِه مِن بَابِ أَوْلى؛ لأَنَّ تقويَة الإِيهانِ بالنِّسبَة للشَّخْص أهمُّ مِن غذاء الجسَدِ.

هَوْلاءِ الأربعَة يُعطَوْن الزَّكاةَ على سبيل التَّمْليك ويمْلِكُونها ملكًا تامًّا، حتَّى لو زالَ الوَصْف مِنْهُم في أثْنَاء الحوْلِ لم يلزَمْهُم ردِّ الزَّكاةِ بَل تَبْقَى حلالًا لهم؛ لأنَّ اللهَ عبَّر عن استِحْقاقِهم باللَّام، فقال: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَأَلْمَسَكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَلَيْهَا وَٱلْمُوَلَّفَةِ فُلُومُهُمْ ﴾ [التَّوبَة: ٦٠]، فأتى باللَّام، وفائِدَة ذَلِك أن الفَقِيرَ

لو استغْنَى في أثْنَاء الحوْلِ فإِنَّه لا يلزَمُه ردُّ الزَّكاة، مِثل: لو أعطَيْناهُ عشرَة آلافٍ لفقْرِه وهِي تكْفِيه لمدَّة سنَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الله تعالى أغْناهُ في أثْنَاء الحوْل باكْتِساب مالٍ أو موْتِ قريبٍ لَه يرِثُه، أو ما أشْبَه ذَلِك، فإنَّه لا يلْزَمُه ردُّ ما بَقِي من المالِ الَّذي أخذَهُ مِن النَّكاة؛ لأَنَّه مَلكَهُ.

أَمَّا الْخَامِس من أَهْل الزَّكاة: فهُم الرِّقابُ؛ لقوْل ه تَعالَى: ﴿ وَفِي ٱلرِّقَابِ ﴾. وفي الرقاب فسَرها العُلَماء بثلاثَة أَشْيَاء:

الأول: مُكَاتِب اشْتَرى نفْسَه مِن سيِّدِه بدراهِم مؤجَّلَة في ذمَّته، فيُعطى ما يُوفي به سيِّده.

والثَّاني: رقيقٌ ممْلُوك اشْتُرِيَ من الزَّكاة ليُعْتَق.

والثَّالِث: أسيرٌ مسْلِمٌ أسرَهُ الكُفَّار، فيُعطى الكُفَّارُ مِن الزَّكاة لفكِّهم هَذا الأسِيرَ، ومثله أيضًا الاخْتِطافُ، فلو اخْتَطَفَ المُسْلمَ أحدٌ من المُسْلمين أو الكُفَّار فلا بأسَ أن يُفدى هَذا المختَطَفُ بشيْءٍ من الزَّكاة؛ لأنَّ العلَّة واحدة وهِي فِكَاك المُسْلِم من الأَسْر، وهَذا إذا لم يُمْكنَّا أن نُرْغِم المختطف على فِكَاكه بدُون بذل المال، إذا كان المختطف من المُسْلمين.

والصِّنْف السَّادس من أهل الزَّكاة: الغارِمينَ، الغارْمُ هو المدِينُ، وقسَّم العُلَماء رَجِمَهُمُ النَّهُ الغُرمَ إلى قسمَيْن:

الأول: غُرْم لإِصْلاحِ ذَات البَيْن.

الثَّاني: غُرم لسَدادِ الحاجَة.

أُمَّا الغُرْم لإِصْلاح ذاتِ البَيْن: فمثَّلوا لَه بأنْ يقَع بَيْن قبيلتَيْن تشاحنٌ وتشاجرٌ

أو حُروبٌ، فيأْتِي رجُلٌ مِن أهل الخَيْر والجَاهِ والشَّرف والسُّؤدَد ويُصْلح بين هاتَيْن القبيلتَيْن بدَراهِم يتحمَّلُها في ذمَّتِه، فإنَّنا نُعْطي هَذا الرَّجُل المُصْلح الدَّراهِم الَّتي تحمَّلُها مِن الزَّكاة؛ جزاءً لَه على هَذا العَمَل الجَليلِ الَّذي قامَ بِه، والَّذي فيه إِزالَةُ الشَّحناءِ والعداوَة بين المُؤمِنين وحَقْنُ دماءِ النَّاس، وهَذا يُعطَى سواءٌ كان غنيًا أم فقيرًا؛ لأنَّنا لسْنَا نُعطيه لسدِّ حاجَتِه، ولكنَّنا نُعْطِيه لها قام بِه من المصْلحَة العامَّة.

أمَّا الثَّاني فهو الغارِم لنفْسِه، الّذي استدانَ لنفْسِه باستقراضِ شيْء ليدْفَعه في حاجَتِه، أو بِشراءِ شيْء يختاجُه، يشْتَريه في ذمَّته وليْسَ عِنْدَه مالٌ، فهذا نُوفِي دَيْنَه مِن الزَّكاة بشرْطِ أن يَكُون فقيرًا ولو لم يعْلَم بذَلك، وعليْه فَهل الأَفْضلُ أنْ نعْطِي هَذا المدِينَ مِن الزَّكاة ليُوفِي دَيْنه؟ أو أن نذْهَب نحْنُ إلى دائِنِه ونُوفِي عنْه؟ هَذا يختلِف؛ فإنْ كانَ هَذا الرَّجُل المدِينُ حريصًا على وفاءِ دَيْنِه وإبْراءِ ذمَّتِه، وهو أمينٌ فيها يُعطَى لوَفاءِ الدَّين، فإنَّنا نُعطيه هو بنفْسِه يقضي دَيْنَه؛ لأنَّ هَذا أسترُ له وأبعدُ عن تَخْجِيلِهِ أمامَ النَّاسِ الَّذين يطْلُبُونَه.

أمَّا إذا كان المدِينُ رجلًا مبذِّرًا يُفْسِد الأَمْوالَ، ولوْ أعطَيْناهُ مالًا ليقْضِي دينه ذَهَب يشْتَرِي به أَشْيَاءَ لا ضَرورَة لها، فإنَّنا لا نُعْطِيه، وإنَّما نذْهَب نحن إلى دائنِه ونقولُ له: ما دَيْنُ فلانٍ لك؟ ثُمَّ نُعْطِيه هَذا الدَّين أو بعضَه، حسَب ما يتيسَّر.

وهل يُقضى منها -أي من الزَّكاة - دَينٌ على ميتٍ لم يخلِّف تركَة؟ ذكر ابْنُ عبدِ البَرِّ وأبو عبيدَة أنَّه لا يُقْضى منها دَينٌ على الميِّت بالإِجْماع، ولكِن الوَاقِع أن المسألَة فِيها خِلافٌ ولكِن أكثر العُلَماء يَقُولُون: إنه لا يُقضى مِنْها دَيْن على ميتٍ، وأنَّ الميِّتَ انتقل إلى الآخِرَة ولا يلحَقُه مِن الذُّلِّ والهوانِ بالدَّين الَّذي عليْه ما يلْحق الأَحْياء؛ ولأنَّ النَّبي عليه لم يكُن يقْضِي دُيونَ الأَمْواتِ من الزَّكاة، بل كان يقْضِيها

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِن أَمُوالِ الفِيء حينَ فَتح الله عليْه، وهَذا يدُلُّ على أنَّه لا يصحُّ قضاء دَيْن الميِّت من الزَّكاة، ويُقال: الميِّتُ إن كان قد أخَذ أمُوالَ النَّاسِ يُرِيد أداءَها فإنَّ الله تعالى يُؤدِّي عنْه بفضْلِه وكرَمِه، وإن كانَ قَد أَخَذَها يُرِيدُ إِتْلافَها فهُو الَّذي جنَى على نفسِه، ويبْقَى الدَّين في ذمَّتِه يُستوفى يومَ القِيامَة، وعنْدِي أن هَذا أقربُ من القَوْل بأنه يُقضى منها الدَّين على الميِّت.

وقد يُقال: يُفرَّق بين مَا إِذَا كَانَ الأَحْيَاءُ يُتَاجُونَ إِلَى الزَّكَاةِ، لَفَقْر أَو غُرِم أَو جَهَادٍ أَو غير ذلك، وما إذَا كَانَ الأَحْيَاءُ لا يُحْتَاجُونَ إليْهَا، فَفِي الحَالَ الَّتِي يَحْتَاجُ إليْهَا الأَحْيَاءُ عَلَى الأَمُوات، وفي الحَالِ الَّتِي لا يَحْتَاجُ إليْهَا الأَحْيَاء يَتَاجُ إليْهَا الأَحْيَاء لا عَلَيْهَا الأَحْيَاء لا عَلَيْهَا الأَحْيَاء لَا عَلَيْهَا الأَحْيَاء لَا يَعْتَاجُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِينَ الفَوْلِينَ.

والقتالُ في سبيلِ الله بيَّنه الرَّسُولُ ﷺ بمِيزانِ عدْلٍ مِن قَسْطٍ حِين سُئل عن الله؟ الرجل يُقاتِل حَميَّة، ويُقاتِل شجاعَة، ويُقاتِل ليُرى مكانُه، أيُّ ذَلِك في سبيلِ الله؟

قال: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ» (۱) ، فالرَّجُل المقاتِلُ هِي سَبيلِ الله، هيّة لـوطَنِه أو قـوميَّته أو غير ذَلِك من أَنْواع الحَميَّات ليْسَ يُقاتِل في سَبيلِ الله، فلا يستجِقُ ما يستجِقُه المقاتِلُ فِي سَبيلِ الله، لا مِن الأُمورِ الماديَّة الدُّنيويَّة ولا مِن أُمورِ الآخِرَة، والرَّجُل الَّذي يُقاتِل شجاعةً -أي أَنّه يجِبُ القتالَ لكونه شجاعًا والمتَّصِف بصفةٍ غالبًا يجِبُ أن يقُومَ بِها على أيِّ حالٍ كانت، هو أيضًا ليْسَ يُقاتِل في سَبيلِ الله، والمقاتِل ليُرى مكانُه، يُقاتِل رياءً وسُمعَة، ليْسَ مِن المقاتِلينَ فِي سَبيلِ الله، وكلُّ مَن لا يُقاتِل في سَبيلِ الله فإنَّه لا يستجِقُ من الزَّكاة؛ لأنَّ الله تعالى يقول: هو الذي يُقاتِل لِتكُونَ كلمَة الله هي العُليا.

قال أهْل العِلْم: ومِن سَبيل الله: الرَّجل يتفرَّغ لطلَب العِلْم الشَّرعِي، فيُعطى مِن الزَّكاةِ مَا يُحْتاجُ إليْه من نفقَةٍ؛ مِن كَسْوَةٍ وطعَامٍ وشَرابٍ ومسْكَنٍ وكُتبِ علْم يحتاجها؛ لأنَّ العِلْم الشَّرعِي نوعٌ من الجهادِ في سَبيلِ الله، بل قال الإِمَامُ أحمد رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «العلمُ لا يَعْدلُهُ شيءٌ لَمن صحَّت نيَّتُهُ» (٢).

فالعِلْم هو أصلُ الشَّرع كلِّه، ولا شرْعَ إلَّا بعِلْم، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْزَل الكِتَابِ ليَقُوم النَّاسِ بالقِسْط ويتعلموا أَحْكَامَ شَريعَتِه وما يلْزَم من عَقيدَةٍ وقولٍ وفعلٍ، أمَّا الجهادُ فِي سَبيلِ الله فنعم، هُو مِن أشْرَف الأَعْمال، بل هُو ذروَةُ سنامِ الإِسْلام، ولا شكَّ فِي فَضْلِه، لكن العِلْم لَه شأنٌ كبيرٌ فِي الإِسْلام، فدُخولُه فِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالمًا جالسًا، رقم (۱۲۳)، ومسلم: كتاب الجهاد، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، رقم (۱۹۰٤).

<sup>(</sup>٢) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي (٤/ ١٢٣).

الجهادِ فِي سَبيلِ اللهِ دُخولٌ واضِحٌ لا إِشْكَالَ فِيه، فإذا جاءَنَا رَجلٌ أهلٌ للعِلْم، وقال: أَنَا إِن ذهبْتُ أَكْتَسِب لنفْسِي وأهْلي لم أَتْكَن من طلَبِ العِلْم، وإن تفرَّغتُ لطلَب العِلْم فإنَّني أحصِّلُ فيه، ولكِن لا أجِدُ ما يدْفَع حاجتي، فإنَّنا نقول له: تفرَّغ لطلَب العِلْم ونُعْطِيه ما يدْفَع به حاجتَهُ من الزَّكاة.

الثّامن: بقي من أَصْنَاف أهل الزَّكاة صِنفٌ واحِدٌ وهو ابْنُ السَّبيل، وابن السَّبيل هو المُسافِرُ الَّذي انقطَع بِه السَّفر ونفدَتْ نفقَتُه، فإنَّه يُعطَى مِن الزَّكاة ما يُوصِّلُه إلى بلَدِه وإن كانَ في بلَدِه غنيًّا؛ لأنَّه مُحتاجٌ، ولا نَقُول لَه في هَذِه الحالِ: يلْزَمُك أن تستقْرِضَ وتُوفِّي؛ لأنَّنا في هَذه الحال نُلْزِم ذمته دَينًا، ولكِن لو اختارَ هُو يلْزَمُك أن تستقْرِضَ ولا يأخُذ من الزَّكاةِ فالأَمْر إليه، فإذا وجدْنَا شخصًا مُسافِرًا من مكّة إلى المَدينَة، وفي أثْنَاءِ السَّفر ضاعَتْ نفقَتُه ولم يبْقَ معَه شيْءٌ، وهو غَنِيٌّ في المَدينَة، فإنّا نُعْطيه ما يُوصِّلُه إلى المَدينَة فقط؛ لأنَّ هَذِه هي حاجَتُه، ولا نُعْطيه أكثر.

وإِذَا كُنَّا قد عرَفْنَا أَصْنَافَ أَهْلِ الزَّكَاةِ الَّذِينِ تُدفَع إليْهِم، فإنَّ مَا سِوى ذَلِك من المصالِحِ العامَّة أو الحَاصَّة لا تُدفَع فِيهِ الزَّكَاةُ، وعلَى هَذَا فلا تُدفَع الزَّكَاةُ في بناء المساجِد، ولا في إِصْلاحِ الطُرُق، ولا في بناء المكاتِب وشِبْه ذلك؛ لأنَّ الله عَنَّهَجَلَّ بناء المساجِد، ولا في إِصْلاحِ الطُرُق، ولا في بناء المكاتِب وشِبْه ذلك؛ لأنَّ الله عَنَّهَجَلَّ لما ذَكَرَ أَصْنَافَ أَهْلِ الزَّكَاةِ قال: ﴿فَرِيضَةُ مِنَ اللهِ ﴾، يعْنِي أن هَذَا التَّقْسيم جاء فريضَة من الله عَنَّهَجَلَّ: ﴿وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.

ثمَّ نَقُول: هل هَوْلاءِ المستحِقُّونَ يجِبُ أن يُعطَى كلُّ واحدٍ مِنْها، أي كل صِنْف؛ لأنَّ الواوَ تقْتَضي الجمْعَ؟

فالجَوَاب: أَن ذَلِك لا يجِبُ، لقولِ النَّبي ﷺ لمعاذِ بْن جبل حين بَعَثَه إِلى اليمن: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى

فُقَرَائِهِمْ "(۱)، فلم يذكر النَّبي ﷺ إلا صِنفًا واحدًا، وهَذا يدُلُّ على أن الآية يبيِّن الله تعالى فِيها جهة الاستِحْقاق، وليْسَ المرادُ أنَّه يجِبُ أن تُعَمَّم هَذِه الأصْنَاف.

ولَكِن إذا قيل: أيُّها أوْلَى أن يُصْرَف فيه الزَّكاةُ؟

قلنا: إِنَّ الأَوْلَى مَا كَانَتِ الحَاجَة إليْه أَشدَّ؛ لأَنَّ كَلَّ هَوْلاءِ استحقوا بوصْفٍ، فَمَن كَانَ أَشدَّ إلحَاحًا وحاجَةً فَهُوَ أَوْلَى، والغالِبُ أَنَّ الأَشدَّ هم الفُقَراء والمساكِين، ولِهذَا بدأَ اللهُ تَعالَى بهم فقال: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾.



### حُكم صرْف الزَّكاة للأقارِب الفُقَراءِ

السُّؤالُ (١٢٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكم جعْل الزَّكاة في الأَقارِب المحتاجِين؟

الجَواب: الزَّكاةُ في الأَقارِب الَّذِين هُم من أهْلِها أَوْلَى من أن تَكُون في غيرِ الأَقارِب؛ لأن الصدَقة على الأَقارِب صدَقةٌ وصلَة، فإذا كان أخُوكَ، أو عمُّك، أو أبوك، أو أمُّك من أهل الزَّكاة، فهُم أَوْلَى بِها من غيْرِهم، لكن إذا كانوا يأْخُذونَ الزَّكاة لحاجَتِهم، وأنْتَ تَجِب علَيْك نفقتُهم، فإنَّه لا يجوزُ أن تُعطيهم من الزَّكاة في هذِه الحالِ؛ لأنَّك إذا أعطيتهم من الزَّكاة رَفَدْتَ مالَك ووقيته بها تُعطيه من الزَّكاة، فإذا قدَّرنا أنَّ لك أخًا فقيرًا وأنْتَ عنْدَك زكاةٌ ونفقتُه تجِب عليك، فإنَّه لا يجُوزُ أن تعطيه تعطيه من الزَّكاة تعطيه من الزَّكاة من الزَّكاة ونفقتُه تجِب عليك، فإنَّه لا يجُوزُ أن تعطيه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المن الزَّكاة وقيرًا وأنْتَ عنْدَك زكاةٌ ونفقتُه تجِب عليك، فإنَّه لا يجُوزُ أن تعطيه المن الزَّكاة لو لم تعظيه من الزَّكاة لو جَبَ عليك الإنْفاقُ عليْه، أمَّا لو كانَ على أخيك هذا دَينٌ لا يَسْتطيع من الزَّكاة لو جَبَ عليْك الإنْفاقُ عليْه، أمَّا لو كانَ على أخيك هذا دَينٌ لا يَسْتطيع

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء، رقم (١٤٩٦)، ومسلم: كتاب الإيمَان، باب الأمر بالإيمَان بالله تعالى ورسوله، رقم (١٩).

وفاءَه، مثْل أن يحصُل مِنْهُ إتلافُ شيْءٍ أو جنايَة علَى أحدٍ، ويلزَمُه مال، فَفي هَذه الحَالِ يجُوز أن تقْضِي دَيْنَه من زكاتِك؛ لأنَّه لا يجِبُ علَيْك قضاءُ دَينِه، وإنَّما الواجِب علَيْك نفقتُه.

وقاعِدة ذلك: أنَّ الأَقارِب إذا أعْطاهُم الإِنْسان زكاةَ مالِه لدفْعِ حاجَتِهم وهُم ممَّن تَجِبُ عليه نفقتُهم، فإن ذَلِك لا يصِحُّ، وإنْ أعطاهُم لدَفْع أمْر لا يلزَمُه القِيَامُ به، فإن ذَلِك جَائِز، بل هُم أحق بذَلِك من غيرهم.

فإن قالَ قائِلٌ: ما دليلُك على هذا؟

قُلنا: الدَّليل عُموم الأدِلَّة، بل عُموم آية الصدَقة الَّتي أشرْنَا إليْها فيها سبق: ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾.

وإنها منعْنَا إعطاءَهم فيها إِذا كان إعطاؤُهُم لدَفْع حاجتهم الَّتي يجِب علَيْك دفْعُها؛ لأنَّ هَذا من بابِ إسْقاط الواجِب عن الإِنْسانِ بالحيلَة، والواجِب لا يمْكِن إسقاطُه بالجِيل.



#### توْضِيحٌ

السُّؤالُ (١٢٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، نُرِيد التَّمْثيل أيضًا لدَفْع المال للوَالِد أو الوالدة، فِيها لا يجِبُ على الإِنسان؟

الجَوَاب: مثالُ ذلك: اشْتَرى أبوك سيارةً بخمسة آلاف ريالٍ مثلًا، واحترقَتِ السيارَة، فلزِمَه خسَة آلافِ ريالٍ، وأنْتَ لا يلزَمُك أن تدْفَعها لَه؛ لأن هَذا ليْسَ من النَّفقَة، فيَجُوز لك أن تقْضِي دَيْنَه هَذا من زَكاتِك، وكذَلِك لو لزِمَ أحدًا من أقارِبك

الآخرِينَ شيءٌ من أَجْل جنايَة أو إتلافٍ؛ فإنَّه يَجُوزُ لك أن تدْفَع زكاتَك في قضاءِ هَذا الشَّيء.

#### 

## حُكْم إسقاط الدِّين عن المدينِ واعْتبارِ ذَلِك من الزَّكاةِ

السُّؤالُ (١٢٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، هـل يجُوزُ إسْقاطُ الدَّين عن المدِينِ ويَكُـون ذَلِك مِن الزَّكاة؟

الجَواب: لا يَجُوزُ ذَلك؛ لأنّ الله تعالى يَقُول: ﴿ خُذ مِنْ أَمْرَ لِهِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ ﴾ [التَّوبة:١٠٣]، فقالَ تعالى: ﴿ خُذ ﴾، والأَخْذُ لا بُدَّ أن يَكُون ببذلٍ من المأخوذِ مِنه، وقال النَّبي صَلَّقَتُ عُوْخَدُ مِنْ أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَدُ مِنْ أَعْلِيمُهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَدُ مِنْ أَعْلِيمُهِمْ فَتُرَدُّ (ا)، فقال: ("تُؤْخَدُ مِنْ أَعْلِيمُهُمْ أَنَّ اللهَ يَن عَن زَكاةِ العَيْن الَّتِي فِي يدِه، فكأنَّما أَخْرَج ليه ذَلِك؛ ولأنَّ الإِنسان إذا أَسْقَط الدَّين عَن زَكاةِ العَيْن الَّتِي فِي يدِه، فكأنَّما أَخْرَج الرَّذِيءَ عَن الطَّيِّب؛ لأن قيمة الدَّين في النَّفس ليست كقيمة العَيْن؛ لأنَّ العَيْن الرَّدِيء عَن الطَّيِّب؛ لأن قيمة الآخرين قد يأْتِي وقد لا يأْتِي، فصار الدَّين دُون العَيْن، وإذا كانَ دُونها فلا يصِعُ أن يُخْرَج -أي الدَّيْن - زِكاة عنْها لنقصِه، وقد قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَيِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَا آن تُعْمِضُوا فِيهِ ﴾ اللهُ تعالى: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَيِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَا آن تُعْمِضُوا فِيهِ ﴾ [اللهَ تعلى: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَيِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسَّتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَا آن تُعْمِضُوا فِيهِ ﴾ [اللهَ تعلى: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَيْفِةُ فَي مِنْهُ وَلَا يَعْمُونَ وَلَسْتُم يِعَاخِذِيهِ إِلَا آنَ تُعْمِضُوا فِيهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَدُونِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَيْدِي وَلِي اللهُ الْعِلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ومثالُ ما سألتَ عنه: لو كان على الإنسانِ عشرَةُ آلافِ ريالِ زكاةً، وهُو يطلُب رجلًا فقيرًا عشرَة آلافِ ريالٍ، فذهَب إلى الرَّجُل الفَقيرِ، وقال: قد أَسْقطْتُ

<sup>(</sup>١) الحديث السابق نفسه.

عنك عشرة آلاف رَيالٍ وهِي زَكاتِي لِهذَا العامِ، قُلنا: هَذا لا يصِحُّ؛ لأَنَّه لا يصحُّ إسقاطُ الدَّين وجعلُه عَن زَكاة عَيْن، لها أشرْنَا إليْه آنفًا. وهَذه مَسألَة يُخْطِئُ فِيها بعضُ النَّاس ويتَجاوزُها جهلًا منْهُم، وقد قالَ شيْخُ الإِسْلام رَحَمَهُ اللَّهُ: إنَّه لا يُجْزئ إسْقاطُ الدَّين عن زَكاةِ العَيْن بلا نزاع.

## دفْعُ الزَّكاة للفَقيرِ المدِين بشرْطِ أن يرُدُّها للدَّافِع

السُّؤالُ (١٢٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، هل يَجُوز دفْعُها للفَقيرِ المدِين بشَرْط أن يرُدَّها للدَّافِع؟

الجَوَاب: لا، لا يَجُوزُ، يعْني لو كانَ عِنْدَك مدِينٌ فقِيرٌ، ودفعْتَ إليْه زكاتَك فلا بأْسَ، ولا حرَج، حتَّى لو ردَّها عليْك مِن بعدُ فلا حرَجَ، لكِن إذا اشترَطْتَ عليْه فلا بأْسَ، ولا حرَج، حتَّى لو ردَّها عليْك مِن بعدُ فلا حرَجَ، لكِن إذا اشترَطْتَ عليْه فلا يَجُوز؛ لأنَّك إذا فعلْتَ هذا فقد علِمْنَا أنَّك إنَّا تريد بهذا العَمَل أن تستَرِدَّ مالك الَّذي في ذمَّة الفقيرِ، والزَّكاةُ لا يجُوز أن يُحابِي الإِنْسانُ فيها أحدًا لا نفسَه ولا غيْرَه.





#### المَقْصود بالصِّيام لغَةً وشرعًا

السُّؤالُ (١٢٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما المَقْصودُ بالصِّيَام لغةً وشرعًا؟

الجَوَاب: الصِّيَام في اللُّغَة: معْناهُ الإِمْساك، ومنْه قوْله تَعالَى: ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْمَشَرِ أَحَدًا فَقُولِ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكِلِمَ الْيَوْمَ إِنسِيَّا ﴾ [مريم:٢٦]. أي: نذرْتُ إمساكًا للكلام؛ فلَن أُكلِّم اليَوْم إنسيًّا.

ومِنْه قول الشَّاعر(١):

تَحْتَ العَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلِكُ اللَّجُهَا

خَيْلٌ صِيامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ

أمَّا في الشَّرع: فهو التعبُّد للهِ تَعالى بالإِمْساك عن المَفَطَّرات من طُلوع الفَجْر الثَّاني إِلى غروب الشَّمْس.



#### أقْسَامُ الصِّيَام

السُّؤالُ (١٢٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِي أَقْسَام الصِّيَام؟

الجَوَاب: ينْقسم الصِّيام إلى قسمين:

قِسْم مفْروضٌ: والمفْروضُ قد يَكُون بسَببٍ كصِيامِ الكَفَّارات، والنُّذور،

<sup>(</sup>١) البيت للنابغة الذبياني، انظر: العين (١/ ٢٠١-٢٠٢)، وغريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٣٢٧).

وقَد يَكُون بغَيْر سبَبٍ كصيام رَمضَان، فإِنَّه وَاجِبٌ بأصل الشَّرع، أي: بغَيْر سبَبٍ مِن المَكَلَف.

وأمَّا غيرُ المفرُوض: فقَد يكون مُعيَّنًا، وقَدْ يَكُون مطلقًا.

فمِثال المعيَّن: صوْمُ يوْمِ الاثْنَين والحَّمْيس.

ومثالُ المطلَق: صيامُ أيِّ يوْمٍ مِن أيَّام السنَة، إلا أنَّه قَد ورَد النَّهيُ عَن تَخْصِيص يوْم الجمعة بالصَّوْم، فلا يُصامُ يوْمُ الجمعة إلَّا أن يُصام يومٌ قبلَه أو يومٌ بعدَه. كما ورَد في النَّهْي عَن صِيامٍ يوْمَي العِيدَيْن الفِطْر والنَّحْر، وكذَلِك عن صيامِ أيَّام التَّشْريق، إلَّا لمن لم يجِدِ الهَدْيَ للقارِن والمتمتِّع، فإنَّه يَصومُ أيَّام التَّشْريق عن الأيَّام الثَّلاثة التَّي في الحجِّ.



## حُكْم صِيامِ رَمضَان

السُّؤالُ (١٢٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم صِيامِ شهْر رَمضَان؟

وقالَ النَّبِي صَلَّلِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خُسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَه إلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمضَانَ، وَحَجِّ بَيْتِ اللهِ

الحَرَامِ»(١)، وقالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا»(٢).

وأجمع المُسْلمونَ علَى أن صِيامَ رَمضَان فرضٌ، وأنَّه أَحَد أَرْكَان الإِسْلام، فمَن أَنْكر فرضيَّته كَفَر، إلا أَنْ يَكُون ناشئًا في بِلَادٍ بعِيدَة لا تُعرف فيها أَحْكَام الإِسْلام، فيُعْذَر بذَلك، ثمَّ إن أصرَّ بعدَ إِقامَة الحُجَّة عليْه كَفَر.

ومَن تَركَه تهاوُنًا مع الإِقْرار بفرضيَّته فهو على خطر، فإنَّ بعض أهْل العِلْم يرى أنه كافِر مرتَدُّ، بل هو فاسِقٌ من الفُسَّاق لكِنَّه على خطرٍ عَظيم.

#### 

### مكانّة الصّيّام وفضْلُه

السُّؤالُ (١٣٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِي مكَانةُ الصِّيَام في الدِّين، وفضلُه في العِبادَة وخاصَّةً في شهْر رَمضَان؟

الجَوَاب: مكانَة الصِّيَام في الإِسْلامِ أَنَّه أَحَد أَرْكَانه العَظِيمَة الَّتي لا يقومُ إلا بها، ولا يتِمُّ إلا بها، وأمَّا فضْلُه في الإِسْلامِ فقد ثَبَتَ عن النَّبي ﷺ أنه قال: «مَنْ صَامَ رَمضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإِيمَان، باب دعاؤكم إيهانكم، رقم (٨)، ومسلم: كتاب الإِيمَان، باب بُنِيَ الإِسْلام علَى خمس، رقم (١٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب هل يُقال: رمضان أو شهر رمضان، رقم (۱۹۰۰)، ومسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، رقم (۱۰۸۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيهانًا واحتسابًا ونيَّة، رقم (١٩٠١)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان، وهو التراويح، رقم (٧٦٠).

# حُكْم الفِطْر في رَمضَانَ بدُون عُدْرٍ

السُّؤالُ (١٣١): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم الفِطر في نهارِ رَمضَان دُون عذْرٍ؟

الجَواب: الفِطْر في نهارِ رَمضَان دُونَ عُذْر من أَكْبَر الكَبائِر، ويَكُون به الإِنْسانُ فاسقًا، ويجِبُ عليْه أن يَتُوب إلى الله، وأن يقْضِي ذَلِك اليَوْم الَّذي أفطَره، يعْني لو أنّه صامَ وفي أثْنَاء اليَوْم أفطَر بدُون عُذْر، فعليْه أن يقْضِي ذَلِك اليَوْم الَّذي أفطَره؛ لأنّه لَهَ شَرَعَ فيه الْتَزَم به ودخل فِيه على أنّه فرْضٌ، فيلْزَمُه قضاؤُه كاملًا، أما لو تَرك الصَّوم من الأَصْل متعمّدًا بلا عذرٍ؛ فالرَّاجِح أنّه لا يلزَمُه القَضَاء؛ لأنّه لن يستفيد منه شيئًا، لأنّه لن يُقْبَل منْه، فإن القاعِدَة: أنَّ كل عِبادَة مؤقّتة بوقتِ معينَ، فإنّها إذا أُخّرت عن ذَلِك اليَوْم المعين بلا عذرٍ لن تُقْبَل من صَاحبها؛ لقول النّبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّهُ"، ولأنّه مِن تَعدِّي حدُود الله عَنْجَبَلَ، وتَعدِّي حُدود الله تعالى ظلمٌ، والظّالم لا يُقْبَل منه، قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَنَعَدَ حُدُودَ اللهِ فَأُولَتِكَ هُمُ الطَّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]؛ ولأنّه لو قدَّم هَذِه العِبادَة على وقْتِها أي: فَعَلَها قبْلَ دُخولِ الوَقْت لم تُقْبَل منه، فكذَلِك إذا فَعَلَها بعْدَه لن تُقْبَل منه إلَّا أن يَكُون معْذُورًا.



## بِم يثْبُت شَهْرُ رَمضَان؟

السُّؤالُ (١٣٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، بهاذا يثْبُت شهْرُ رَمضَان؟

الجَوَابِ: يثبُّت دُخولُ شهر رَمضَان إمَّا برؤية هلالِه، وإمَّا بإِكْمال شعْبانَ ثَلاثِين

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨).

يومًا؛ لقوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَمْ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ»(١).

## حُكْم رؤية مَن رأَى الهِلالَ وحْدَه

السُّؤالُ (١٣٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم مَن رأَى الهِلالَ وحْدَه ولم يصُمْ معَه النَّاس؟

الجَوَاب: مَن رأَى الهِلالَ وحْدَه يَجِب عليْه أَن يُبَلِّغ به المحكْمة الشَّرعيَّة ويشْهَد بِه، ويَثْبُت دخُولُ شهر رَمضَان بشهادَةِ الوَاحِد إذا ارْتَضاهُ القَاضِي وحَكم بشهادَتِه، فإن رُدَّت شهادَتُه فقَد قالَ بعْضُ العُلَماء: إنَّه يلْزَمُه أَن يصُومَ؛ لأَنَّه تيقَّن أَنَّه رأَى الهِلالَ، وقَد قال النَّبي عَلَيْ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ» (٢)، وهَذا قد رآهُ.

وقالَ بعْضُ أهْل العِلْم: لا يلْزَم أن يَصُوم؛ لأنَّ الصَّوم يومَ يصومُ النَّاس والفِطْر يومَ يضومُ النَّاس، ومُوافقَتُه للجهاعَة خيْرٌ مِن انفرادِه وشُذوذِه، وفصَّل آخَرُون فقالوا: يلْزَمُه الصَّوم سرَّا، فيلْزَمُه الصَّوْم؛ لأنَّه رأَى الهِلالَ، ويكون سرَّا لئلا يُظْهِر مخالفة الجهاعَة.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال رقم (١٠٨١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا...»، رقم (۱۰۸۱). (۱۰۸۹)، ومسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، رقم (۱۰۸۱).

#### أرْكَان الصِّيام

## السُّوالُ (١٣٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هي أرْكَان الصِّيَام؟

الجَوَاب: الصِّيَام لَه ركْنٌ واحِد، فهو التعبُّد للهِ عَنَّفَ عَلَ بالإمساك عن المفطِّراتِ مِن طُلوعِ الفَجْر الثَّاني دُونَ الفَجْر مِن طُلوعِ الفَجْر الثَّاني دُونَ الفَجْر الأَوَّل، فيتميَّز الفَجْر الثَّاني عَن الفَجْر الأَوَّل بثَلاثِ ميزات:

الأُولى: أنَّ الفَجْر الثَّاني يكُونُ معترضًا في الأُفُق، والفَجر الأَوَّل يكون مستطيلًا، أيْ ممتدًّا من المشْرِق إِلى المَغْرب، أمَّا الفَجْر الثَّاني فهُوَ مِن الشَّمال إِلى الجُنُوب.

الميزة الثَّانِيَة: أن الفَجْر الثَّاني لا ظُلمَة بعْدَه، بل يستمِرُّ النُّورُ في ازْديادٍ حتَّى تطلع الشَّمْس، وأمَّا الفَجْر الأوَّل فيظلم بعْد أنْ يَكُون لَه شعاع.

الميزة الثَّالِثَة: أن الفَجْر الثَّاني متَّصلٌ غِيابُه بالأُفق، وأمَّا الفَجْر الأول فبيْنَه وبين الأُفقِ ظلمَة، والفَجْر الأوَّلُ ليس لَه حكْمٌ فِي الشَّرق، فلا تحِلُّ بِه صَلاة الفَجْر ولا يحَرَّم بِه الطَّعام على الصَّائِمِ بخلافِ الفَجْر الثَّاني.



### علَى مَن يجب الصِّيام؟

# السُّؤالُ (١٣٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، علَى مَن يجِبُ الصِّيَام؟

الجَوَاب: الصِّيَام يجِب أداءً علَى كل مسلِمٍ بالِغٍ عاقِلٍ قادِرٍ مُقيم خالٍ من الموانع، فهَذِه سِتَّة أوْصافٍ، مُسلِم بِالغ عاقِل قادِر مُقِيم خالٍ من الموانع، فأمَّا الكَافِر فلا يَجِب عليْه الصَّومُ أنَّه فلا يَجِب عليْه الصَّومُ أنَّه

لا يُلْزَم به حالَ كَفْرِه، ولا يلزَمُه قضاؤُه بعْدَ إِسْلامه؛ لأنَّ الكَافِر لا تُقْبَل مِنه العِبادَة حالَ كُفرِه؛ لقوْله تَعالَى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمُ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَهُمْ صَعَلُوا 
بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ٤ ﴾ [التَّوبَة: ٥٤].

فذِكْرُه تركَ الصَّلاة وإطْعامَ المسْكِين مِن أَسْباب دُخولِهم النَّار يدلُّ على أَن لَكَ فَر يعاقب على كلِّ ما يتمتَّع به من نِعَم الذَلِك تأثيرًا في دُخولهِم النَّار، بل إن الكَافِر يعاقب على كلِّ ما يتمتَّع به من نِعَم الله مِن طَعامٍ وشَرابٍ ولباسٍ؛ لقوْلِ الله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الله مِن طَعامٍ وشَرابٍ ولباسٍ؛ لقوْلِ الله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱلتَّقُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱلتَّقُوا وَءَامَنُوا ثُمَّ ٱلتَّقُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱلتَّقُوا وَءَامَنُوا ثُمَّ ٱلتَّقُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱلتَّقُوا وَءَامَنُوا مَعْمُوا يدل على وَأَحْسَنُوا وَاللهُ مِن المُؤمِنين فِيها طعِمُوا يدل على ثبوتِ الجُناح على غيْرِ المُؤمِنين فيها طعِمُوا.

ولقوْلِه تَعالَى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللّهِ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِللّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِيَا خَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [الأعراف:٣٢]، فقوله: ﴿ لِلّذِينَ ءَامَنُوا فِي اللّهَ مِنِينَ يُخْتَلِف عن ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ يدلُّ على أن الحكم في غير المُؤمِنين يُخْتَلِف عن الحُكْم في المُؤمِنين، ولكن إذا أَسْلَم الكَافِر في أثناء رَمضَانَ لم يلزَمْه القَضَاء فيها سبق الحُكْم في المُؤمِنين، ولكن إذا أَسْلَم الكَافِر في أثناء رَمضَانَ لم يلزَمْه القَضَاء فيها سبق إسلامَه، فإذا أَسْلَم ليلَة الحَامِس عشر مثلًا، فالأَيّام الأربعَة عشر لا يلْزَمُه قضَاؤُها، وإذا أَسْلَم في أثناء اليَوْم لزِمَه الإمْساكُ دُون القَضَاء، فإذا أَسْلَم عنْدَ زوال الشَّمْس

مثلًا قلْنَا له: أمسِك بقيَّة يوْمِك ولا يلْزَمُك القَضَاء، فنأْمُره بالإِمْساك؛ لأنَّه صارَ مِن أَهل الوُجُوب، ولا نأْمُره بالقَضَاء؛ لأنَّه قامَ بها وَجَبَ عليْه وهُو الإِمْساكُ مِن حِين أَسْلَم، ومَن قامَ بها يجِبُ عليْه لم يُكلَّف بإعادة العبادة مرَّةً ثانيَة.

أمَّا العَقْل فهُو الوَصْف الثَّاني للْوُجُوب، العَقْل هُو ما يَحْصُل به المَيْزُ أي: التَّمْييز بيْن الأَشْيَاء، فإذا لم يَكُن الإِنْسانُ عاقلًا فإِنَّه لا صوْمَ عليْه، كما أنَّه لا يجِبُ عليْه شيْءٌ مِن العِبادَات سِوى الزَّكاة، ومِن هَذا النَّوعِ -أي ممَّن لَيْس لَه عقل - أن يبْلُغ الإِنْسانُ سنًّا يسقُط معه التَّمْييز، وهو ما يُعرف عنْدَ العامَّة بالهَذراتِ، فلا يلزم المهَذريَ صوْمٌ، ولا يلْزَم عنْه إطْعامٌ؛ لأنَّه ليْسَ مِن أهْل الوُجُوب.

أمّا الوَصْف الثّالِث فهو البُلُوغ، ويحْصُل البُلُوغ بواحِدٍ مِن أمور ثلاثة: إما أن يتمّ للإِنْسان خمس عشرة سنة، أو أن يُنْبت العائة، وهِي الشَّعر الخشِنُ الَّذي يكونُ عند القُبُل، أو يُنْزل المنيَّ بلذَّة سواء كان ذَلِك باحْتلام أو بيقظة، وتزيدُ المُرْأةُ أمرًا رابعًا وهُو الحيْض، فإذا حاضَتِ المَرْأة بَلَغت، وعلى هذا فمَن تمَّ لَه خمس عشْرة سنة مِن ذكرٍ أو أنثى فقد بَلَغ، ومن نبتت عائتُه ولو قبْل خمس عشرة سنة من ذكْرٍ أو أنثى فقد بَلَغ، ومَن أنْزَل منيًا بلذَّة مِن ذكرٍ أو أنثى ولوْ قبل خمس عشرة سنة فقد بَلَغ، ومَن أنْزَل منيًا بلذَّة مِن ذكرٍ أو أنثى ولوْ قبل خمس عشرة سنة فقد بَلَغ، ومَن النَّل منيًا بلذَّة مِن ذكرٍ أو أنثى ولوْ قبل خمس عشرة سنة فقد بَلغ، ومَن النَّاس، فإنَّ ومَن حاضَت ولَ و قبْل خمس عشرة المنالة الَّتي يغْفَل عنها كثيرٌ مِن النَّاس، فإنَّ بنتُ عشر سِنينَ، وهنا يجِبُ التنبُّه لهذه المسْألة الَّتي يغْفَل عنها كثيرٌ مِن العِبادَات الَّتي بعْضَ النَّاس يظنُون أنَّ البُلُوغ؛ لأنَّ كثيرًا من النَّاس يظنُون أنَّ البُلُوغ بعضَ الوَّوم وغيرُه مِن العِبادَات الَّتي تتوقَّف أو التي يتوقَّف وُجوبُها على البُلُوغ؛ لأنَّ كثيرًا من النَّاس يظنُون أنَّ البُلُوغ إلَّ يكُون بتمام خمْس عشرة سنة، وهذا ظنٌ لا أصْلَ لَه، فإذا لم يَكُن الإِنْسانُ بالِغًا؛ فإنَّ الصَّوم لا يجِبُ عليْه.

ولَكِن ذَكَرَ أَهْلِ العِلْمِ أَن الوليَّ مَأْمُورٌ بِأَن يَأْمُر مُولِيَهِ الصَّغِير مِن ذَكرٍ أَو أَنثى بِالصَّوم لَيْعَتَادَه حتَّى يتمرَّن عليْه ويسْهُل عليْه إذا بلَغ، وهَذا ما كانَ الصَّحَابَة رَضَّالَيُّهُ عَنْهُمْ يَفْعَلُونَه، فإنَّهم كانوا يُصوِّمون أَوْلادَهم الصِّغار حتَّى إِن الوَاحِد منْهُم ليبْكِي فيعطَى لُعبَةً مِن العِهْن يتلهَّى بِها حتَّى تغرُب الشَّمْس (۱).

وأمَّا الوَصْف الرَّابِع فَهُو أَنْ يَكُونَ الإِنْسانَ قادرًا عَلَى الصَّوْم، أي يَسْتطِيع أَن يَصُوم بلا مشقَّة، فإِنْ كانَ غيْرَ قادِرٍ فَلا صوْمَ عليْه.

• ولكن غير القَادِر ينْقَسِم إلى قسمَيْن:

القِسْم الأوَّل: أَنْ يَكُون عَجْزُه عن الصَّوم مستمرًّا دائِمًا كالكَبِير والمريضِ مرضًا لا يُرجى بُرْؤُه، فهذا يُطْعِم عن كلِّ يوْم مسكينًا، فإذا كان الشَّهر ثَلاثِين يومًا أطعَم ثَلاثِين مسْكِينًا، وإذا كان الشَّهْر تسعَة وعشرينَ يومًا أطْعَم تسعَة وعشرينَ مسكينًا، وللإطْعام كيفِيَّتانِ:

الكَيْفيَّة الأُولى: أن يُخْرِج حبًّا من أُرزٍ أو بُرِّ، وقدْرُه رُبع صَاعٍ بِصَاعِ النَّبي ﷺ وَيُسَاوِي كيلوَيْن وأرْبَعين جرامًا من بُرِّ جيِّدٍ أي خُمس صَاعِ بالصَّاع المعْروفِ هُنا، ويُساوِي كيلوَيْن وأرْبَعين جرامًا من بُرِّ جيِّدٍ رَزينٍ، يعْنِي أَنَّك إذا وزنْت من البُرِّ الرَّزِين الدجن مَا يبْلُغ كيلوَيْن وأرْبَعين جرامًا فإنَّ هذا صاعُ بصاع النَّبي ﷺ والصَّاعُ بصَاعِ النَّبي ﷺ أربعة أمْدادٍ، فيكفي لأربعة مساكِين، ويحسُن في هَذه الحَالِ أن تَجْعَل معه إذا دفعْتَه للفقير شيئًا يُؤْدِمه من لحْمٍ مساكِين، ويحسُن في هَذه الحَالِ أن تَجْعَل معه إذا دفعْتَه للفقير شيئًا يُؤْدِمه من لحْمٍ أو غيرِه حسَب ما تقْتَضِي به الحالُ والعُرْف.

وأمَّا الكَيْفيَّة الثَّانِيَة للإطْعام: فأن يصْنَع طعامًا يكفي لثلاثِين فقيرًا أو تسعَة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صوم الصبيان، رقم (١٩٦٠)، ومسلم: كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، رقم (١١٣٦).

وعشْرِينَ فقيرًا حسب الشَّهر ويدْعُوهم إليْه كما ذُكر ذَلِك عَن أنسِ بْن مالك رَضَالِيَّهُ عَنهُ حِين كبر، ولا يَجُوز أن يُطْعِم شخصًا واحدًا مقْدارَ مَا يكْفِي الثَلاثِين أو التسعَة وعشْرينَ، يعني لا بدَّ أن يَكُون عن كلِّ يوْم مسكْينٌ.

أَمَّا القسم الثَّاني من الوَصْف الرَّابع فهُو العجز الَّذي يُرجَى زَوَالُه، فهو العَجز الَّذي يُرجَى زَوَالُه، فهو العَجز الطَّارِئ كَمْرَضِ حَدَث على الإِنْسان في أَيَّام الصَّوم، وكان يشُقُّ عليْه أن يَصُوم، فنقولُ له: أفطِر واقْضِ يَومًا مكانَه؛ لقَوْل الله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِنْ أَكِامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

أما الوَصْف الخَامِس: أَنْ يَكُون مقيهًا، وضدُّه المُسافِر، فالمُسافِر وهُو الَّذي فارَق وطنَهُ لا يلْزَمُه الصَّوم؛ لقوْلِ الله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَهِ يضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّهُ وَطَنَهُ لا يلْزَمُه الصَّوم؛ لقوْلِ الله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَهِ يضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِنْ أَسَكَامٍ أُخَرَ ﴾ ولكنِ الأَفْضل أَنْ يَصُوم إلَّا أَن يشُقَّ عليْه، فالأَفْضل الفِطْر؛ لقَوْل أبي الدَّرداء رَضَالِكُمْ تَهُ: كنَّا مَع النَّبي عَلَيْهُ في رَمضَان في يوْمٍ شديدِ الحرِّ ومَا فِينا صَائِمٌ إلا رسُولَ الله عَلَيْهِ، وعبْدَ الله بْن رواحَة (۱).

أُمَّا إذا شُقَّ عليْه الصَّومُ فإِنَّه يُفْطر ولا بُدَّ؛ لأنَّ النَّبيَّ عَيَّا شُكي إليْه أن النَّاسَ قد صامَ فَقال: «أُولَئِكَ قد شُقَّ علَيْهِم الصِّيَامُ فأَفْطَر، ثم قِيل لَهُ: إنَّ بعْض النَّاس قد صامَ فَقال: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» (٢).

أما الوَصْف السَّادس: أَنْ يَكُون خاليًا من الموانِع أي من مَوانِع الوُجُوب، وهَذا يَختصُّ بالمَرْأَة، فيُشْترط في وُجوبِ الصَّوم عليْها أداءً ألَّا تَكُون حائِضًا ولا نُفساء،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، رقم (١٩٤٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، رقم (١١٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، رقم (١١١٤).

فإِنْ كانت حائِضًا أو نُفساء فإِنَّه لا يجِبُ الصَّوْم، وإنَّما تقْضِي بدَل الأَيَّام الَّتي أَفْطَرت؛ لقول النَّبي عَلَيْة مقرِّرًا ذلك: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصلِّ وَلَمْ تَصُمْ»(١) فإذا حاضَتِ المَرْأَة فلا صوْمَ عليْها، بل تقْضِي في أيَّامٍ أُخَر، وهنا مسأَلتانِ ينْبَغي التفطُّن لهما:

المسْأَلَة الأُولى: أنَّ بعض النِّساء تطْهُر في آخِر اللَّيْل وتعْلَم أَنَّهَا طَهُرت، ولكِنَّها لا تصومُ ذَلِك اليَوْم ظنَّا منها أنَّهَا إذا لم تغْتَسِل فإنَّه لا يصِحُّ صوْمُها، وليس الأمر كذَلِك، بل صوْمُها يصِحُّ وإن لم تغْتَسلْ إلَّا بعدَ طُلوع الفَجْر.

وأما المسألة الثّانية: فهي أنَّ بعْض النّساء تكون صائمةً فإذا غربت الشّمْس وأفطرت جاءَهَا الحينض قبْلَ أن تُصلّي المَغْرب، فبعْضُ النّساء يقول: إنَّه إذا أتاها الحينض بعْدَ الفِطْر وقبْل صَلاة المَغْرب فإنَّ صوْمَها ذاك النَّهارِ يفْسُد، وكذَلِك بعضُ النّساء يبالِغ أيضًا ويقول: إذا جاءَها الحينض قبل صَلاة العِشاء فإنَّ صوْمَها ذَلِك النّساء يبالِغ أيضًا ويقول: إذا جاءَها الحينض قبل صَلاة العِشاء فإنَّ صوْمَها ذَلِك النّساء يبالِغ أيضًا وكل هَذا ليْسَ بصَحيحٍ. المَرْأة إذا غابَتِ الشَّمْس وهي لم تر الحينض خارجًا فصوْمُها صحِيحٌ، حتَّى لو خرج بعْدَ غروب الشَّمْس بلحظة واحدة، فصوْمُها صحِيحٌ،

هذه ستُّ أوصافٍ إذا اجتمعَتْ في الإِنْسان وَجَب عليْه صوْمُ رَمضَان أداءً، ولا يجِلُّ لَه أن يفطر، فإن تخلَّف واحِدٌ منْها فعَلى ما سمِعْتَ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الحائض تترك الصوم والصلاة، رقم (١٩٥١).

## حُكْم صِيام تَارِك الصَّلاة

السُّؤالُ (١٣٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم صِيام تَارِكِ الصَّلاةِ؟

الجَوَاب: تَارِكُ الصَّلاة صوْمُه ليْس بصَحيحٍ ولا يُقبَل مِنه؛ لأنَّ تَارِك الصَّلاة كَافِرُ مرتَدُّ؛ لقوْلِه تَعالَى: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّكَوْةَ وَءَاتَوُا الزَّكُوةَ فَإِخُونَكُمْ فِي كَافِرُ مرتَدُّ؛ لقوْلِه تَعالَى: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّكَوْةَ وَءَاتَوُا الزَّكُوةَ فَإِخُونَكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [التَّوبَة: ١١]؛ ولقولِ النَّبي عَلَيَّة: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَركَهَا فَقَدْ كَفَرَ » (١)؛ ولقولِه عَلَيْقَ: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاقِ (٢)؛ ولأنَّ هَذَا قولُ عامَّة الصَّحابَة إن لم يَكُن إجماعًا منهم.

قالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَقيقٍ - رَحِمَهُ اللّهُ، وهُو مِن المَتَابِعِينَ المَشْهورين-: كانَ أَصْحابُ النّبيِّ عَلَيْهُ لا يَرَوْن شيئًا تَرْكه كُفرُ غيْرُ الصَّلاة (٢)، وعلَى هَذا فإذا صامَ الإِنْسانُ وهُو لا يُصلِّي فصوْمُه مرْدودٌ غيْرُ مقْبولٍ ولا نافع لَه عنْدَ اللهِ يوْمَ القِيامَة، ونحْنُ نَقولُ له: صلِّ ثُمَّ صُم، أمَّا أَنْ تَصومَ ولا تُصلِّي فصوْمُك مرْدودٌ علَيْك؛ لأنَّ الكَافِر لا تُقْبَل منْه العِبادَة.



<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الإِيمَان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (٢٦٢١)، والنسائي: كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، رقم (٤٦٣)، وأحمد في المسند (٥٤٦)، والحاكم في المستدرك (١/٧) وقال: «صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: «حسن صحيح غريب».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإِيمَان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم (٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (٢٦٢٢).

## حُكم مَن يُصلِّي ويصوم في رَمضَان فقَط؟

السُّؤالُ (١٣٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكم مَن يَصومُ ويُصلِّي إذا جاء رَمضَان لكِن إِذا انْسلَخ رَمضَان انْسلَخ مِن الصَّلاة والصِّيَام؟

الجَوَاب: الَّذي يتبيَّن لي من الأدِلَّة أن تَرْك الصَّلاةِ لَا يَكُون كفرًا إلا إذا كانَ تركًا مطلقًا، وأمَّا مَن يُصلِّي ويُحَلِّي، فيُصلِّي بعض الأحيانِ ويتْرُك بعض الأحيانِ، الَّذي يبْدُو لي من الأدِلَّة أنَّه لا يَكْفُر بذلك؛ لقوْلِه: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا» أي الصَّلاة «فَقَدْ كَفَرَ»؛ ولقوْلِه: «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ».

ولَكِن هَذا الرجلُ الَّذي لا يُصلِّي ولا يَصومُ إلَّا في رَمضَان، أَنَا في شكِّ من إيانِه؛ لأَنَّه لو كانَ مُؤمنًا حقَّا لكان يُصلِّي في رَمضَان وفي غَيْرِه، أمَّا كوْنُه لا يعْرِف ربَّه إلَّا في رَمضَان، فأَنَا أشُكُّ في إيهانِه، لكِنِّي لا أحْكُم بكُفرِه بَل أتوقَّفُ فيه وأمْرُه إلى الله عَزَقَجَلَ.



## حُكم مَنْ يصوم أيامًا ويُفْطِر أيامًا

السُّؤالُ (١٣٨): فضِيلَة الشَّيخ، ما حُكْم مَن يَصُوم أيامًا ويُفْطِر أخْرى؟ الجُوَاب: جوابُ هَذا السُّؤالِ يُمْكن أن يُفْهَم ممَّا سبَق، وهُو أنَّ هَذا الَّذي يَصُوم يومًا ويَدَع يومًا لا يُخْرُج من الإِسْلام، بل يَكُون فاسِقًا لترْكِه هَذِه الفَريضَة العَظِيمَة الَّتي هي أَحَدُ أرْكَان الإِسْلام، ولا يقْضِي الأَيَّام الَّتي أفطَرَها؛ لأنَّ قضاءَه

إِيَّاها لا يُفِيدُه شيئًا، فإنَّه لا يُصلِّي بناءً على ما أشَرْنا إليه سابقًا مِن أنَّ العِبادَة المؤقَّتة إذا أخَّرها الإِنْسانُ عَن وقْتِها المحَدَّدِ بِلا عذْرٍ؛ فإِنَّما لا تُقْبَل منه.

-599-

#### فتضاء الأشهر الفائتة

السُّوَالُ (١٣٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، إِذا كانَ الإِنْسانُ قَد ترَك أشهرًا مِن رَمضَان بعْدَ بُلوغِه ثُمَّ الْتزَم الآنَ، فَهل يلْزَمُه قَضاءُ هَذِه الأشْهُر؟

الجَوَاب: القَوْلُ الرَّاجِح مِن أَقُوالِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّه لَا يَلْزَمُه قَضاءُ هَذِه الأَشْهُر الَّتِي تَرَكَها بِلا عُنْدٍ، بناءً على ما سبق أَنَّ العِبادَة المؤقَّتة إِذَا أَخَّرها الإِنْسانُ عَن وقْتِها المحدَّد لها شرعًا فإِنَّها لا تُقْبَل منه، فقضاؤُه إيَّاها لا يُفِيده شيئًا، وقد ذكَرْنا فِيها سبق دليلَ ذَلِك من الكِتَاب والسُّنَّة والقِياسِ، وعلى هَذا فإِنْ كَانَ الإِنْسان في أوَّلَ شَبابِه لا يُصلِّ ولا يَصومُ ثُمَّ منَّ الله عليه بالهداية وصلى وصامَ، فإِنَّه لا يلْزَمُه قضاءُ مَا فاتَه مِن صَلاةٍ وصِيام، وكذَلِك لو كان يُصلي ويزكِّي ولكِنَّه لا يَصُوم فمنَّ الله عليه بالهداية وصارَ يَصُوم ، فإنَّه لا يلْزَمُه قضاءُ ذَلِك الصَّوم بناءً على ما سبَق تقْرِيرُه، وهُو بالهداية وصارَ يَصُوم، فإنَّه لا يلْزَمُه قضاءُ ذَلِك الصَّوم بناءً على ما سبَق تقْرِيرُه، وهُو أَن العِبادَة المؤقَّتة بوقْتٍ إِذَا أَخَرها الإِنْسانُ عَن وقْتِها بِلا عُذْرٍ لم تُقْبَل مِنْه، وإذا لم أَقْبَل مِنْه لم يفِدْه قَضاؤُه إيَّاها شيئًا.

### الأعندار المبيحة للفطر

السُّؤالُ (١٤٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِي الأَعْذارُ المبِيحَة للفِطْر فِي شهْر رَمضَان المبارَك؟

الجَوَاب: الأَعْدَارُ المِيحَة للفِطر سَبَقَ الإِشَارَةُ إِلى بعْضِها وهِيَ: المَرَض، والسَّفَر، ومِن الأَعْدَارِ ومِن الأَعْدَارِ أَن تَكُون المَرْأَة حاملًا تَخَافُ على نفْسِها أو على جَنينِها، ومن الأَعْدَارِ أَيْضًا أَن تَكُونَ المَرْأَة مُرْضِعًا تَخَافُ إِذَا صامت على نفسِها أو على رَضِيعِها، ومِن اللَّعْدَارِ أَيْضًا أَن يُحْتَاجَ الإِنْسانُ إِلى الفِطْر لإِنْقاذِ معْصُومِ مِن هَلكَة مِثْل أَن يجِدَ غريقًا في البَحْر أو شخصًا بَيْن أَمَاكِن محيطة بِه فِيها نازٌ، فيَحْتَاجُ فِي إِنْقاذِه إلى الفِطر، فلَهُ حينئذِ أَن يفْطر ويُنْقِذَه، ومن ذَلِك أيضًا إذا احْتَاجَ الإِنسانُ إلى الفِطْر للتقوَّي على الجِهادِ فِي سَبيلِ الله، فإن ذَلِك مِنْ أَسْبابِ إِباحَة الفِطْر له؛ لأنَّ النَّبي عَيْقَ قالَ لأَصْحابِه في غزوَةِ الفَتْح: "إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا» (١)، فإذا وُجِدَ السَّبَبُ المبيحُ للفِطْر وأَفْطَر الإِنسانُ بِه؛ فإنَّه لا يلْزَمُه الإِمْساك بقيَّة ذَلِك اليَوْم.

فإذا قُدِّر أَنَّ شخصًا أَفْطَر لإِنْقاذ معْصُومٍ مِن هلكَةٍ فإِنَّه يستمِرُّ مفطرًا؛ لأَنَّه أَفْطَر بسَببٍ يُبِيحُ لَه الفطرَ، فلا يلْزَمُه الإِمْساكُ حينَئذِ، لكوْنِ حرمَة ذَلِك اليَوْم قد زالَتْ بالسَّببِ المبِيح للْفِطْر.

ولِهذَا نقول: القَوْل الرَّاجِحُ في هَذِه المسْأَلَة أن المريضَ لو بَرِئ في أثْنَاء النَّهارِ وكان مفطرًا وكان مفطرًا فإنَّه لا يلْزَمه الإمساكُ، ولو قدِم المُسافِر أثْنَاء النَّهار إلى بلَدِه وكان مفطرًا فإنَّه لا يلْزَمُه الإمساكُ، ولو طهرت الحَائِض في أثْنَاء النَّهار فإنَّه لا يلْزَمُها الإمساك؛ لأنَّ هؤلاء كلَّهم أفْطَروا بسَببٍ مُبيحٍ للفِطْر، فكان ذَلِك اليَوْم في حقِّهم لا حرمة له بإباحَةِ الشَّرع الإفطارَ فيه، فلا يلْزَمُه الإمساكُ إذا زالَ السَّبَ المبيحُ للفِطْر.

-5 SS

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصوم، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل، رقم (١١٢٠).

السُّؤالُ (١٤١): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكِن ما الفَرْق بَيْن هَذِه الحالِ لَو جاءَ العِلْمُ بدخول رَمضَانَ في أثْنَاء النَّهار؟

الجَوَاب: الفَرْق بَيْنها ظاهِرٌ؛ لأنّه إذا قامت البيّنَة في أثناء النّهار فإنّه يلْزَمُه الإمساكُ؛ لأنّه في أوّل النّهار، إنّها أفطروا بالعُذْر، عُذْرِ الجَهْل، ولِهذَا لو كانوا عالمينَ بأنّ هَذا اليَوْم من رَمضَان لزِمَهم الإِمساكُ، أما أُولَئِك القوْم الآخَرُون الّذين أشرْنَا إليْهم فهُم يعْلَمُون أنّه من رَمضَان، لكِن الفِطْر مُباحٌ لهم، بيْنَهُما فرق ظاهِر.



#### مُفْسدات الصَّوْم

السُّؤالُ (١٤٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، مَا هِي مُفسِدات الصَّوم؟ وهل لها شُرُوط؟ السُّؤالُ (١٤٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، مَا هِي المَفطِّرات، وهِي: الجِماعُ، والأَكْل والشُّرْب، وإنْزالُ المنيِّ بشهوَةٍ، وما بمَعْنى الأَكْلِ والشُّرْب، والقِيء عمدًا، والحجامَة، وخُروجِ دَم الحَيْض والنِّفاس، هَذِه ثمانيَة مُفَطِّرات.

أَمَّا الأَكْل والشُّرب والجِماعُ: فدَليلُها قوْله تَعالَى: ﴿فَالْفَنَ بَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُ ۚ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ آتِتُواْ الصِّيَامَ إِلَى الْيَـٰلِ ﴾ [البقرَة:١٨٧].

وأمَّا إِنْزال المنيِّ بشهْوةٍ: فدَليلُه قوْله تَعالَى في الحَدِيثِ القُدسيِّ: «يَتُرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي» (١). وإِنْزال المنيِّ شهوَةُ؛ لقوْلِ النَّبي صَاَّلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «وَفِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب فضل الصوم، رقم (۱۸۹٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم (۱۱۵۱).

بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ» قالوا: يا رسُولَ الله، أيأْتِي أَحَدُنا شهْوتَه ويَكُون لَه فيها أَجر؟ قال: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْجَرّ قال: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْجَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ (())، والَّذي يُوضَعُ إنَّها هو المنيُّ الدَّافق، ولِهذَا كان القَوْل الرَّاجِح أن المذِي لا يُفْسِد الصَّومَ حتَّى وإن كان بشهوة.

الخَامِس: ما كانَ بمَعْنى الأَكْل والشُّرب، وهِي الإِبَر المُغَلِّية الَّتِي يُسْتَغْنى بها عَن الأَكْل والشُّرب؛ لأنَّ هَذِه وإِنْ كانَتْ ليْسَت أكلًا ولا شُربًا لكنَّها بمَعْنى الأَكْل والشُّربِ حيْثُ يُستغْنَى بِها عنه، ومَا كانَ بمَعْنى الشَّيْء فلَهُ حكْمُه، ولذَلِك يتوقَّف بقاء الجِسْم على تَناوُل هَذِه الإِبَر، بمَعْنى أنَّ الجسْم يبْقَى على هَذِه الإِبَر وإِنْ كانَ لا يتغذَّى بعيْرها، أمَّا الإِبَر الَّتِي لا تُغذِّى ولا تَقُوم مَقامَ الأَكْل والشُّرْب، فهذِه لا تُفطِّر سواء تَناوَلها الإِنسانُ فِي الوريدِ أو في العَضلاتِ أوْ فِي أيِّ مكانٍ في بدَنِه.

والسّادس: القِيءُ عمْدًا، أي: أن يتقيّاً الإِنْسانُ مَا فِي بطْنِه حتّى يخْرُج مِن فمه؛ لحديثِ أَبِي هريرَة رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُ، أنَّ النَّبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ، وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقِيءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ» (٢). والحِكْمَة في ذَلِك أنّه إِذا تقيّاً فرَغ بطنه مِن الطَّعام، واحْتاجَ البَدنُ إلى ما يَرُدُّ عليْه هَذا الخُلُوّ، ولِهذَا نَقُول: إذا كانَ الصَّوم فرضًا فإنّه لا يَجُوز للإِنْسانِ أن يتقيّاً؛ لأنّه إذا تقيّاً ضرّ نفسه وأفسد صوْمه الواجب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع علَى كل نوع من المعروف، رقم (١٠٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٤٩٨)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا، رقم (٧٢٠)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء، رقم (١٦٧٦).

وأمَّا السَّابِع: وهو خُروجُ دَمِ الحجامَة؛ فلقَـوْل النَّبِيِّ ﷺ: ﴿أَفْطَـرَ الحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ»(١).

وأمَّا خُروجُ دَمِ الحَيْض والنِّفاسِ؛ فلقَوْل النَّبيِّ ﷺ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟»(٢)، وقَدْ أَجْمَع أَهْل العِلْم علَى أَن الصَّومَ لَا يصِحُّ مِن الحَائِض ومثْلُها النُّفساء.

وهَذه المَفَطِّرات وهِي مُفسِداتُ الصَّوم لا تُفْسِده إلَّا بشُروطٍ ثلاثَة وهي: العِلْم، والذِّكْر، والقَصْد، أيْ أنَّ الصَّائمَ لا يفْسَدُ صوْمُه بهَذِه المفْسِدات إلَّا بشروطٍ ثلاثَة:

الشرَّط الأول: أنْ يكون عالِمًا بالحُكم الشَّرعِي، وعالِمًا بالوَقْت أيْ بِالحالِ، فإِنْ كَانَ جَاهِلًا بالوَقْت أَوْ بالوَقْت فَصِيامُه صَحِيحٌ؛ لقَوْل الله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لاَ تُوَاخِذُنَا إِن فَيَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، فقالَ اللهُ تَعالى: ﴿ قَدْ فَعَلْتُ ﴾ [البقرة:٢٨٦]، فقالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْتَكُمُ مَ جُنَاحُ فِيما آخُطأَتُهُ بِهِ وَلَنكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ ولقوْله تَعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْتَكُمُ مَ جُنَاحُ فِيما آخُطأَتُهُ بِهِ وَلَنكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥]، ولِثُبوت السُّنَة في ذَلِك، فَفِي الصَّحِيحِ مِن حَديثِ عدي بْن حَاتِم رَخَوَلِيَكُ عَنْهُ ﴿ اللَّذَانِ تُشَدُّ بِهَا يَدُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، رقم (٢٣٦٧)، والترمذي: كتاب الصوم، باب كراهية الحجامة للصائم، رقم (٧٧٤)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم، رقم (١٦٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٣٠٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات، رقم (٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الإِيمَان، باب بيان قوْله تَعالَى: ﴿ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ ﴾، رقم (١٢٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قوله تَعالَى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ

الجَملِ، أَحَدُهما أَسْوَدُ والثَّانِي أَبْيَض، وجعَل يأْكُل ويشْرَب حتَّى تبيَّن لَه الأَبْيض مِن الأَسْوَد ثم أَمْسَك، فليًّا أَصْبَح غَدا على رسُولِ اللهِ عَيَّاتِهِ فَأَخْبَره بذَلك، فبيَّن لَه النَّبيُّ وَأَنَّه ليْسَ المرادُ بالحَيْط الأَبْيض والأَسْوَد في الآية الخيطيْن المعرُوفَيْن، وإنَّها المرادُ بالحَيْط الأَبْيض والأَسْوَد اللَّيْلُ أي: سوادُه، ولم يأمُرُه النَّبيُ بالحَيْط الأَسْوَدِ اللَّيْلُ أي: سوادُه، ولم يأمُرُه النَّبيُ بَعَضاءِ الصَّوْم؛ لأَنَّه كان جاهِلًا بالحُكم يَظُنُّ أَنَّ هَذا هُو معْنَى الآية الكرِيمَة.

وأمّا الجههل بالوَقْت فلحديثِ أَسْهاء بنْتِ أَبِي بِكْرٍ رَضَالِلُهُ عَنْهَا، وهُو فِي البُخارِي (١)، قالَتْ: أَفْطُرْنا على عهْدِ النّبي عَلَيْهُ فِي يوْمِ غَيْمٍ ثُمَّ طلَعت الشَّمْس، ولم يأمُرْهُم النّبي عَلِيْهُ بالقَضَاء، ولو كان القَضَاءُ واجِبًا لأَمَرَهم به، ولو أَمَرَهم به لنُقِل إلى النّبي عَلِيْهُ بالقَضَاء، ولو كان القَضَاءُ واجِبًا لأَمَرَهم به، ولو أَمَرَهم به لنُقِل إلى الأُمّة؛ لقوْلِ اللهِ تَعالى: ﴿ إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنّا لَهُ لَمَنِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، فلما لم ينقل مَع تَوافُر الدَّواعِي على نقلِه، عُلِمَ أَنَّ النّبي عَلَيْهُ لم يأمُرهم به، ولمّا لم يأمُرهم به –أي بالقضاء – عُلِم أَنّه لَيْس بوَاجِب، وعلى هذا فلو قامَ الإِنْسان يظُنُّ أَنّه في اللّيْلِ فأكل أو شَرِب، ثمّ تبيّن لَه أنّ أكْلَه وشُربَه كانَ بعْدَ طُلُوعِ الفَجْر، فإنّه لَيْس عليْه قضاءٌ؛ لأنّه كان جاهِلًا.

وأَمَّا الشَّرِطِ الثَّانِي: فَهُوَ أَنْ يَكُونَ ذَاكِرًا، وَضَدُّ الذِّكْرِ النِّسِيَانُ، فَلَو أَكَل أَوْ شَرِب ناسيًا فإنَّ صوْمَه صَحِيحٌ، ولا قضاءَ عليْه؛ لقَوْل اللهِ تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأَنًا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، فقالَ اللهُ تعالى: ﴿ فَعَلْتُ »، ولحديثِ أَبِي هُريرة رَضَيْلَهُ عَنْهُ أَنَّ رسُولَ الله ﷺ قال: ﴿ مَنْ نَسِي وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكُلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ،

اَلْخَيْطِ ٱلْأَشْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾، رقم (١٩١٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، رقم (١٠٩٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، رقم (١٩٥٩).

فَإِنَّهَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ»(١).

وأمَّا الشَّرط الثَّالِث وهو القَصْد، فهُـوَ أن يَكُـون الإِنْسانُ مختارًا لفِعْل هَذا المفطِّر، فإنْ كانَ غيْرَ مُحتارِ فإنَّ صوْمَه صَحِيحٌ، سواء كان مُكْرهًا أم غيْرَ مُكرهٍ؛ لقوْلِ الله تعالى في المُحْرَه علَى الكُفْر: ﴿ مَن كَفَر بَاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ، مُطْمَعِنُّ إِلْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّن ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل:١٠٦]، فإذا كانَ الحُكْم -حُكْم الكُفْر- يرْتَفِع بالإكْراه فما دُونَه مِن بَابِ أَوْلَى، وللحَدِيث الَّذي يُروَى عَن رسُول الله ﷺ: «أَنَّ اللهَ رَفَعَ عَنْ أُمَّتِي الْحَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»(٢)، وعلَى هَذا فلَوْ طَار إِلى أَنْفِ الصَّائم غُبارٌ ووَجد طعمَه في حَلْقِه ونَزل إِلى معدتِه؛ فإنَّه لا يُفْطر بذَلِك؛ لأنَّه لم يتقصَّدْه، وكذَلِك لو أُكْرِه علَى الفِطْر فأَفْطر دفعًا للإِكْراه فإِنَّ صوْمَه صَحِيحٌ؛ لأنَّه غَيْرُ مُخْتَارِ، كَذَلِك لُو احْتَلُم وهُو نَائمٌ، فإِنَّ صوْمَه صحِيحٌ؛ لأنَّ النَّائم لا قصْد لَه، وكذَلِك لو أَكْرَه الرَّجلُ زوجتَه وهِي صائمَةٌ فجامَعَها فإنَّ صوْمَها صحِيحٌ؛ لأنَّها غير مختارَة، وهاهُنا مَسأَلَة يجِبُ التفطَّن لها، وهِي أن الرَّجل إِذا أَفْطَر بالجِمَاع في نهار رَمضَان، والصَّومُ وَاجِب عليْه، فإنَّه يَلْزَم في حقِّه أو يترتَّب علَى جِمَاعِهِ أمورٌ:

الأوَّل: إثم.

والثَّاني: القَضَاء.

والثَّالِث: الكفَّارَة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، رقم (١٩٣٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجِمَاعه لا يفطر، رقم (١١٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (٢٠٤٣)، والبيهقي في السنن (٦/ ٨٤)، والدارقطني في السنن (٤/ ١٧٠).

ويلْزَمه الإمْساكُ بقيَّة يومِه، ولا فَرْق بيْنَ أَنْ يَكُون عالِّا بها يَجِبُ عليْه في هَذا الجِمَاعِ أو جاهِلًا، يعْنِي أن الرَّجل إذا جامَع في صِيَامِ رَمضَان والصَّومُ وَاجِب عليْه ولكِنَّه لا يدْرِي أَنَّ الكفَّارَة تجِبُ عليْه فإنَّ الكفَّارَة واجِبَة؛ لأَنَّه تعمَّد المفْسِد، وتعمُّده ولكِنَّه لا يدْرِي أَنَّ الكفَّارَة تجِبُ عليْه فإنَّ الكفَّارَة واجِبَة؛ لأَنَّه تعمَّد المفْسِد، وتعمُّده مفسِدٌ يَستلزم ترتُّب الأحْكَامُ عليْه، بل في حَدِيث أبي هريرَة (۱) أَنَّ رجلًا جاءَ إلى النَّبي مفسِدٌ يَستلزم ترتُّب الأحْكَامُ عليْه، بل في حَدِيث أبي هريرَة (۱) أَنَّ رجلًا جاءَ إلى النَّبي عَلِيْهُ فقالَ: يا رسُول الله، هَلَكْت، قال: «مَا أَهْلَكَكَ؟» قال: وَقَعْت على امْرَأْتِي في رَمضَانَ وأنا صائِمٌ، فأَمَرَه النَّبي عَلَيْهُ بالكفَّارَةِ مَع أَن الرَّجُل لا يعْلَم عنها.

وفي قوْلِنا: فالصَّوم وَاجِبٌ عليه، احترازٌ مَّا إذا جَامَع الصَّائِمُ في رَمضَان وهو مُسافِر مثلًا، فإنَّه لا تَلْزَمه الكفَّارَة، مِثل أن يَكُون الرَّجُل مُسافِرًا بأهْلِه في رَمضَانَ وهُما صائِهانِ، ثم يُجامِع أهلَه، فإنَّه لَيْس عليْه كفَّارَة، وذَلِك لأنَّ المُسافِر إذا شَرَعَ في الصِّيَام لا يلْزَمُه إتمامُه، إنْ شَاء أَفْطَر وقضى، وإن شاءَ اسْتَمرَّ.



## صِيامُ الصَّبِيِّ

السُّؤالُ (١٤٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هُو حُكْم صِيام الصَّبيِّ الَّذي لم يبلغ؟

الجَوَاب: صيامُ الصَّبِيِّ -كها أسلفنا- ليْس بوَاجِب عليْه، ولَكِن علَى وليِّ أَمْرِه أَن يأْمُرَه به ليعْتادَه، وهو -أي الصِّيَام- سُنَّة في حقِّ الصَّبِيِّ الَّذي لم يبلُغ؛ لَه أجر بالصَّوْم، وليس عليْه وِزْرٌ إِذا تركه.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا جَامَع في رمضان ولم يكن لَه شيء...، رقم (١٩٣٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجِمَاع في نهار رمضان علَى الصائم، رقم (١١١١).

### صيامُ الْجُنون

السُّؤالُ (١٤٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم صِيام مَن يعْقِل زمنًا ويجن زمنًا آخر، أو يعْقِل زمنًا ويخَرِّف ويُهَذُري زمنًا آخر؟

الجَوَاب: الحُكْم يَدُور مع علَّته، فَفي الأَوْقاتِ الَّتي يَكُون فيها صاحِيًا عاقلًا يَجُون فيها الصَّوْم، وفي الأَوْقاتِ الَّتي يَكُون فيها مجنونًا مُهْذريًا لا صَوْم عليه، فلو فُرِض أَنَّه يُجُنُّ يومًا ويُفيقُ يومًا، أو يُهَذْرِي يومًا ويصْحُو يومًا، فَفِي اليَوْم الَّذي يصْحُو فِيه لا يلْزَمُه الصَّوم.

السُّؤالُ (١٤٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكِن لو حدَث لَه أثْنَاء النَّهار أَنْ كانَ عاقلًا ثُمَّ ذَهَب عقْلُه؟

الجَوَابُ: إذا جنَّ في أثْنَاء النَّهارِ بَطُل صوْمُه؛ لأنَّه صارَ مِن غَيْر أَهْلِ العِبادَة، وكذَلِك إذا هَذْرَى في أثْنَاء اليَوْم فإِنَّه لا يلْزَمه إمْساكُه، ولكِنَّه يلْزَمُه القَضَاء، وكذَلِك إذا هَذْرَى في أثْنَاء النَّهار يلْزَمُه القَضَاء؛ لأنَّه في أوَّلِ النَّهار كانَ مِنْ أَهْل وكذَلِك الَّذي جُنَّ في أثْنَاء النَّهار يلْزَمُه القَضَاء؛ لأنَّه في أوَّلِ النَّهار كانَ مِنْ أَهْل الوُجُوب.



### صِيامُ يَوْم الشَّك

السُّؤالُ (١٤٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم صِيامِ يَـوْم الشَّكَ خشْيَـةَ أَنَّـه مِن رَمضَان؟ الجَوَاب: صِيامُ يَوْمِ الشَّكَ أَقْرَبُ الأَقُوالِ فِيهِ أَنَّه حرامٌ؛ لقوْلِ عَمَّار بن ياسر: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ ((1) ولأنَّ الصَّائِم في يومَ الشَّكِّ مُتعَدِّ لِحُدودِ الله عَنَّوَجَلَّ؛ لأنَّ حُدودَ اللهِ أَنْ لا يُصام رَمضَانُ إلَّا برُويَتِه الشَّكِّ مُتعَدِّ لحُدودِ الله عَنَّوَجَلَّ؛ لأنَّ حُدودَ اللهِ أَنْ لا يُصام رَمضَانُ إلَّا برُويَتِه أَي برؤية هِلالِه، أَوْ إِكْمَال شعْبانَ ثَلاثِين يومًا، ولِهذَا قالَ النَّبي عَلَيْهِ الصَّلامُ: (لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ (٢).

ثُمَّ إِنَّ الإِنْسان الَّذي تَحْتَ ولايَةٍ مسلمَةٍ يتْبَع ولايَتَه، فإذا ثبَت عِنْد وليِّ الأَمْر دُخولُ الشَّهر فليَصُم تبعًا للمُسْلِمين، وإذا لم يثْبُتْ فَلا يَصُمْ، وقد سبَق لَنا في أوَّلِ كتابِ الصِّيَام مَا إذا رأَى الإِنْسانُ وحْدَه هلالَ رَمضَانَ هَل يَصُومُ أو لا يَصُوم؟



# صامَ في بلَدٍ ثُمَّ انْتَقل إلى بلَدٍ آخَر

السُّؤالُ (١٤٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم مَن صامَ فِي بلدٍ مُسلِمٍ ثُمَّ انْتَقَل إِلَى بلد آخَرَ تأخَّر أهلُه عَن البَلدِ الأوَّل ولَزَمَ من متابعَتِهم صيامُ أكْثَر من ثَلاثِينَ يَوْمًا أو العَكْس؟

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا» (٣/ ٢٧). ووصله أبو داود: كتاب الصوم، باب كراهية صوم يوم الشك، رقم (٢٨٣٤)، والنسائي: كتاب والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، رقم (٦٨٦)، والنسائي: كتاب الصيام، باب صيام يوم الشك، رقم (٢١٨٨)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام يوم الشك، رقم (١٦٤٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، رقم (١٩١٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، رقم (١٠٨٢).

الجَوَاب: إذا انْتَقَل الإِنْسانُ مِن بلَدٍ إِسْلاميِّ إِلى بلَدٍ إِسْلاميٍّ وتأخَّر إفْطارُ البلَدِ النَّاسُ، والفِطْر النَّاسُ، فإنَّه يبْقَى مَعَهُم حتَّى يُفْطِروا؛ لأنَّ الصَّوم يَوْمَ يَصُوم النَّاسُ، والفِطْر يوْمَ يُفطِر النَّاس، والأَضْحَى يوْمَ يُضحِّي النَّاس، فهُو كَما لَو سَافَر إِلى بلَدٍ تأخَّر فِيه غُروبُ الشَّمْس، فإنَّه قَد يَزِيدُ عَن اليَوْم المُعتادِ سَاعتَيْن أو ثلاثًا أو أكثر؛ ولأَنَّه إِذا انْتَقل إِلى البلَدِ الثَّاني فإنَّ الهِلالَ لم يُرَ فِيه، وقد أمر النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أن لا نَصُومَ إلَّا لرُؤْيَتِه، وكذَلِك قال: «أَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»(۱).

وأمَّا العَكْس مِثل أن ينْتَقِل مِن بلَدٍ تأخَّر ثُبوتُ الشَّهْر عِنْدَه إِلى بلَدِ تقدَّم فيه ثُبوتُ الشَّهر؛ فإنَّه يُفْطِر معَهُم، ويقْضِي ما فاتَهُ مِن رَمضَان، إِنْ فاتَه يوْمٌ قَضَى يومًا، وإن فاتَه يوْمُن.

السُّؤالُ (١٤٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكِن قَد يَقُول قائِلٌ: لماذا يُؤْمَر بِصيامِ أكْثَر مِن ثَلاثِين يومًا في الأُولَى ويقْضِي في الثَّانِيَة؟

الجَوَاب: يقْضِي في الثَّانِيَة؛ لأنَّ الشَّهْر لا يُمْكِن أن ينْقُص عَن تسعَة وعِشْرين يومًا، ويَزِيد على الثَلاثِين يومًا، لأنَّه لم يَرَ الهِلالَ، وفي الأوَّل قُلْنا لَه أفطر وإِنْ لم تُرَ الهِلالَ رُؤِي فإذا رُؤِي لا بُدَّ مِن الفطر، يعْنِي يُمْكِن تُتِمَّ تسعَة وعشرين يومًا؛ لأنَّ الهلالَ رُؤِي فإذا رُؤِي لا بُدَّ مِن الفطر، يعْنِي يُمْكِن أن تَصُومَ يومًا مِن شَوَّال، ولها كُنْت ناقصًا عن تسعَة وعِشْرينَ لَزِمَك أن تُتمَّ تسعَة وعِشْرين، بخلافِ الثَّاني فإنَّه لا يَزالُ في رَمضَانَ، إذا قَدِمْتَ إلى بلدٍ لم يَروا الهِلالَ فأنتَ فِي رَمضَان فكيْف تُفْطِر فيلْزَمك البَقاءُ وإذا زادَ علَيْك الشَّه و فهو كزيادة السَّاعات في اليَوْم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا»، رقم (۱۹۰۹)، ومسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، رقم (۱۰۸۱).

### آدَابُ الصِّيَام

## السُّؤالُ (١٤٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هي آداب الصِّيام؟

الجَوَاب: مِن آدابِ الصِّيَام لُـزومُ تَقْوى الله عَرَّفَجَلَّ بَفِعْل أَوامِره واجْتِنابِ نَواهِيه؛ لقوْلِه تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللهِ عَنَاكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللّذِينَ مِا النَّبِي عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللّذِينَ مِن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ النَّبِي مِن قَبْلِكُمْ لَمَ لَكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [البقرة:١٨٣]؛ ولقوْلِ النَّبي عَلَيْهِ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»(١).

ومِن آداب الصِّيَام: أَنْ يُكْثِر من الصدَقَة والبِر والإِحْسانِ إِلَى النَّاس، لا سيَّما في رَمضَانَ، فلَقدْ كانَ رَسُولُ الله ﷺ أَجُودَ النَّاس، وكانَ أَجُود مَا يَكُون في رَمضَانَ حِينَ يلْقاهُ جِبْريل فيُدارِسه القُرآن (٢).

ومنها: أَنْ يتجنَّب ما حرَّم الله عليْه من الكَـذِب والسبِّ والشَّتْم والغِشِّ والخَينَّة، والنَّظر المحرَّم، والاسْتِهاع للشَّيْء المحرَّم، إلى غير ذَلِك مِن المحرَّماتِ الَّتي يجِبُ على الصَّائِم وغيْرِه أن يتجنَّبها، ولكِنَّها للصَّائِم أَوْكَد.

ومِن آداب الصِّيَام: أن يتسحَّر، وأنْ يؤخِّر السَّحُور؛ لقوْلِ النَّبي ﷺ: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعَمَل به في الصوم، رقم (۱۹۰۳).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب أجود ما كان النبي ﷺ يكون في رمضان، رقم (۱۹۰۲)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب كان النبي ﷺ أجود الناس بالخير، رقم (۲۳۰۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب، رقم (١٩٢٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل السحور، رقم (١٠٩٦).

ومن آدابه أيضًا: أن يُفْطِر علَى رُطَبٍ، فإن لم يَجِد فتَمْرٌ، فإنْ لم يجِدْ فعَلى ماءٍ، وأن يُبادِر بالفِطْر مِن حين أن يتحَقَّق غُروبُ الشَّمْس أو يغْلُبَ علَى ظنّه أنها غرَبت؛ لقوْلِ النَّبى ﷺ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ»(١).

## حُكْم أكْلِ وَشُرْب مَن شكَّ في طُلُوعِ الفَجْر

السُّؤالُ (١٥٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم أكْل وشُرْب مَن شكَّ في طُلوع الفَجْر؟

الجَوَابِ: يَجُوزُ للإِنْسان أَن يَأْكُل ويشْرَب حتى يتبيَّن لَه الفَجْر؛ لقَوْل الله تعالى: ﴿ فَالْكُنَ بَشِرُوهُمَ نَ وَالْبَرُوهُ مَنَ وَالْبَرُوهُ وَالْشَرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اليَّلِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، فها دامَ لَمْ يتيقَّنْ أَن أَلْفَجْر قَدْ طلَع فلَهُ الأَكْل ولَوْ كَانَ شاكًا حتَّى يتيقَّن، بِخلافِ مَن شكَّ في غُروبِ الشَّمْس، فإنَّه لا يأْكُل حتَّى يتيقَّن غُروبَ الشَّمْس أو يغْلُبَ على ظنّه غروبُ الشَّمْس.

## حُكْم مَن يِأْكُل أثْنَاء الأذان

السُّؤالُ (١٥١): فضِيلَةَ الشَّيخ، أيضًا كثِيرٌ مِن النَّاس يأْكُل أثْنَاء أذان الفَجْر حتَّى يكْتَمِل الأذانُ، فها حُكْم هَذا الأَكْل الَّذي يكون في أثْنَاء الأذان؟

الجَوَابِ: حُكْم هَذا الأَكْل الَّذي يكون في أثْنَاء الأذانِ حَسب أذانِ المؤذِّن،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب تعجيل الفطر، رقم (۱۹۵۷)، ومسلم: كتب الصيام، باب فضل السحور وتعجيل الفطر، رقم (۱۰۹۸).

فإِنْ كان لا يؤذِّن إلَّا بعْدَ أن يتيقَّن طُلوعَ الفَجْر، فإِنَّ الواجِب الإِمْساكُ مِن حِين أن يؤذِّن؛ لقَوْل النَّبي ﷺ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» (١)، وإِنْ كانَ لا يتيقَّن طُلوعَ الفَجْر؛ فالأَوْلى أن يُمْسِك إذا أذَّن، ولَه أنْ يأْكُل حتَّى يفْرَغ المؤذِّن ما دامَ لم يتيقَّن؛ لأنَّ الأَصْل بَقاءُ اللَّيْل، لكِن الأَفْضل الاحْتِياطُ، وأنْ لا يأْكُل بعْد أذانِ الفَجْر.

## العَوْم والغَوْص في الماءِ للصَّائِم

السُّؤالُ (١٥٢): فضِيلَة الشَّيخ، ما حُكْم العَوْم للصَّائِم أو الغَوْص في الماء؟ الجُوَاب: لا بأسَ أن يغُوصَ الصَّائِمُ في الماءِ أو يَعُوم فيه يسْبَح؛ لأنَّ ذَلك ليْسَ بالمَفَطِّرات، والأَصْل الحِلُّ حتَّى يَقُوم دليلٌ على الكَراهَةِ أو على التَّحْريم، وليْسَ هُناكَ دَلِيلٌ على التَحْريمِ ولا على الكَراهَة، وإِنَّما كَرِهَه بعْضُ أهْل العِلْم خوفًا من أن يدْخُل إلى حَلْقِه شيْءٌ وهُو لا يشْعُر به.

### القَطْرَة والمرْهَم للصَّائِم

السُّؤالُ (١٥٣): فَضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم القَطْرة والمرْهَم فِي العَيْن؟

الجَوَاب: لا بأسَ للصَّائِم أن يكْتَحِل وأن يُقَطِّر في عينِه، وأن يُقَطِّر كذَلِك في أُذنِه، حتَّى وإن وجَد طعْمَه في حَلْقه، فإنَّه لا يُفطِّر بِهذا؛ لأنَّه ليْسَ بأَكْلِ ولا شرب،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال»، رقم (١٩١٨، ١٩١٩).

ولا بمَعْنى الأَكْلِ والشُّرْب، والدَّليلُ إنَّمَا جاءَ في مَنْع الأَكْل والشُّرْب، فلا يُلحَق بِهما ما لَيْس فِي معْنَاهُما.

وهَذا الَّذي ذكرْنَاه هُو اخْتِيارُ شَيْخ الإِسْلام ابْن تَيْميَة رَحِمَهُ ٱللَّهُ، وهُو الصَّوابُ.



## اسْتِعْمالُ فُرشاةِ الأَسْنان أَتْنَاءَ الأَذَانِ أو بَعْدَه

السُّوَالُ (١٥٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم ضَرْبِ الأَسْنان بالفُرشاةِ والمعْجُون بعْدَ أَذَانِ الفَجْر أو أثْنَاء الأذان؟

الجَوَاب: أثْنَاءَ الأذان سَبَق في الأَكْل والشُّرْب، وهُو أعْظَم مِن ضَرْب الفُرْشاةِ، أمَّا بعْدَ الأذانِ -والأَصْلحُ أن تَقُول بعْدَ طُلوعِ الفَجْر سواء مباشرَةً أو في أثْنَاءِ النَّهار - فلا بأسَ أن يُنَظِّف الإِنْسانُ أَسْنانَه بالفُرشاةِ والمعْجُون، لكن نظرًا لقوَّةِ نُفوذِ النَّهار - فلا بأسَ أن يُنَظِّف الإِنْسانُ في حال الصِّيَام؛ لأَنَّه ينْفذ إلى الحلق والمعدّة مِن المعْجُونِ ينْبَغي ألا يستعمِلَه الإِنْسانُ في حال الصِّيَام؛ لأَنَّه ينْفذ إلى الحلق والمعدّة مِن عَيْر أن يشْعُرَ به الإِنسانُ، ولَيْس هناك ضرَورَة تدْعُو إليه، فليُمْسِك حتَّى يُفْطر، ويَكُون عمَلُه بهذا في اللَّيْل لا في النَّهار، لكِنَّه في الأَصْل جَائِز ولا بأَسْ به.



## حُكْم التَّحْليل والتَّبرُّع بالدَّم للصَّائِم

السُّؤالُ (٥٥١): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم التَّحْليل والتَّبِّع بالدَّم للصَّائِم؟ الجَوَاب: التَّحْليلُ للصَّائِم لا بأسَ بِه، يعني: أَخْذ عيِّنَة مِن دَمِه لأَجْل الكشْفِ عنْهَا والاختبارِ لها جَائِزٌ ولا بأسَ به، وأمَّا التبرُّع بالدَّم فالَّذي يظْهَر أن التبرُّعَ بالدَّم

يَكُون كثيرًا فيُعْطَى حُكْمَ الحجامَة، ويُقالُ للصَّائِم: لا تتبرَّع بدَمِك إلَّا إذا دَعَتِ الضَّرورَة إلى ذَلِك؛ فلا بأْسَ بِهذا، مثل لَو قالَ الأَطبَّاءُ: إن هَذا الرَّجُل الَّذي أصابَهُ النَّزيفُ إِن لَم نحقِنْه بالدَّمِ الآن مات، ووَجَدُوا صائبًا يتبرَّع بدَمِه، وقال الأطبَّاءُ: لا بنَّ من التَّبرُّع الآن، فحينئذٍ لا بأْسَ للصَّائِم أن يتبرَّع بدَمِه ويُفْطر بعْدَ هَذا، ويأكُل ويشْرَبَ بقيَّة يوْمِه؛ لأنَّه أَفْطَر للضَّرورَة كإنْقاذِ الحريق والغَرِيق.

## اسْتِعْمالُ المراهِم والمرطِّبات أثْنَاء الصِّيام

السُّوَالُ (١٥٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، هُناكَ بعْضُ النَّاس من الصُوَّام يَجِدُ نُشوفَةً في أَنْفِه أو في شِفَاهِه، فيستَعْمِل بعضَ المرَاهِم أو المرطِّبات لذَلِك فها حُكْمه؟

الجَوَاب: يجِدُ بعْضُ الصُّوَّام نُشوفَة في أَنْفِه ونشوفَة في شفَتَيْه؛ فلا بأْسَ أن يستَعْمِل الإِنْسانُ ما يُندِّي الشَّفتَيْن والأَنْفَ مِن مرْهَم، أو يبُلَّه بالماءِ بخرقَة أو شبه ذلك، ولَكِن يُحْتَرز من أَنْ يَصِل شيْءٌ إلى جوْفِه من هَذا الشَّيْء الَّذي أَزَالَ به النَّشوفَة.

السُّؤالُ (١٥٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، لَكِن لو وَصلَ شيْءٌ مِن غَيْر قصْدٍ؟

الجَوَابِ: إذا وصَل شيْءٌ مِن غَيْر قصْدٍ؛ فلا شيْءَ عليْه، كما لو تَمَضْمَض ووصَل شيْءٌ إلى جوْفِه؛ فإنَّه لا يُفْطِر بها.



## حَقْنُ الإِبرِ فِي الْعَضَلُ وَالْوَرِيدُ لَلصَّائِمَ

السُّؤالُ (١٥٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم حَقْن الإِبَر فِي العَضل وفي الوَرِيد؟ الجَوَاب: حَقْنُ الإِبَر فِي الوَرِيد والعَضل والوِرْك لَيْس فِيه بأْسٌ، ولا يُفْطِر به الصَّائم؛ لأنَّ هَذا لَيْس مِن المَفطِّرات ولا بمَعنى المفطِّرات، فهُوَ لَيْس بأكْلِ ولا شُرْب، وقد سبَق أنْ قُلْنا أن ذَلِك لا يؤثِّر، وإِنَّمَا المؤثِّر حَقْن المريض بِما يُغْنِي عَن الأَكْل والشُّرْب.



## المبالغَة في المضْمَضَة والاسْتِنْشاق للصَّائِم

السُّؤالُ (١٥٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم المبالَغة في المضْمَضَة والاسِتْنَشاق في نهارِ رَمضَان للصَّائِم؟

الجَوَابِ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لَلَقِيط بْنِ صَبِرَة: «أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاَسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِعًا» (١) ، وهَذَا يدُلُّ على أن الصَّائِم لا يُبالِغ في الاَسْتِنشاق، وكذَلِك لا يُبالِغ في المضْمضَة؛ لأنَّ ذَلِك قد يُؤدِّي إلى نُزولِ الماءِ إلى جوْفِه، فيَفْسَد بِه صوْمُه، لكن لو فُرِض أَنَّه بالغ ودَخلَ جوْفَه دُونَ قصْدٍ، فإنَّه لا يُفْطِر بذَلِك؛ لأنَّ من شُرُوط الفِطر كَما سبَق أنْ يَكُون الصَّائمُ قاصِدًا لفِعْل ما يحْصُل بِه الفِطْرُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، رقم (۱٤۲)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، رقم (۷۸۸)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، رقم (۸۷)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، رقم (۶۰۱).

## شُمُّ الطِّيبِ للصَّائم

السُّؤالُ (١٦٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم شمِّ الطِّيب سواء كانَ مِن الرَّذَاذ (البخاخ) أو شَم الطِّيب الَّذي هُو البَخُور؟

الجَوَابِ: شمُّ الطِّيب لا بأْسَ بِه سَواء كَانَ دُهنَا أَم بَخُورًا، لَكِن إِذَا كَان بَخُورًا؛ فَإِنه لا يَسْتَنْشِق دُخَانَه؛ لأَنَّ الدُّخَانَ لَه جرْمٌ ينْفَذ إِلَى الجَوْف، فَهُو جِسْمٌ يَدْخُل إِلَى الجَوْف، فَهُو جِسْمٌ يَدْخُل إِلَى الجَوْفِ فَيُكُون مُفَطِّرًا كَالمَاءِ وشِبْهِه، وأَمَّا مُجَرَّد شمّه بدُونِ أَن يستَنْشِقَه حتَّى يَصِل إِلَى جَوْفِه فَلا بأُسَ بِه.



#### الفَرْق بَيْن البَخُور والقَطْرَة

السُّؤالُ (١٦١): فضِيلَةَ الشَّيخ، رُبَّها يُقال: ما الفَرْق بَيْن البَخُورِ والقَطْرة الَّتي تنْزِلُ إِلَى الحَلْق ويطْعَم بها؟

الجَوَابِ: الفَرْق بَيْنهُما أَن الَّذي يستَنْشِقُه قد تعمَّد أَن يُدْخِلَه إِلى جوْفِه، وأَما القطرَة فلَم يقْصِد أَن تَصِل إِلى جوْفِه، وإنَّما قصَد أَن يُقَطِّر فِي أَنْفِه فقط.



### الأكُل والشُّرب ناسيًا

السُّؤالُ (١٦٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم مَن أَكل أَوْ شَرِب ناسيًا؟ وكيْفَ يصْنَع إذا ذَكر أثْنَاء ذلك؟

الجَوَابِ: سَبَقَ الكَلامُ أَنَّ النَّاسِي لا يفْسَد صوْمُه ولَو أَكَلَ كثيرًا وشَرِب كثِيرًا

ما دامَ على نشيانِه، فصومُه صَحِيحٌ؛ لقوْل النَّبي ﷺ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» (١)، ولَكِن يجِبُ مِن حِين أن يذْكُر أن يمْتَنِع عن الأَكْل والشُّرب حتَّى لو فرَضْنا أنَّ الأَكْلَة أو الشَّربَة في فَمِه وجَب عليْه لفظُها؛ لأنَّ العُذْر الَّذي جعلَه الشَّارِعُ مانِعًا من التَّفْطِير قد زالَ.



## مَاذا يفْعَل مَن رأى صائمًا يأكُل؟

السُّؤالُ (١٦٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، ينْتَشِر عِنْد كثِيرٍ مِن النَّاس أنَّ الإِنْسان إذا رأَى صائِمًا عائمًا فأكُل ألا يُذَكِّره، فها مدَى صحَّةِ هَذا الكَلام؟ وكيْفَ يصْنَع مَن يرى صائِمًا يأكل؟

الجَوَاب: مَن رأى صائِمًا يأْكُل فليُذكِّره؛ لأنَّ هَذا مِن بابِ التَّعاوُن على البِر والتَّقْوى، كَمَا لَو رأى الإِنسانُ شخْصًا مُصلِّبًا إِلى غير القِبْلَة، أو رأى شخْصًا يُرِيدُ أن يتوضَّأ بهاءٍ نَجِس وما أشْبَه ذَلِك، فإنَّه يَجِب عليْه تبيينُ الأمر لَه، والصَّائِمُ وإِن كان معْذُورًا لنِسْيانِه لكِن أَخُوه الَّذي يعْلَم بالحالِ يَجِبُ عليْه أن يُذكِّره، ولعلَّ هَذا يُؤخَذ أيضًا من قوْلِ الرَّسُول صَلَّالتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فإذا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي "' ، فإنَّه إذا كان يُذكَّر النَّاسِي في الصَّلاةِ وفكذَلِك النَّاسِي في الصَّلاة وفكذَلِك النَّاسِي في الصَّلاةِ وفكذَلِك النَّاسِي في الصَّلاة وفكذَلِك النَّاسِي في الصَّلاةِ وفكذَلِك النَّاسِي في الصَّلاةِ وفكذَلِك النَّاسِي في الصَّلاةِ وفكذَلِك النَّاسِي المَّرْقِ الْعَلْمَ وفي الصَّدَابِ السَّلِي السَّلِي في الصَّلاةِ وفكذَلِك النَّاسِي السَّلِي المَّلَّا المَّلْ وفي المَّلْسُهُ المَا عَنْ النَّاسِي السَّلِي السَّلِي الْفَلْسُونِ النَّاسِي السَّلِي السَّلَاقِ السَّلِي السَّلَي السَلْسَلِي السَّلَي السَّلِي السَلْسَلِي السَّل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، رقم (١٩٣٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم (١١٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم (٤٠١)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود لَه، رقم (٥٧٢).

## خُروجُ الدَّم من الصَّائم

السُّؤالُ (١٦٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم خُروجِ الدَّم من الصَّائم مِن فَمِه أو بقيَّة جسْمِه؟

الجَوَاب: لَا يضرُّه خروجُ ذَلِك، يعْنِي بغَيْر قصْدٍ مِنه، فلو أَرْعَف أَنْفُه وخرَج منه دمٌ كثير؛ فإِنَّ صوْمَه صحِيحٌ ولا قضاءَ عليْه.

السُّؤالُ (١٦٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، فإِنْ تسبَّب في خُروجِ الدَّم كأن يخْلَع ضرْسَه مثلًا؟

الجَوَاب: لَا حرَجَ عليْه أيضًا؛ لأنَّه لم يخْلَع ضرْسَه ليُخْرِج الدَّمَ، وإنَّما خلَع ضرْسَه ليُخْرِج الدَّمَ، وإنَّما خلَع ضرْسَه لألمٍ فيه، فهُو إِنَّما يُرِيد إِزالَة هَذا الضَّرس، والغالِب أن الدَّم الَّذي يخْرُج مِن خلْع الضرس دمٌ يسيرٌ لا يَكُون لَه معْنَى الحجامَة.

#### -69P

السُّوَالُ (١٦٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، إِذا أَفْطَر في الأَرْض مثلًا ثم أَقْلَعت الطَّائرة وبانَت لَه الشَّمْسُ فَهَا الحُكْم؟

الجَوَاب: الحُكْم أَنَّه لا يلْزَمُه الإِمْساكُ يعْني أنه ليَّا غرَبت الشَّمْسُ تمَّ يومُه وأَفْطَر بمُقتَضى الدَّليل الشَّرعِي، وما عمِلَه الإِنْسانُ بمُقتَضى الدَّليل الشَّرعِي فإنَّه لا يُؤمَر بإعادَتِه.



# الجِماعُ فِي نَهارِ رَمضَان

السُّؤالُ (١٦٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم الجِمَاعِ فِي نَهَار رَمضَان ذاكِرًا أَوْ ناسِيًا؟ وما الَّذي يلْزَمُه؟

الجَوَابِ: الجِمَاعُ فِي نَهارِ رَمضَان كغَيْرِه من المفطِّرات، إِنْ كانَ الإِنْسان في سفرٍ ليْسَ عليْه في ذَلِك بأْسٌ، سواء كان صائِمًا أم مُفْطرًا، لكِن إِنْ كانَ صائمًا وَجَبَ عليْه قضاءُ ذَلِك اليَوْم، وأمَّا إن كان ممَّن يلْزَمُه الصَّوْم؛ فإنَّه إن كان ناسيًا فلا شيءَ عليْه أيضًا؛ لأنَّ جَمِيعَ المَفطِّرات إذا نَسِي الإِنسانُ فأصَابَها؛ فصومُه صحِيحٌ، وإِنْ كانَ ذاكرًا ترتَّب علَى ذَلِك خَسَةُ أُمورِ: الإِثْم، وفَسادُ صَوْم ذَلِك اليَوْم، ولُزومُ الإِمْساك، ولُزومُ القَضَاء والكفَّارَة، والكفَّارَة عِتْقُ رقبَة، فإِنْ لَم يجِد فصِيامُ شهْرَين مُتتابِعَيْن، فإِنْ لم يسْتَطِع فإطْعام سِتِّين مسكينًا؛ لحَدِيث أَبِي هُريرَة رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا جاءَ إِلَى النَّبيّ فقالَ: يَا رَسُولَ الله، هَلَكْت، فقال النَّبِي ﷺ: «مَا أَهْلَكَكَ؟» قال: وقعْتُ علَى امْرَأْتِي في رَمضَانَ وأَنَا صائِمٌ، فذَكَرَ لَه النَّبِي ﷺ الكفَّارَةَ عتقَ رقبَة، فقَال إِنَّه لا يجِدُ، فقال: صِيامُ شهْرَيْن مُتتابِعَيْن، فقال: إنَّهُ لا يَسْتطِيع، فَقال: إطْعامُ سِتِّين مسكينًا، فقالَ: إِنَّه لا يجِدُ، ثُمَّ جلَس الرَّجل وأُتي النَّبي عَيْكَة بتَمْرِ، فقال لَه النَّبي عَيْكَةٍ: «خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ» فقالَ الرَّجُل: أعَلَى أَفْقَر منِّي يا رسُولَ اللهِ، فَواللهِ مَا بَيْن لاَبَتَيْها أهلُ بيْتٍ أفقرُ منِّي، فضَحِكَ النَّبِي ﷺ حتى بَدَت أنْيابُه أَوْ نَوَاجِذُه، ثم قال: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء، فتصدق عليه فليكفر، رقم (١٩٣٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجهاع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع، رقم (١١١١).

السُّؤالُ (١٦٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، إذا تعدَّد الجِمَاعُ في اليَوْم أو في شهر رَمضَان، فهل تتعدَّد هَذِه الكفَّارةُ؟

الجَوَاب: المَشْهورُ مِن مذْهَب الإِمَام أَحْمَد أَنَّه إِذَا تَعَدَّد فِي يَوْمٍ وَلَم يُكَفِّر عَن الجَهاعِ الأَوَّل لزِمَه كُفَّارَةٌ واحدَة، وإن تعدَّدَ فِي يَوْمَيْن لزمَه لكلِّ يَوْمٍ كُفَّارَة؛ لأن كلَّ يَوْمِ عِبادَة مستقلَّة.

# صِيامُ الْمُسافِر

السُّؤالُ (١٦٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم صِيام المسافِر إذا شقَّ عليه؟

الجَوَاب: إِذَا شَقَ عليْه الصَّومُ مشقَّةً محتملَة فهُوَ مكروهٌ؛ لأنَّ النَّبي عَلَيْهُ رأى رجلًا قد غلَبَ عليْه، والنَّاسُ حوْلَه زِحامٌ فقال: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: صائِمٌ، قال: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»(١)، وأَمَّا إِذَّا شَقَّ عليْه مشقَّةً شديدَة؛ فإنَّ الواجِب عليْه الفِطْر؛ لأنَّ الرَّسُولَ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَّا شكا إليْه النَّاسُ أَنَّهُم قد شَقَّ عليْهم الصِّيامُ أَفْطَر ثُمَّ قِيل له: إنَّ بعْضَ النَّاسِ قد صام، فقال: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» الْعُصَاةُ» الْعُصَاةُ» الْعُصَاةُ» الْعُصَاةُ» الْعُصَاةُ» الْعُصَاةُ» (١٠).

وأمَّا مَن لا يَشُق عليْه الصَّومُ فالأَفْضَلُ أَنْ يَصُوم اقتداءً برسُولِ الله ﷺ، حيْثُ كانَ كَما قالَ أَبُو الدَّرداءِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ: كُنَّا مَع رسُولِ الله ﷺ في رَمضَان في حرِّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي على لمن ظلل عليه واشتد الحر...، رقم (١٩٤٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، رقم (١١١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان، رقم (١٨٨٥).

شَديدٍ، ومَا مِنَّا صائِمٌ إِلَّا رسُول الله ﷺ وعبْدُ الله بْن رواحَة (١٠).

السُّؤَالُ (١٧٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، هلْ للفِطر في السَّفر أَيَّامٌ معْدُودة؟ الجُوَاب: لَيْس لَه أيام معدودة.

### <del>-699-</del>

السُّؤالُ (١٧١): فضِيلَةَ الشَّيخ، لو كان الإِنْسانُ يُرِيدُ أَنْ يُسافِر مثلًا أو يبقى في مدينة غيْر مدينتِه أكثر من خمسَةِ أيام أو ستة أيام، هَل لَه أَن يُفْطِر؟

الجَوَاب: نَعم لَه أَن يُفْطِر؛ لأَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ لَمَّا فَتَح مكَّة دَخلها فِي رَمضَانَ فِي العِشْرِينَ مِنه، ولم يَصُم بقيَّة الشَّهْر كها صحَّ ذَلِك من حدِيثِ ابْن عبَّاس وَخَوَلَكَهُ عَنْهُ فِيها أَخْرَجَه البُخارِيُّ عنه (٢)، وبَقِي بعد ذَلِك تسعَة أيَّامٍ أَو عشرَة، فبَقِي عَنْهُ الصَّلاةُ ويُفْطِر فِي رَمضَان.

# حُكُم صِيامِ المعْتَمر

السُّؤالُ (١٧٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، كثِيرٌ مِن المُسْلمين يعْتَمِر فِي شَهْر رَمضَان المُسْارَك، لكِنَّه يتحرَّج عَنِ الإِفْطار؛ لأنَّه ذَهبَ لعِبادَةٍ، فَما حُكْم صِيامِ المُعْتَمر في رَمضَانَ أَثْنَاء بقائِه في مكَّة؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر، رقم (١٩٤٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، رقم (١١٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب مُقام النبي ﷺ بمكة زمن الفتح، رقم (٢٩٨).

الجَوَاب: حُكم صِيَامِه أَنَّه لا بأْسَ بِه، وقد سبَقَ لَنا قَبْلَ قَليلٍ أَنَّ الْسافِر إذا لم يشُقَّ عليه الصَّومُ فالأَفْضَلُ أَنْ يَصُوم، وإِنْ أَفْطَر فلا حرَجَ عليه، وإِذَا كانَ هَذا المُعْتَمِر يَقُول: إن بَقِيت صائبًا شقَّ عليَّ أداء نُسُكِ العُمْرَة، فأنَا بَيْن أمرين:

إِمَّا أَن أُوَخِّر أَداءَ أَعْمالِ العُمْرَة إِلَى ما بعْدَ غُروبِ الشَّمْسِ وأَبْقَى صائمًا، وإمَّا أَنْ أُفْطِر وأُوَدِّي أَعْمالَ العُمْرَة حِينَ وُصولِي إِلَى مكَّة، فنَقُول له: الأَفْضلُ أَن تُفْطر وأَن تُؤدِّي أَعْمالَ العُمْرَة حِينَ وُصولِك إِلى مكَّة؛ لأنَّ هَذا -أَعْنِي أَداء العُمْرَة مِن وَان تُؤدِّي أَعْمالَ العُمْرَة مِن وُصولِك إِلى مكَّة؛ لأنَّ هَذا -أَعْنِي أَداء العُمْرَة مِن حِينِ الوُصولِ إلى مكَّة - هذا هو فِعْلُ رسُولِ الله ﷺ.

# السَّفَر في رَمضَان مِن أَجْل الإِفْطار

السُّؤالُ (١٧٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكم السَّفر في شَهْر رَمضَان من أَجْل الإِفْطارِ؟ وكَيْف يكون ذلك؟

الجَوَاب: الصِّيَامُ فِي الأَصْل وَاجِبٌ على الإِنْسانِ، بَل هُـو فـرْضٌ ورُكن من أَرْكَانِ الإِسْلام كَما هُو معْرُوفٌ، والشَّيء الواجِبُ فِي الشَّرع لا يَجُوز للإِنْسانِ أن يَفْعَلَ حيلَةً ليُسْقِطَه عَن نفْسِه، فمَن سافَرَ مِن أَجْلِ أَنْ يُفْطِر كانَ السَّفر حرامًا عليْه، وكانَ الفِطْر كذَلِك حرَامًا عليْه، فيَجِبُ عليْه أن يَتُوب إلى اللهِ عَرَّهَجَلَّ، وأنْ يرجِع عن سَفَرِه ويَصُوم، فإنْ لَم يرْجِع، وَجَبَ عليْه أن يَصُومَ ولَو كان مُسافِرًا.

وخُلاصَةُ الجَوابِ: أَنَّه لَا يَجُوزُ للإِنْسانِ أَن يتحَيَّل علَى الإِفْطارِ فِي رَمضَان بالسَّفَر؛ لأنَّ التحيُّل علَى إسْقاطِ الواجِب لا يسْقُط به، كما أنَّ التحيُّل علَى المحرَّم لا يجْعَلُه مباحًا.

## قَضاءُ الفَائِت من رَمضَانَ

السُّؤالُ (١٧٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم قضاءِ الفَائِت مِن رَمضَان، ومَتى يَكُون ذلك؟

الجَوَاب: المبادَرَة بقضاءِ رَمضَانَ أَفْضَل مِن التَّأْخير؛ لأنَّ الإِنسانَ لَا يدْرِي ما يعْرُض لَه، كوْنُه يُبادِرُ ويقْضِي ما عليْه من دَيْن الصَّومِ أَحْزمُ وأَحْرَص على الخَيْر، ولَوْلا حدِيث عائشة رَخِوَاللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: كَان يَكُون عليَّ الصَّومُ مِن رَمضَانَ فَما أَسْتَطِيعُ وَلَوْلا حدِيث عائشة رَخِواللَّهُ عَنْهَا قالَتْ: كَان يَكُون عليَّ الصَّومُ مِن رَمضَانَ فَما أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيه إِلَّا فِي شَعْبانَ (۱)، لوْلا هَذا الحَدِيثُ لقُلْنا بِوُجوبِ المبادرَة، وهذا الحَدِيثُ يدلُّ على أَنَّ مَن عليْه شيْءٌ مِن رَمضَان لا يُؤخِره إلى رَمضَان التَّالي، وهُو كذَلِك؛ يدلُّ على أَنَّ مَن عليْه قضاءٌ مِن رَمضَان أَن يُؤخِره إلى رَمضَانَ آخَر إلَّا مِن عذرٍ، كما فلا يَجُوز لشخْصٍ عليْه قضاءٌ مِن رَمضَان أَن يُؤخِره إلى رَمضَانَ آخَر إلَّا مِن عذرٍ، كما لوْ بَقِي مريضًا لا يَسْتَطِيع، أو كانَتِ امْرأَةٌ ترْضِع ولم تسْتَطِع أَن تَصُوم، فلا حرَج عليْها أَن تُؤخِر قضاءَ رَمضَانَ الفَائِت إلى ما بعْدَ رَمضَانَ التَّالي.

السُّؤالُ (١٧٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، هُناكَ بعْض المُسْلمين يعْتَبِرون العِبادَة إذا فاتَت أَنَّهَا تَسْقُط، فإذا فاتَ رَمضَان أو فاتَ شيْءٌ مِن رَمضَانَ لَا يَصُومونَه، فها حُكْم صيام الفَائِت من رَمضَان؟

الجَوَاب: سَبَق أَنْ ذَكَرْنا قاعِدَةً، وهِي: أَن العِبادَات المؤقَّتة إِذَا أَخْرَجها الإِنْسانُ عَن وقْتِها بِغَيْر عذرٍ؛ فإِنَّها لا تصِحُّ مِنه أبدًا، ولو كرَّرها أَلْفَ مرَّةٍ، وعليْه أَنْ يَتُوب،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب متى يقضي قضاء رمضان؟، رقم (۱۹۵۰)، ومسلم: كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان، رقم (۱۶۱٦).

والتَّوبَةُ كافيَة، أمَّا إِذا كانَ ترَكَ صِيامَ رَمضَان لعُذْرٍ مِن مرَضٍ أو سَفَرٍ أو غَيْرِهما؛ فعليْه القَضَاءُ، كَمَا قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنَ أَنَكَامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٥].

### -6-SS

السُّؤالُ (١٧٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، إِذا أَفْطَر الإِنْسانُ فِي شهر رَمضَان ثُمَّ أَتى رَمضَان ثُمَّ أَتى رَمضَانُ الثَّاني دُونَ عُذْرٍ فِي قَضاءِ هَذا الفَائِت؛ فهَل يلْزَمُه شيْءٌ مَع الأداء؟

الجَوَابِ: القَوْلُ الرَّاجِحُ أَنَّه لَا يلْزَمُه إلا القَضَاءُ فقط، وأَنَّه لا يلْزَمُه الإطعامُ؛ لِعُموم قوْله تَعالَى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَكَامٍ أُخَرَ ﴾، فذكر اللهُ تعالَى عدَّةً مِن أَيَّامٍ أُخر ولم يذكر إطعامًا، والأَصْلُ بَراءَة الذِّمَة حتَّى يَقُوم دليلٌ يدُلُ على الوُجُوب.

# الفَرْقَ بَيْنَ الأَدَاءِ والقَضَاءِ فِي شِهْرِ رَمَضَان

السُّؤالُ (١٧٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، هَل هُناكَ فَوارِقُ بَيْن الأَداءِ والقَضَاء في شهْرِ رَمضَان؟

الجَوَاب: نعَم، بيْنَهُما فوَارِقُ عَظِيمَةٌ، فالقَضَاءُ -كَما قُلْتُ آنفًا- موسَّع إِلى رَمضَان الثَّانِي، والأدَاءُ مُضيَّق، فلا بدَّ أَنْ يَكُون في شَهْر رَمضَان.

ثَانيًا: الأداءُ تَجِبُ الكفَّارَة في الجِماعِ فِيه، والقَضَاء لا تَجِبُ الكُفَّارَة في الجماعِ فِيه. ثالثًا: الأدَاءُ إِذا أَفْطر الإِنْسانُ في أثْنَاءِ النَّهار بلَا عُذْرٍ؛ فسَد صوْمُه، ولَكِن يلْزَمُه الإِمساكُ بقيَّة اليَوْم احترامًا للزَّمن، وأمَّا القَضَاء فإذا أَفْطَر الإِنْسانُ في أثْنَاء اليَوْم؛ فسَد صوْمُه، ولكِن لا يلْزَمُه الإمساكُ؛ لأنَّه لا حُرْمَة للزَّمن في القَضَاء، إِذ إن القَضَاء واسعٌ في كلِّ الأيَّام.

### 

# حُكْم مَن ماتَ وعلَيْه قضاءٌ مِن رَمضَان

السُّؤَالُ (١٧٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم مَن ماتَ وعلَيْه قضَاءٌ مِن شَهْر رَمضَانَ؟

الجَوَاب: إِنْ مَاتَ وَعَلَيْهُ قَضَاءٌ مِن رَمَضَان؛ فإنَّه يَصُومَ عَنْهُ وليَّهُ وهُو قرِيبُهُ أَوْ وَارِثُه؛ لحديثِ عَائشَة رَضَيَلِيَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ» (۱) ، فإنْ لم يَصُم وليَّه أَطْعَمَ عَنْهُ عَنْ كُلِّ يوْمٍ مسكينًا.

### 590

السُّؤالُ (١٧٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، إِذا صامَ المُسْلم بعْضَ رَمضَان ثُمَّ تُوفِي عن بقيَّته، فهَل يلْزمُ وليَّه أن يُكْمِل عنه؟

الجَوَاب: لا يلْزَم وليَّهُ أَن يُكْمِل عنه، ولا أَن يُطْعِم عنه؛ لأَنَّ الميِّت إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ انْقَطع عَمَلُه، كَمَا قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَامُ: ﴿إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ﴾(٢).

فعَلى هَذا إِذا ماتَ؛ فإِنَّه لا يُقضى عنْه، ولا يُطعَم عنْهُ، بَل حتَّى لو ماتَ فِي أثْنَاء اليَوْم؛ فإنَّه لا يُصام عنْه ولا يُطْعَم عنْه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، رقم (١٩٥٢)، ومسلم: كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم (١١٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١).

# صَلاةُ التَّراوِيحِ

السُّوَالُ (١٨٠): فَضِيلَةَ الشَّيخ، مما يُتَعَبَّد أو يُتَقَرَّب به إِلَى الله عَنَّهَجَلَّ في شهر رَمضَان التَّراوِيح، فها المَقْصود بالتَّراوِيح والتَّهَجُّد؟

الجَوَاب: التَّراوِيح: القيام، قيام رَمضَان الَّذي قال فيه النَّبي ﷺ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» (١) ، وسُمِّيَت تراويح؛ لأنَّ النَّاس فيها سبق كانوا يطيلونها، وكلَّها صَلَّوا أربع ركعات -يعني بتسليمتين- استراحوا قليلًا ثم استأنفوا، وعلى هَذا يحمل حديث عائشَة رَضَايِّلَهُ عَنْهَا: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصلِّي قليلًا ثم استأنفوا، وعلى هَذا يحمل حديث عائشَة رَضَايِّلَهُ عَنْهَا: «كَانَ النَّبِيُ ﷺ يُصلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِينَّ، ثُمَّ يُصلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِينَ، ثُمَّ يُصلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُولِينَ، ثُمَّ يُصلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسليمتين، لكن وَطُولِينَ، ثُمَّ يُصلِّي أربعًا بتسليمتين، لكن يفصل بينها وبين الأربع الأخريات.

وهذه التَّراوِيح سُنَّة سَنَّها رسُول الله ﷺ ولكِنَّه صلَّى بأصْحابه ثلاث ليال ثم تأخَّر، وقال: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ»(٢)، وينْبَغي للإِنْسان أن لا يُفَرِّط فيها؛ لينال أجر مَن قام رَمضَان، وهو مغفرة ما تقدَّمَ من الذنب، وينْبغي أن يحافظ عليْها مع الإِمَام؛ لأنَّ النَّبي ﷺ قال: «مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإِيمَان، باب تطوع قيام رمضان من الإِيمَان، رقم (٣٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم (٧٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب قيام النبي ﷺ بالليل في رمضان وغيره، رقم (١١٤٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل، رقم (٧٣٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب تحريض النبي ﷺ على صلاة الليل، رقم (١١٢٩)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان، رقم (٧٦١).

لَيْلَةٍ»(١)، ولا يخفى أن التَّراوِيح الَّتي تُفْعَل الآن فيها أَخْطاء من الأئمة ومن غيرهم.



# أَخْطاءُ تقَع فِي صَلاةِ التَّراوِيح

السُّؤالُ (١٨١): فضِيلَةَ الشَّيخ، نوَدُّ الإِشارَة إِلى بعض الأَخْطاء الَّتي تقع في صَلاة التَّراوِيح؟

الجَوَابِ: ذكرْنَا فِيها سبَق أنَّ هُناك أَخْطاءً يقَعُ فِيها بعضُ الأئمَّة، وكذَلِك أَخْطاءُ يَقَع فِيها بعْضُ النَّاس من غَيْر الأئِمَّة.

أما أخطاء الأئمة: فكثيرٌ من الأئمة يُسْرِع في التَّراويحِ إسراعًا عظيمًا بحيث لا يتمكَّن النَّاسُ من الطُّمَأنينة وراءَه، ويشُتُّ علَى كبارِ السِّن والضُّعفاءِ والمرْضَى ونحْوِهم، وهذا خلافُ الأمانة الَّتي حُمِّلُوا إيَّاها، فإنَّ الإِمَام مؤتمَن يجب عليْه أن يفعَل مَا هُو الأَفْضل للمَأمُومين، هُو لَو كانَ يصلِّي وحْدَه لكانَ حرَّا، إِنْ شاءَ أسرع على وَجْهِ لا يخِلُ بالطُّمَأنينَة، وإِنْ شاءَ أبْطأ، لكِن إِذا كان إمامًا يجِبُ عليْه أن يتبع على وَجْهِ لا يخِلُ بالطُّمَأنينَة، وإِنْ شاءَ أبْطأ، لكِن إِذا كان إمامًا يجِبُ عليْه أن يتبع ما هُو الأَفْضل للمَأمُوم، وقد نصَّ أهْلُ العِلْم على أنه يُكْرَه للإمامِ أن يُسْرِع سرعة تمنعُهم أو تمنعُ المَّمُومين أو بعْضَهم من فِعْل ما يُسَنُّ، فكيْف بمَن يُسْرع سرعة تمنعُهم أو تمنعُ بعْضهم من فِعْل ما يُسَنُّ، فكيْف بمَن يُسْرع سرعة تمنعُهم أو تمنعُ بعْضهم من فِعْل ما يُسَنُّ، فكيْف بمَن يُسْرع سرعة تمنعُهم أو تمنعُ بعْضهم من فِعْل ما يُسَنَّ، فكيْف بمَن يُسْرع سرعة تمنعُهم أو تمنعُ بعْضهم من فِعْل ما يُسَنَّ، فكيْف بمَن يُسْرع سرعة تمنعُهم أو تمنعُ بعْضهم من فِعْل ما يُسَنَّ، فكيْف بمَن يُسْرع سرعة تمنعُهم أو تمنعُ بعْضهم من فِعْل ما يُجبُ من الطُّمَأنينة والمُتابَعَة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في قيام رمضان، رقم (۸۰٦)، والنسائي: كتاب قيام الليل، باب قيام شهر رمضان، رقم (١٦٠٥)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، رقم (١٣٢٧).

إلَّا في آخرِها، أو تسعًا يجْلِس في الثَّامنَة، ثُمَّ يتشهَّد، ثم يَقُوم ويُصَلِّي التَّاسعَة.

فبَعْض الأئمة يفْعَل ذلك، وهَذا لا أعْلَمه وارِدًا عَن النَّبِيِّ عَيَيْ حَين قامَ في النَّاسِ إمامًا، وإِنَّما كانَ يفْعلُه في بيْتِه، وهَذا الفِعْل وإِنْ كان لَه أَصْلُ من السُّنَة أن يوتِرَ الإِنْسانُ بخمْسٍ أو سبْعٍ لا يجْلِس إلَّا في آخرِها، أو بتسْع يجْلِس في الثَّامنَة، ثُمَّ يتشهَّد ولا يُسَلِّم، ثُمَّ يَقُوم فيصلي التَّاسعَة، ويتشهَّد ويُسَلِّم، لكِن كوْن الإِمَام يفعلُه في رَمضَان يُشوِّش على النَّاس، فيَدْخُل الإِنْسانُ على أنَّه نوى ركْعَتَين، ثُمَّ إنَّ بعْضَ النَّاس قد يختاجُ إلى الخُروجِ إِذا صلَّى ركْعَتَين أوْ صلَّى أرْبَع ركْعاتٍ وسلَّم الإِمَامُ، فيخْرُج بعْضُ النَّاس يَكُون عليْه حصرٌ مِن البَوْل أو غيْرِه، فيشُقُ علَيْه أن يسرِدَ بِه الإِمَامُ خُسَ ركَعاتٍ أو سبْعَ ركَعاتٍ أو تسْعَ ركَعاتٍ.

وإذا كان هَذا الإِمَامُ يُرِيد أن يبيِّن السُّنَّة فإِنَّنا نَقُول له: بيَّن السُّنَّة بقولِك، وقُل: كان الرَّسُولُ عَيَهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ يُوتِر بخمْسٍ أو بسبْعٍ لا يجْلِس إلَّا في آخرِها، أو بتسْعٍ لا يجلس إلَّا في التَّامنَة، ثم يتشهَّد ولا يُسَلِّم، ثُمَّ يصليِّ التَّاسعَة، ويتشهَّد ويُسَلِّم، لا يجلس إلَّا في الثَّامنَة، ثم يتشهَّد ولا يُسَلِّم، ثُمَّ يصليِّ التَّاسعَة، ويتشهَّد ويُسَلِّم، ولا تفْعَل هَذا معَ جماعَة يجْهَلُون هَذا الأمْر، أو يأتي أُناسٌ قد سبقَهُم بعض الصَّلاةِ في شكل عليهم أو يُشق عليهم، ثمَّ إنِّي إلى الآنِ لا أعلم أنَّ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ صلَّى بأصحابِهِ الوتر على هَذا الوَجْه، وإنَّها كان يُصلِّعه في بيْتِه.

وأمَّا الأَخْطاء الَّتي تقَع مِن غَيْر الأَئمَة مَّن يُصَلُّون القِيَام فهُو أَن بعْضَ النَّاس تَجِدُه يقطِّع هَذِه التَّراوِيح، بل يُصَلِّي في مسْجدٍ تسليمَة أو تسليمَتيْن، وفي مسجدٍ آخر كذَلِك، ويضَيعُ عليْه وقتٌ، فيَفُوتُه الأَجْر العَظِيم الَّذي قالَ فيه الرَّسُول ﷺ: «مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَام حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» (١)، وهذا حرْمانٌ عظِيمٌ.

<sup>(</sup>١) الحديث السابق نفسه.

كَذَلِكَ أَيضًا بعضُ المَّامُومِينَ تَجِدُه يُخطِئ في مُتابَعَة الإِمَام فيُسابِقُه، وقد ثَبَت عن النَّبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّه قال: «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحُوّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حَمَارِ، أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ» (١).

### <del>-699-</del>

# هلْ يلْزُم المحافظة علَى صَلاةِ التَّراوِيح في جَمِيع الشَّهر؟

السُّؤالُ (١٨٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، هل يلْزَم المحافَظةُ علَى صَلاةِ التَّراوِيح في جميع رَمضَان؟

الجَوَاب: لا يلْزَمُه أن يُحافِظ عليْها؛ لأنَّها سُنَّة، فإِنْ فَعَلَها فَقَد أُثيب، وإن تَركَها فلَنْ يُعاقَب، ولَكِن يَفُوتُه خيْرٌ كثيرٌ كها قلنا.

# البُكاءُ فِي صَلاة التَّراويح

السُّؤالُ (١٨٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، بعْضُ الأئِمَّة يبْكِي بكاءً شديدًا وينْحَب أيضًا، وهُناك مَن يُؤاخِذُه علَى ذَلِك ويرَى أنَّه تكلُّفُ، فها حُكْم هَذا العمَل، وما حُكْم أيضًا مَن يؤاخِذ الإمَامَ علَى هَذا العَمل؟

الجَوَاب: أمَّا الشَّيْء الَّذي يأْتِي بغَيْر تكلُّف، ويَكُون بكاءً بِرفق لا بشِهاقٍ كَبيرٍ، فَهَذا لا بأْسَ بِه، وهُوَ مِن الأُمور الَّتي تدلُّ علَى لِينِ قلْبِ صَاحبِها وكَمالِ خُشوعِه وحُضورِ قلْبِه، وأمَّا المتكلِّف فأخْشَى أن يَكُون هَذا البُكاءُ مِن الرِّيَاء الَّذي يُعَاقَب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، رقم (٦٩١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، رقم (٤٢٧).

عليه فاعلُه، ولا يُثَابُ عليه، كما أنَّ بعض النَّاس تجِدُه في قُنوت الوِتر يأتي بأدْعِية طويلةٍ بأسالِيب غريبة لم تَرِد عن النَّبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ويَكُون فيها مشقَّة على المُصلِّين أو بعضِهم، وقد كان الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يَخْتَارُ مِن الدُّعاء أجمعَه، ويَدَع ما سِوى ذلك.

والَّذي أَنصَحُ بِه إِخُوانَنا الأَئمَّة أَن لَا يُطيلُوا هَذَا القُنوتَ عَلَى هَذَا الطُّولِ الَّذي يشُقُ عَلَى النَّاس، ويأْتُون فيه بأَدْعِيَة غريبَة مسْجُوعَة، وخَيرُ الكَلامِ ما قلَّ ودلَّ، وكُوْنُ الإِنْسانِ يأْتِي بالشَّيءِ على الوَجْه المَشْروعِ الَّذي لا يُمِلِّ النَّاس أَفْضلُ من كُوْنِه يأتي بِه على وجْهٍ يَمِلِّ بِه النَّاسُ.



# حمْلُ الْمُصْحَفِ أثَّنَّاءَ قراءَة الإِمَام

السُّؤالُ (١٨٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، بعْضُ المَّامُومين يُحْضِرُ مصحفًا في رَمضَان لُتَابَعة الإِمَامِ في صَلاة اللَّيْل، وقَدْ يَكُون الإِمَامِ لا يُحْتاجُ إِلَى مَن يفْتَح عليه؛ لأنَّه يقْرأُ مِن مصحفٍ أيضًا، فها حُكْم ذلك؟

الجَوَابُ: الَّذي نَرى أَنَّ المَامُوم لا يُحْمِلُ المُصْحَف إلا للضَّرُورَة إِلى ذَلك، مثْل أَنْ يَقُول الإِمَامُ لاَّحدٍ مِن النَّاس: أَنَا لا أَضْبِطُ القِراءَة فأُرِيدُ أَن تَكُون حلْفِي تُتابِعُني فِي المُصْحَف، فإذا أخطأتُ ترُدُّ عليَّ، أمَّا فِيها عدَا ذَلِك فإنَّه أَمْرُ لا ينْبَغي؛ لِهَا فِيه مِن انْشِغال الذِّهن والعَمَل الَّذي لا دَاعِي لَه، وفواتُ السُّنَّة بوضْع اليَدِ اليُمْنى على اليُسرى فوْقَ الصَّدْر، فالأولى ألَّا يفْعلَه الإِنْسانُ إلا للْحاجَة كها أَشرْتُ إليْه.



# إحياءُ بعْض ليَالِي العَشْر دُون غيْرِها

السُّؤالُ (١٨٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، بعْضُ النَّاس يُحْيُون ليلةَ القَدْر بالصَّلاة والعِبادَة ولا يُحيُون غيرَها في رَمضَان، فهَل هَذا موافِقُ للصَّواب؟

الجَوَابِ: لا، لَيْس موافقًا للصَّواب، فإنَّ ليلة القَدْر تنْتَقل، فقد تَكُون ليلة سبعَةٍ وعشْرِين، وقد تَكُون في غير تِلْك اللَّيْلَة، كها تدُلّ عليْه الأَحادِيثُ الكثِيرَة في ذلك، فقد ثبَتَ عَن النَّبي ﷺ أنَّه ذاتَ عَامٍ أُرِيَ ليلَةَ القَدْر، فكان ذلِك ليلة إحْدَى وعشْرِينَ، ثُمَّ إن القِيَام لا ينبُغي أن يخصَّه الإنسانُ باللَّيلَة الَّتي يرْجُو أن تَكُون هي ليلَةَ القَدْر، فالاجْتِهادُ في العَشْر الأَواخِر كلُّها مِن هدْيِ النَّبي ﷺ، فقد كانَ إذا ليلَة القدر، فالاجْتِهادُ في العَشْر الأَواخِر كلُّها مِن هدْيِ النَّبي ﷺ، فقد كانَ إذا دَخَل العشرُ شدَّ المِنْزَر، وأَيقَظَ أهْلَه، وأحيا ليْلَه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ (١)، فالَّذِي ينبُغي للمُؤمِن الحاذِم أن يُجْتَهِد في هَذِه الأَيَّامِ العَشْر في ليالِي هَذِه الأَيَّامِ العَشْر كلِّها حتَّى لا يَفُوتِه الأَجْر.



### الاعْتكَافُ

السُّؤالُ (١٨٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما المَقْصودُ بالاعْتِكَافِ وما حُكْمُه؟

الجَوَاب: الاعْتِكَافُ هُو لُزومُ الإِنْسانِ مسْجدًا لطاعَةِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ؛ لينْفَرِد بِه عن النَّاس، ويشْتَغل بطاعَة اللهِ ويتفرَّغ لِذَلك، وهُو في كُلِّ مسْجدٍ سواء كانَ في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليْلَة القَدْر، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، رقم (٢٠٢٤)، ومسلم: كتاب الاعتكاف، باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان، رقم (١١٧٤).

مسْجِدِ يُجمع فيه أو في مسْجدِ لا يُجمع فِيه، ولَكِن الأَفْضلُ أن يَكُون في مسجِد يُجمع فِيه حتَّى لا يُضطَّر إلى الخُروج لصَلاة الجمعة.

<del>-599-</del>

## هَل للاعْتكَاف أقْسَام؟

السُّؤالُ (١٨٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، هل الاعْتِكَافُ لَه أَقْسَامٌ أَمْ أَنَّه قسمٌ واحِدٌ؟

الجَوَاب: الاعْتِكَافُ ليْسَ إلا قسمًا واحدًا -كَمَا أسلفْنَا-، هُو لُزومُ مسْجدٍ لطاعَة الله عَنَوَجَلَ، وقَدْ يَكُون أحيانًا بصَوم، وقد لا يَكُون بصوْم، وقد اخْتَلف أهْل العِلْم: هل يصِحُّ الاعْتِكَاف بدُونِ صوْمٍ أَو لا يصِحُّ إلا بصوْم؟ ولَكِن الاعْتِكَاف المَشْروعُ إنَّمَا هُو ما كان في ليَالِي العَشْر، عشر رَمضَانَ؛ لأنَّ رسُولَ الله ﷺ كان يعْتَكِف هَذِه العَشْر رجاءً لليلَة القدر.

# هل يَجُوز الاعْتِكَافُ في غيرِ رَمضَان؟

السُّؤالُ (١٨٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، هل الاعْتِكَاف لَه زمَانٌ محدَّدٌ، أي أنَّه يقْتَصر علَى رَمضَانَ أمْ يَجُوز في غيرِ رَمضَان؟

الجَوَاب: المَشْروعُ أَن يَكُون فِي رَمضَانَ فقط؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يعتكِفْ في غير رَمضَانَ، إلَّا ما كانَ منْهُ في شوَّال حِين ترَك الاعْتِكَافَ سَنَةً في رَمضَانَ، فاعْتكف في شوَّالٍ، ولكِن لو اعْتكف الإِنْسانُ فِي غَيْر رَمضَان لكانَ هَذا جَائِزًا؛ لأنَّ عُمَر رَضَالِهُ مَنَا النَّبِيَّ صَلَّالَةَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فقالَ: إِنِّي نذرتُ أَن أَعْتَكِف ليلَةً أو يومًا

في المُسْجِدِ الحَرام، فقالَ رسُول الله ﷺ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ»<sup>(١)</sup>.



## أرْكَانُ الاعْتِكَاف وشُروطُه

السُّؤالُ (١٨٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، هل للاغْتِكَافِ شُرُوط محدَّدةٌ أو أَرْكَان أيضًا محدَّدةٌ؟

الجَوَاب: الاعْتِكَاف ركْنُه كَمَا أَسَلَفْتُ لُزُومُ المَسْجِد لطاعَة الله عَنَّهَجَلَّ تعبُّدًا لَه، وتقرُّبًا إليْه، وتفرُّغًا لعِبادَته، وأمَّا شُرُوطه، فهي شُرُوطُ بقية العِبادَات، فمنها: الإِسْلامُ، والعَقْل، ويصحُّ مِن غير البالِغ، ويصِحُّ من الذَّكر ومن الأُنثى، ويصِحُّ بلا صومٍ، ويصحُّ في كلِّ مسجدٍ.



## اعْتكَافُ الْمَرْأَة

السُّؤَالُ (١٩٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، إذَنْ هَل يَجُوز للمَرْأَة أَن تعتكِف في مسجِدها، في منزِلها؟

الجَوَاب: لا، المَرْأَة إذا أرادَتْ الاعْتِكَاف فإنَّما تعتكِف في المَسْجد إذا لم يَكُن في ذَلِك محْذورٌ شرعيٌّ، وإِنْ كان في ذَلِك محْذورٌ شرعيٌّ فلا تعتكف.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف، باب من لم ير عليه إذا اعتكف صومًا، رقم (٢٠٤٢)، ومسلم: كتاب الإِيهَان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، رقم (١٦٥٦).

# ما يُسْتَحب في الاعْتِكَاف وما لا يُسْتَحب

السُّؤالُ (١٩١): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما الَّذي يُسْتَحَب في الاعْتِكَاف، وما الَّذي يُكْرَه لَه أيضًا؟

الجَوَاب: الَّذي يُستحَب في الاعْتِكَاف أن يشْتَغِل الإِنْسانُ بطاعة الله عَرَّهَجَلَ، من قراءَة القُر آنِ، والذِّكْر والصَّلاةِ وغيْرِ ذلك، وأن لا يُضيِّع وقتَه فِيها لا فائِدَة فِيه كها يفْعَلُه بعْضُ المعتكِفينَ، تجِدُه يبْقَى في المَسْجدِ يأْتِيه النَّاسُ في كلِّ وقتٍ يتحدَّثون إليه، ويقْطَع اعْتِكَافه بلا فائِدَة، وأمَّا التحدُّث أحيانًا معَ بعْضِ النَّاس أو بعضِ الأَهْل فلا بأسَ به، لها ثبَت في الصَّحِيحينِ مِن فِعْل رسُولِ الله عَلَيْ حين كانَت صفيَّة رَضَائِللهُ عَنْهَ الله عَلِيهِ عَنْدَه ساعَةً ثم تنْقلِب إلى بيتِها.



## ما يُباحُ للمُعْتَكف

السُّؤالُ (١٩٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما الَّذي يُباح للمُعْتَكِف؟

الجَوَابِ: المعْتَكِف كما أسلفْنَا، يلْتَزَم المَسْجِدَ للتفرُّغ لطاعَة اللهِ عَنَّهَجَلَّ وعِبادَته، فينْبَغي أن يَكُون أكثرُ هَمِّهِ اشتغالَه بالقُرُبَات من الذِّكْر وقراءَة القُرآن وغيْر ذلك، ولَكِن المعْتَكِف أفعالُه تنْقَسِم إلى أقْسَامٍ: قسْم مُباح، وقِسْم مشْرُوع ومستَحب، وقسْم ممْنُوع.

فأما المَشْروعُ: فهُو أن يشْتَغِل بطاعَة اللهِ وعِبادَته والتقرُّب إليه؛ لأنَّ هَذا لُبُّ الاعْتِكَاف والمَقْصودُ مِنه، ولذلك قيّد بالمَساجِد.

وقسْمٌ آخَر وهُو القِسْم المنوع، وهُو ما يُنافي الاعْتِكَاف، مثْل أن يخْرُج الإِنْسانُ من المُسْجد بلا عذْرٍ، أو يَبيع، أو يشتري، أو يُجامِع زوجَته، ونحو ذَلِك من الأفعالِ التَّي تُبْطِل الاعْتِكَاف لمنافَاتِها لمقصودِه.

وقسم ثالث جَائِزٌ مُباح، كالتَّحدُّث إلى النَّاس، والسُّؤالِ عَن أحوالهم، وغيْرِ ذَلِك مما أَبَاحَه الله تَعالى للمُعْتكف، ومنْه: خروجُه لما لا بدَّ لَه منه، كخُروجِه لإحضار الأَكْل والشُّرب إِذا لم يَكُن لَه مَنْ يُحْضِرُهما، وخُروجُه إلى قضاء الحاجَة من بول وغَائِط، وكذَلِك خروجُه لأمْرٍ مشْروعٍ واجِبٍ، بل هَذا وَاجِب عليْه كما لو خَرج ليَعْتسل من الجَنابَة.

وأمَّا خُروجُه لأمر مشْروعٍ غيْر وَاجِب فإنْ اشْترطَه فلا بأْسَ، وإن لم يشْتَرطه فلا يَخْرُج، وذلك كعيادَة المريضِ وتشْييع الجنازَة وما أشْبهَهُها، فله أن يخرج لِهذَا إن اشْتَرطه، وإذا لم يشْتَرطه فليس لَه أن يخْرُج، ولَكِن إذا ماتَ لَه قريب، أو صدِيقٌ وخاف إن لم يخْرُج أن يكُون هُناك قطيعَة رَحِم أو مفسدَة، فإنَّه يخْرج ولو بطل اعْتِكَافه؛ لأنَّ الاعْتِكَاف المستحَبَّ لا يلزم المضِيُّ فيه.

السُّوَالُ (١٩٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، هل يلْتَزم المعتكِف مكانًا محدَّدًا في المَسْجد أو يجوزُ لَه التَّنقُّل في أنحائِه؟

الجَوَابِ: يَجُوز للمعْتَكِف أَن يتنَقَّل في أنحاءِ المَسْجد مِن كُلِّ جهَةٍ لعُموم قوْله تعالى: ﴿وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، و(في) للظرفيَّة فتشْمَل ما لو شغَل الإِنْسانُ جميعَ الظَّرف.



### زَكاةُ الفطْر

السُّوالُ (١٩٤): فضِيلةَ الشَّيخ، ما المَقْصودُ بزكاة الفِطْر، وهل لها سببٌ؟
الجَوَاب: المَقْصودُ بزكاةِ الفِطْر: صاعٌ مِن طعام، يُخرجه الإِنْسانُ عِنْد انتهاءِ رَمضَان، وسببُها إظْهارُ شُكْرٍ نعمَة الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى علَى العَبْد بالفِطْر من رَمضَان وإكهالِه، ولهذَا سُمِّيت صدَقَة الفِطْر، أو زكاة الفِطْر؛ لأنها تُنْسب إليه وهذا سببها الشَّرعِي، أمَّا سببَها الوضْعِي، فهُو أنَّه إذا غابَتِ الشَّمْس من ليلة العِيد وجبَت، فلو وُلِد للإِنْسانِ ولَدٌ بعْد مَعٰيبِ الشَّمْس ليلة العِيد لم تلزَمْه فطرتُه، وإنها تُستحَب، ولو مات الإِنسانُ قبْل غُروبِ الشَّمْس ليلة العِيد لم تجِبْ فِطرَتُه أيضًا؛ لأنَّه مات قبْل وُجودِ سَبب الوُجُوب، ولو عُقِدَ للإِنسانِ على امرأةٍ قبْل غروب الشَّمْسِ مِن آخِر وُجودِ سَبب الوُجُوب، ولو عُقِدَ للإِنسانِ على امرأةٍ قبْل غروب الشَّمْسِ مِن آخِر السَّبْ، فالنَّهُ العَيْد لم تلزَمْه فطرَتُها وهذا على القوْل يومِ رَمضَان لزِمَتْه فطرَتُها على قوْلِ كثِيرٍ مِن أهْل العِلْم؛ لأنها كانَت زوْجَته حِين وُجِد السَّبب، فإن عُقِد لَه بعْدَ غُروبِ الشَّمْس ليلة العِيد لم تلزَمْه فطرَتُها، وهذا على القوْل السَّبب، فإن عُقِد لَه بعْدَ غُروبِ الشَّمْس ليلة العِيد لم تلزَمْه فطرَتُها، وهذا على القوْل بأنَّ الزَّوْج يلزَمُه فطرَة زوْجَتِه وعيالِه، وأمَّا إذا قُلنا: بأنَّ كل إِنْسانِ تلْزَمُه الفطرة عن فيها السَّنَة، فلا يصِحُّ التَّبديل في هَذِه المُنْ ألدَّ.

السُّؤالُ (١٩٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم زَكاة الفِطر؟

الجَوَاب: زكاةُ الفِطْر فريضَة، فرَضَها رسُول الله ﷺ كما قالَ عبْدُ الله بْنُ عُمر رَضَهَا: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»(١)، فلَو أَخْرَج من الدَّراهِم أو مِن الثِّياب أوْ مِن الفُرُش أو من الأَوانِي،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر علَى العبد وغيره من المُسلِمين، رقم (١٥٠٤)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب تقديم الزكاة ومنعها، رقم (٩٨٤).

فإِنَّه لا يصِحُّ أن يَكُون فطرَة ولَو كانَ أغْلَى مِن صاع الطَّعام، وهَذا يعْنِي أَنَّه لا يجُوز إِ إِخْراج قِيمَتِها.

السُّؤالُ (١٩٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، على مَن تجِبُ زكاةُ الفِطْر وعلى مَن تستَحب؟

الجَوَاب: تجِب على كل إِنسانٍ مِن المُسْلمين ذكرًا كانَ أَمْ أَنْثى، صغيرًا أَم كبيرًا، سواء كانَ صائمًا أَمْ لَم يصُمْ كَما لو كان مُسافِرًا ولم يَصُم، فإِنَّ صدَقَة الفِطْر تلْزَمُه، وأمَّا مَن تُستحَبُّ عنْه فقد ذكر فُقهاؤُنا رَحَهَهُ اللَّهُ أَنَّه يُستَحب إِخْراجُها عن الحَمل في البَطْن ولا يجِبُ.

السُّؤالُ (١٩٧): فَضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم منعِها وكيْفَ يُعامَل مانِعُها؟

الجَوَابِ: منْعُها محرَّمُ؛ لأَنَّه خُروجٌ عَمَّا فَرَضه رَسُولُ الله ﷺ كَمَا سَبَق في حديثِ ابْن عُمَر رَضَوْلِيَّهُ عَنْهَا: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ...» (١)، ومعْلومٌ أَنَّ تَرك الفَرْض حرَامٌ وفِيه الإِثْم والمعْصية.

السُّؤالُ (١٩٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، وما هِي مَصارِف زَكاة الفِطْر؟

الجَوَاب: لَيْس لها إلا مصْرَفٌ واحِدٌ فقط وهُم الفُقَراء، كما في حديثِ ابْن عبَّاس رَضَايِّلَهُ عَنْهُا، قالَ: «فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ زكاة الفِطْر، طُهرَةً للصَّائِم من اللَّغُو

<sup>(</sup>١) الحديث السابق نفسه.

والرَّفَث، وطُعمَةً للمَساكِين»(١).

السُّؤالُ (١٩٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، هَل يَجُوز إِعْطاؤُها للعُرَّال مِن غَير المُسْلِمين؟ الجَوَاب: لا يَجُوز إعْطاؤُها إلَّا للفَقِير من المُسْلِمينَ فقط.

### 

السُّؤالُ (٢٠٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم نقْلِها إِلَى البِلْدان البعِيدَةِ بحُجَّة وجود الفُقَراء الكَثِيرينَ فيها؟

الجَوَاب: نقْلُ صَدَقَة الفِطْر إلى بِلَادٍ غير بِلَاد الرَّجُل الَّذي أَخْرَجها إِنْ كان لَحَاجَةٍ بأَنْ لَم يَكُن عَنْدَه أَحَدٌ مِن الفُقَراء، فلَا بأسَ بِه، وإِنْ كانَ لَغَيْر حَاجَةٍ بأَن وَجَد فِي البَلَدِ مِن يتقبُّلها؛ فإنَّه لا يَجُوز.

السُّؤالُ (٢٠١): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم وضْعِها عنْدَ الجارِ حتَّى يأْتِي الفَقِير دُونَ توْكيلِ مِن الفَقير؟

الجَوَاب: يَجُوزُ للإِنسان أن يضَعَها عِنْد جَارِه، ويقول: هَذِه لفُلانِ إِذا جاء فأعْطِها إِيَّاهُ، لكِن لا بُدَّ أن تصِلَ يدَ الفَقِيرَ قبْل صَلاةِ العيدِ؛ لأَنَّه وَكِيلٌ عَن صَاحِبها، أمَّا لَو كانَ الجارُ قد وكَّله الفَقِيرُ، وقال: اقْبَلْ زَكاةَ الفِطْر مِن جَارِك لي، فإنَّه يَجُوز أن تبقى مَع الوَكِيل ولوْ خَرِج النَّاسُ مِن صَلاةِ العِيد.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر، رقم (١٦٠٩).

السُّؤالُ (٢٠٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، لوْ وضَعها عِنْد جارِه ولم يأْتِ مَن يستحِقُها قَبْل العِيد وفاتَ وقْتُها فها الحُكْم؟

الجَوَاب: إذا وضَعها عِنْد جارِه، فإمَّا أن يَكُون جارُه وكيلًا للفَقِير فإذا وصلَتْ إِلَى يَد جارِه فَقد وصلَتْ إِلَى الفَقِير، وأمَّا إذا كانَ الفَقِير لم يُوكِّلُه فإنَّه يلْزَم الَّذي عليْه الفَطرَة أنْ يدْفَعها إِلى أهْلِها، ولَكِن إذا تأخَّرتْ عَن صَلاة العِيدِ ولم يؤدِّها فإنَّما لا تُقْبَل الفَطرَة أنْ يدْفَعها إلى أهْلِها، ولكِن إذا تأخَّرتْ عَن صَلاة العِيدِ ولم يؤدِّها فإنَّما لا تُقْبَل مِنه، أمَّا إذا مِنه؛ لأنَّها عِبادَة مُؤقِّتَة بزمَنٍ مُعيَّن، فإذا أخَّرها لغَيْر عُذرٍ فإنَّما لا تُقْبل مِنه، أمَّا إذا أخَّرها لغَيْر عُذرٍ كنِسْيان أو لعدم وُجودِ الفُقراءِ في تِلْك اللحظة فهذا لا بأسَ بِه.

السُّؤالُ (٢٠٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، في هَذه الحَالِ هَل يُعِيدُها إِلَى مالِه أو يلْزَمُه إِخْراجها؟

الجَوَاب: لا فَرْق، سواء أعَادَها إلى مالِه أوْ أَبْقاهَا حتَّى يأْتِي الفطر الثَّاني.

السُّؤالُ (٢٠٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما الَّذي يَقُوله المُسْلم إِذا رُئِي هلالُ شوَّال قَبْل صَلاة العيد؟

الجَوَاب: الَّذي ينْبَغي للمُسْلِم هُو أَن يُكْثِر من التَّكْبير والتَّهْليل والتَّحْميد، لقول الله تعالى: ﴿ وَلِتُحْمِلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمُ لَقُولُ الله تعالى: ﴿ وَلِتُحْمِلُوا ٱلْمِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمُ لَقُولُ الله تعالى: ﴿ وَلِتُحْمِلُوا ٱلْمِدَةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللهَ عَلَى مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِيَّالِمُ اللهُ ا

السُّؤالُ (٢٠٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما صِفَة التَّكْبير والتهليل أثابكم الله؟

الجَوَاب: أن نقول: اللهُ أكْبر، اللهُ أكْبر، لا إِلَه إِلَّا اللهُ. واللهُ أكْبر، اللهُ أكْبر، وللهِ الحَمْد. أو نقول: اللهُ أكْبر، ولله الحَمْد.





## النُّسُك وأَنْواعُه

السُّؤالُ (٢٠٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هو النُّسُك وعلَى ماذَا يُطْلق؟

الجَوَاب: الحَمْد للهِ رب العالمين، والصَّلاة والسَّلام علَى نبينا مُحمَّد وعلَى آله وأَصْحابه أَجْمَعين.

النَّسُك: يُطْلق ثلاثَة إِطْلاقاتٍ؛ فتارَةً: يُراد بِه العِبادَة عمومًا، وتارَةً: يُراد به التقرُّب إِلى اللهِ تَعالى بالذَّبح، وتارَةً: يُراد بِه أَفْعالُ الحَج وأقوالُه.

فَالْأُوَّل: كَقَوْلهم: فلانُّ ناسِك، أي: عابِد للهِ عَنَّوَجَلَّ.

والثَّاني: كَقُوْلِه تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِى وَمُعَيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُمْ وَبِذَالِكَ أُمِرَتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلشَّلِمِينَ ﴾ [الأنعام:١٦٣-١٦٣]، ويمكن أن يُرادَ بالنَّسُك هنا: التعبُّد، فيَكُون من المَعْنى الأول.

والثَّالِث: كَقُوْلِه تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ مَّنَسِكَ كُمُ فَأَذَّكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرُ فُو اللَّهَ كَذِكْرُ فُو اللَّهَ اللَّهَ كَذِكْرُ فُو اللَّهَ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُواللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْل

هَذا هُو معنى النُّسُك، وهَذا الأَخِيرُ هُو الَّذي يَخُصُّ شَعائِر الحَجِّ، وهو -أي النُّسُك المرادُبِه الحَج نوعانِ: نُسُك العُمْرَة، ونُسُك الحَجِّ.

أما نُسُك العُمْرَة: فهُو ما اشْتَمل علَى هيئتِها، مِن الأرْكَان، والـواجِبات،

والمستحَبَّات؛ بأن يُحْرِم من المِيقَاتِ، ويَطُوف بالبَيْت، ويسْعَى بين الصَّفا والمُرْوَة، ويحْلِق أو يقصِّر.

وأَمَّا الحَج فَهُو أَن يُحْرِم من اللِيقَات، أو مِن مكَّة إِن كَانَ بمكَّة، ويخْرُج إِلى منَّى، ثم إِلى عرَفَة، ثم إِلى منَّى مرَة ثانيَة، ويَطُوف، ويسْعَى، ويُكمِّل أَفعالَ الحَج على ما سيُذْكَر إِن شاء اللهُ تعالى تفصيلًا.



# حُكْم الحَجّ

السُّؤالُ (٢٠٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هُو حُكْم الحجِّ؟

الجَوَاب: الحَج فرْضُ بالكتابِ والسُّنَّة وإجماع المُسْلمين، وهُو أَحُدُ أَرْكَان الْإِسْلامِ؛ لقوْلِه تَعالى: ﴿ وَلِلَهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ اللهِ عَنِي الْمِسْلامِ؛ لقوْلِه تَعالى: ﴿ وَلِلَهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفرَ فَإِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ فَإِنَّ اللهَ غَنِي أَنْ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْخَجَّوا» (١)، وقال النَّبي ﷺ: ﴿ الْإِسْلامُ عَلَى خُسْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

فَمَن أَنْكُر فرضِيَّة الحَجِّ، فَهُو كَافِر مرتَدُّ عَن الإِسْلام، إلَّا أَن يَكُون جَاهِلًا بِنَكُون جَاهِلًا بِنَكُون جَاهِلًا بِنَكُون جَاهِلًا بِنَكُون جَاهِلًا بِنَكْ وَنَاشِئِ فِي بَادِيَةٍ بَعِيدَة،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإِيمَان، باب دعاؤكم إيهانكم، رقم (٨)، ومسلم: كتاب الإِيمَان، باب بُنِيَ الإِسْلام على خمس، رقم (١٦).

لا يعْرِف من أَحْكَام الإِسْلام شيئًا، فهَذا يُعْذَرُ بجهلِه، ويُعَرَّف، ويبيَّن لَه الحُكْم، فإن أصرَّ على إِنْكارِه، حُكِمَ بردَّته.

وأما مَنْ تركه -أي: الحَج- متهاونًا معَ اعْترافِه بشرعِيَّتِه، فهَـذا لا يَكْفـر، ولكِنَّه على خطرٍ عظيمٍ، وقد قال بعْضُ أهْل العِلْم بِكُفْره.



## حُكُم العُمْرَة

السُّؤالُ (٢٠٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم العُمْرَة؟

الجَوَاب: أمَّا العُمْرَة فقد اخْتَلف العُلَماء في وُجوبِها: فمِنْهم مَن قال: إنها واجبَةٌ، ومنهم مَن قال: إنها سُنَّة، ومنْهم مَن فرَّق بَيْن المكيِّ وغيْرِه، فقال: واجبَة على غير المكيِّ ، غيْرُ واجبَة على المكيّ ، والرَّاجِح عنْدي: أنَّها واجبَة على المكي وغيرِه، لكِن وُجوبها أَدْنَى مِن وُجوبِ الحَجِّ؛ لأنَّ وُجوبَ الحَج فرْضُ مؤكَّد؛ لأنَّ الحَجَّ أَحَدُ أَرْكَان الإِسْلام، بخلافِ العُمْرَة.

# وُجوبُ الحَج علَى الفَوْر، أم علَى التَّراخِي؟

السُّؤالُ (٢٠٩): فضِيلَة الشَّيخ، وجوبُ الحَجِّ هَل هُو علَى الفَوْر، أم علَى التَّراخي؟ الجُواب: الصَّحِيحُ أَنَّه وَاجِب علَى الفَوْر، وأَنَّه لا يَجُوز للإِنْسان الَّذي اسْتطاعَ أن يحُجَّ إلى بيْتِ الله الحَرامِ أن يُؤخِّره، وهكذا جَمِيع الواجِبات الشَّرعيَّة، إذا لم تُقيَّد بزَمنِ أو سَببٍ، فإنَّها واجبَة على الفور.

# شُروط وُجوبِ الحَج والعُمْرَة

السُّؤالُ (٢١٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هي شُرُوط وُجوبِ الحَج والعُمْرَة؟ الجَوَابِ: شُرُوط وُجوبِ الحَج والعُمْرَة خمسَةٌ، مجموعَة في قوْلِ النَّاظم(١): الحَـجُ وَالْعُمْرَةُ وَاجِبَانِ فِي الْعُمْرِ مَرَّةً بِلَا تَوانِي

بِشَرْطِ إِسْلَام كَذَا حُرِّيَّهُ عَقْلٌ بُلُوغٌ قُدْرَةٌ جَلِيَّهُ

فيُشْتَرط لوُجوبِهِ أولًا: الإِسْلامُ، فغَير المُسْلم لا يَجِبُ عليْه الحَجُّ، بل ولا يصِحُّ مِنه لو حجَّ، بَل ولا يَجُوز دُخولُه مكَّة؛ لقوْلِه تَعالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَا﴾ [التَّوبَة:٢٨]، فلا يحلَّ لَمن كانَ كافِرًا بأيِّ سَببِ كَانَ كَفْرُه، لا يحل لَه دُخولُ حرَم مكَّة. ولَكِن يُحاسَبُ الكَافِر علَى ترك الحَجِّ وغيْرِه مِن فُروع الإِسْلام علَى القَوْلِ الرَّاجِح مِن أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْم؛ لقوْلِ الله تعالى: ﴿ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْمِينِ ١٠ فِي جَنَّتِ يَشَآءَلُونَ ١٠ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١١ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَر اللهِ عَالُواْ لَرْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ اللهِ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ اللهِ وَكُنَا غَنُوضُ مَعَ ٱلْحَايِضِينَ

وَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ كَا حَتَّىٰ أَنَـٰنَا ٱلْيَقِينُ ﴾ [المدثر:٣٩-٤٧].

الشَّرط الثَّاني: العَقْل؛ فالمَجْنونُ لَا يَجِبُ عليْه الحجُّ، فلَو كانَ الإنسانُ مجنونًا مِن قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ حَتَّى ماتَ، فإِنَّه لا يجِبُ عليْه الحَجُّ ولو كان غنيًّا.

الثَّالِث: البُّلُوغ؛ فمَن كانَ دُونَ البُّلُوغ فإِنَّ الحَج لا يجِبُ عليه، ولَكِن لو حجَّ؛

<sup>(</sup>١) البيتان للشيخ عثمان بن قائد النجدي رحمه الله تعالى. انظر: مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام (١/ ١٠).

فحجُّه صَحِيحٌ، إلا أنَّه لا يُجْزِئه عن فريضَةِ الإِسْلام؛ لقوْلِ النَّبِي ﷺ للمَرْأَة الَّتي رفَعتْ إليه صبيًّا وقالَت: ألِهذَا حجُّ؟ قال: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجُرُ»(١)، لكِنَّه لا يُجْزِئُه عن فريضَة الإِسْلام؛ لأنَّه لم يُوجَّه إليه الأمرُ بِها حتَّى يُجْزِئه عنها؛ إذ لا يتوجَّه الأَمْر إليه إلا بعْدَ بُلوغِه.

وبهَذِه المناسبَةِ أُحِبُّ أَن أقول: إنَّه فِي مثْلِ المواسِم الَّتي يكْثُر فِيها الزِّحَام، ويشُقُّ فِيها الإِحْرامُ بالصِّغارِ، ومُراعاةُ إِعَّام مناسِكهم، فالأوْلى ألَّا يُحْرِمُوا لا بحَجِّ ولا بعمرة، أعني هَؤلاءِ الصِّغار؛ لأنَّه يَكُون فيه مشقَّة علَيْهم وعلَى أوْلياءِ أُمورِهم، ورُبَّها شَغلُوهم عن إتمام نُسُكهم، أيْ: رُبَّها شَغلَ الأولادُ آباءَهم أو أمَّهاتِهم عن إِعَام نُسُكهم، في سَعَةٍ مِن أمْرِهم.

الرَّابِع: الحريَّة؛ فالرَّقِيقُ الممْلُوك لا يجِبُ عليْه الحَجُّ؛ لأَنَّه ممْلُوكُ مشغولُ بسيِّده، فهو معْذُورٌ بتَرْك الحجِّ، لا يَسْتطِيعُ السَّبيلَ إليْه.

الخَامِس: القُدْرَة علَى الحَجِّ بالمالِ والبَدنِ؛ فإِنْ كانَ الإِنْسان قادِرًا بهالِه دُون بَدَنِه، فإِنَّه يُنِيب من يُحُجُّ عنْه؛ لحديثِ ابْن عبَّاس رَخَالِلَهُ عَنْهَا: أَنَّ امْرأَةً خَثْعَمِيَّة سألت النَّبِي عَلِيْهِ فقالَتْ: يَا رسُولَ الله، إِنَّ أَبِي أَدركَتْه فريضَةُ الله على عِبَادِه في الحجِّ، شيْخًا كَبِيرًا لا يثبُت على الرَّاحلَة، أفأحُجُّ عنه؟ قالَ: «نَعَمْ» (۱)، وذَلِك في حجَّة الوَدَاع، فَفِي كَبِيرًا لا يثبُت على الرَّاحلَة، أفأحُجُّ عنه؟ قالَ: «نَعَمْ» (۱)، وذَلِك في حجَّة الوَدَاع، فَفِي قولها: «أَذْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ»، وإقرارِ النَّبِي ﷺ إِيَّاها على ذلك، دليلٌ على أنَّ مَن كانَ قادِرًا بهالِه دُونَ بدَنِه، فإنَّه يجِبُ عليْه أَنْ يُقِيم مَن يُحُجُّ عنْه، أمَّا إِن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب صحة حج الصبي وأجر مَن حجَّ به، رقم (١٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، رقم (١٥١٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب الحج، باب الحج عن العاجز، رقم (١٣٣٤).

كان قادِرًا ببدَنِه دُونَ مالِه، ولا يَسْتطِيع الوُصولَ إِلَى مكَّة ببدَنِه، فإِنَّ الحَج لا يجِبُ عليْه.

ومِن القُدْرة: أن تَجِدَ المَرْأَةُ عَرْمًا لها، فإنْ لَم تَجِدْ محرمًا، فإنَّ الحَج لا يجِبُ عليْها، لكِن اخْتَلَف العُلَماء: هَل يَجِبُ عليْها في هَذه الحَالِ أَنْ تُقِيمَ مَن يحُجُّ عنْها أو يعْتَمر، أو لا يَجِب؟ على قولَيْن لأهْل العِلْم؛ بناءً على أنَّ وُجودَ المحْرَم هَل هُو شرْطٌ لوُجوبِ الأَداء، أو هُوَ شرْطٌ للوُجُوبِ مِن أصْلِه، والمَشْهورُ عِنْدَ الحنابلَة رَحَهُ مُراتَتُهُ: أن المَحْرَمَ شرطٌ للوُجُوب، وأنَّ المَرْأَة الَّتي لا تَجِدُ محْرمًا ليس عليْها حجُّ ولا يلْزَمُها أن تُقِيم مَن يحُجُّ عنها.

فهَذه شُرُوطٌ خمسَة لوُجوبِ الحجِّ، أُعِيدُها فأَقُول: هِي الإِسْلامُ، والعَقْل، والبُلُوغُ، والحرِّيَّة، والاسْتِطاعَة، وهذه الشُّروطُ تشْمَل الحَجَّ والعُمْرَة أيضًا.



# شُروطُ الإِجْزاءِ فِي أَدَاءِ الحَج والعُمْرَة

السُّؤالُ (٢١١): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما دُمْنا عرَفْنا شُرُوطَ الوُجُوبِ للحَجِّ والعُمْرَة، فَها هي شُرُوط الإِجْزاء؟

الجَوَاب: شُرُوط الإِجْزاء: الإِسْلامُ، والبُلُوغُ، والعَقْل، والحريَّة عنْدَ بعْضِ أَهْلِ العِلْم. والصَّوابُ: أنَّ الحريَّة ليْسَت شرطًا للإِجْزاء، وأنَّ الرَّقِيق لو حجَّ؛ فإنَّ حجَّهُ يُجْزِئُه إذا كان سيِّدُه قَد أذِنَ لَه؛ لأنَّ سُقوطَ الوُجُوبِ عَن العَبْد ليْس لمعْنى فيه، ولَكِن لوُجودِ مَانِع، وهو انشغالُه بخدمة سيِّده، فإذا أذِن لَه سيِّده بذلك، صارَ الحَجُّ واجبًا عليْه ومجزئًا منه.

# آدابُ السَّفر للحَجِّ

السُّؤالُ (٢١٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، حبَّذا لو أشرْتُم ولَو بإِشاراتٍ سَريعَةٍ إِلى أَبْرِز آدابِ السَّفر إِلى الحجِّ؟

الجَوَابِ: آدابُ الحَج تنْقَسِم إلى قسمَيْن: آدابٌ واجبَة، وآدابٌ مستحبَة:

فأمَّا الآدَابِ الواجِبة: فهِي أَنْ يَقُومِ الإِنْسانُ بواجِبَاتِ الحَجِّ وأَرْكَانِه، وأَن يَتُومَ الإِنْسانُ بواجِبَاتِ الحَجِّ وأَرْكَانِه، وأَن يَتَجنَّبَ مُخْظُوراتِ العامَّة، الممنوعَة في الإِحْرام وفي غَيْر الإِحْرام؛ لقوْله تَعالَى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرُ مَّعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فِسُوتَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجَ ﴾ [البقرة:١٩٧].

وأمّا الآدَابِ المُستحبّة في سفَر الحَج فأَنْ يَقُوم الإِنْسان بكلِّ ما ينبُغي لَه أن يَقُوم به؛ مِن الكَرمِ بالنَّفْس والمالِ والجَاهِ، وخدمَة إخْوانِه وتحمُّل أَذاهُم، والكفّ عنْ مَساوِئِهم، والإِحْسان إليْهم، سواءٌ كان ذَلِك بعْدَ تلبُّسِه بالإِحْرام، أو قبل تلبُّسِه بالإِحْرام؛ لأنَّ هَذِه آدابٌ عاليَة فاضِلَة، تُطْلَب مِن كلِّ مُؤمِن في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، وكذَلِك الآدَابُ المُستحبَّة في نفْسِ فِعْل العِبادَة كأَنْ يأْتِي الإِنْسان بالحَج على الوَجْه الأَكْمل، فيحْرِص على تكْميلِه بفعْلِ مُستحبَّاتِه القَوليَّة والفِعليَّة، الَّتي ربَّما يتسَنَّى لنا الكَلامُ عليْها إنْ شاءَ الله تعالى في أَسُئِلَة أخرى.



# كَيْفَ يِستَعِدُّ الْسُلمِ للحَجِّ والعُمْرَة؟

السُّؤالُ (٢١٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، ماذَا ينْبَغي أن يستَعِدَّ بِه المُسْلم لحجِّه سَواء كانَ قبْل السَّفر أو فِي أثْنَاءِ السَّفر؟

## الاستعدادُ بالتَّقْوي

السُّؤالُ (٢١٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكِن أليْس هناك اسْتِعدادٌ معنوِيٌّ غير الاسْتِعداد الماديِّ؟

الجَوَاب: الاسْتِعدادُ المعْنويُّ هُو ما أشرتُ إليْه مِن التَّقْوى؛ فإنَّ التَّقْوى اسْتِعدادُ معنوِيٌّ، يسْتَعِد بها الإِنْسانُ فِي قرارَة نفْسِه لِلقاءِ الله تَعالى وللْيَوْم الآخِر، فيَحْرص على أن يقوم بِها أوْجَب الله عليْه، ويدَعُ مَا حرَّم الله عليْه.



# بَيانُ مَواقِيت الحَج الزَّمانيَّة

السُّؤالُ (٢١٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، بالنِّسبَة للمَواقِيتِ، مَا هي مَواقِيت الحَج الزَّمانيَّة؟

الجَوَاب: مَواقِيتُ الحَج الزَّمانيَّة تبتَدِئ بدُحولِ شهْر شوَّال، وتنتَهي إما بعَشر ذِي الحجَّة، أيْ: بِيَوْم العِيد، أو بآخِرِ يوْمٍ مِن شهْرِ ذِي الحجَّة، وهو القَوْل الرَّاجِحُ؛ لقَوْل الله تعالى: ﴿ الْعَبَدُ اللهُ مَعْلُومَتُ ﴾ [البقرة:١٩٧]، وأشْهُرُ جُمْعٌ، والأَصْل في لقَوْل الله تعالى: ﴿ الْحَجُ أَشُهُرُ مَعْلُومَتُ ﴾ [البقرة:١٩٧]، وأشْهُرُ جُمْعٌ، والأَصْل في الجَمْع أن يُرادَ بِه حقيقتُه، ومعْنَى هَذا الزَّمن: أن الحَج يقعُ فِي خلالِ هَذِه الأشهر الثَّلاثَة، وليْسَ يُفعل في أيِّ يوْمٍ منْها؛ فإن الحَج لَه أيَّامٌ مَعلُومَة، إلا أن نُسكَ الطَّوافِ والسَّعي إذا قلْنَا بأنَّ شهْرَ ذِي الحجَة كلَّه وقْتُ للحَج، فإنَّه يجُوز للإِنسانِ أن يؤخِّر طَوافَ الإِفاضَة، وبَقِي طَوافَ الإِفاضَة، وبَقِي يؤخَرَهما عنْ ذَلك، اللَّهُم إلا لعُذْرٍ، كما لو نفستِ المَرْأَة قبْل طَواف الإِفاضَة، وبَقِي يؤخَرَهما عنْ ذَلك، اللَّهُم إلا لعُذْرٍ، كما لو نفستِ المَرْأَة قبْل طَواف الإِفاضَة، وبَقِي النَّفاسُ علَيْها حتَّى خرَج ذُو الحَجَة، فهِي إذَنْ معْذُورَة في تأْخِير طَواف الإِفاضَة، هَذِه هَي النَّفاسُ علَيْها حتَّى خرَج ذُو الحَجَة، فهِي إذَنْ معْذُورَة في تأْخِير طَواف الإِفاضَة، هَذِه هي المَواقِيتُ الزَّمنيَّة للحَج.

أما العُمْرَة: فليْس لها ميقاتٌ زمَنِيٌّ، تُفعل في أيِّ يوْم مِن أيَّام السنَة، لكنَّها في رَمضَانَ تعْدِلُ حَجَّة (١)، وفي أشْهُر الحَج اعتمر النَّبي عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ، كلَّ عُمَرِهِ في رَمضَانَ تعْدِلُ حَجَّة الحَديبية: كانَت في ذي القعدة، وعمرَة القضاء: كانَت في ذي القعدة، وعمرَة الحَجِّ كانت أيضًا مَع ذي القعدة، وعمرَة الحَجِّ كانت أيضًا مَع الحَج في ذِي القعدة، وهمرَة الحَجِّ كانت أيضًا مَع الحَج في ذِي القعدة، وهذا يدُلُّ على أن العُمْرَة في أشْهُر الحَج لها مزيَّةٌ وفض لُ ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، رقم (١٨٦٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب فضل العمرة في رمضان، رقم (١٢٥٦).

لا خْتِيارِ النَّبِيِّ عَلَيْكَ هَذِه الأشهر لها.

# حُكْم الإِحْرامِ بِالحَج قَبْلَ دُخولِ مَواقِيتِه الزَّمانيَّة

السُّؤالُ (٢١٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكِن مَا حُكمُ الإِحْرام بالحَجِّ قبْلَ دُخولِ هَذِه المَواقِيت الزَّمانيَّة؟

الجَوَاب: اخْتَلَف العُلَمَاء رَحَهَهُ اللّهُ في الإِحْرامِ بالحَجِّ قَبْلَ دُخولِ أَشْهُر الحَجِّ: فمِن العُلَمَاء مَن قال: إن الإِحْرامَ بالحَجِّ قَبْلَ أَشْهُره ينعَقِد ويبْقَى محرمًا بالحَجِّ؛ إلَّا أَنَّه يُكْره أن يُحْرِمَ بالحَج قَبْلَ دُخولِ أَشْهُره.

ومن العُلَهَاء مَن قال: إن مَن يُحْرِم بالحَجِّ قَبْل أَشْهُرِه، فإِنَّه لا ينعَقِد، ويكون عمرَة، أي: يتحوَّلُ إلى عمرَة؛ لأنَّ العُمْرَة كهَا قالَ النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «دَخَلَتْ فِي الحَجِّ»(١)، وسمَّاها النَّبي عَيَيْةِ: الحَجَّ الأَصْغَر؛ كَها في حديثِ عمْرِو بن حزْم المُرْسَل المَشْهور(١)، الَّذي تلقَّاه النَّاس بالقَبُول.



# بيانُ مَواقِيت الحَجِّ المكانيَّة

السُّؤالُ (٢١٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، عرَفْنا مَواقِيتَ الحَج الزَّمانيَّة، فَها هي مَواقِيت الحَجِّ المكانِيَّة؟

<sup>(</sup>١) جزء من حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي ﷺ، أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٢٨٥) رقم (٢٢٢)، والبيهقي في «السنن» (٤/ ٣٥٢).

الجَوَاب: المَواقِيت المكانيَّة خْسَة: وهِي ذُو الحُليَفَة، والجُحْفَة، ويَلَمْلَم، وقَرْنُ المنازِل، وذاتَ عِرْق.

أما ذو الحُلَيْفة: فهِي المكَانُ المسمَّى الآنَ بأبيار علي، وهي قريبَةٌ مِن المَدينَة، وتبعُد عن مكَّة، وهِي لأَهْل المَدينَة، ولَمَن مكَّة، وهِي لأَهْل المَدينَة، ولَمَن مَرْاجِل، وهِي أَبْعَد المَواقِيتِ عن مكَّة، وهِي لأَهْل المَدينَة، ولَمَن مَرْ بِه مِن غَيْر أَهْل المَدينَة.

وأما الجُحْفة: فهِي قريَة قدِيمَةٌ في طَريقِ أهْل الشَّام إلى مكَّة، وبيْنَها وبيْنَ مكَّة نحوُ ثَلاثِ مرَاحل، وقد خَربتِ القرْيَة، وصارَ النَّاس يُحْرِمُون بدلًا منها من رابغ.

وأمَّا يَلَمْلَم: فهُو جَبَلٌ أو مكانٌ فِي طَريقِ أَهْلِ اليَمَن إِلَى مكَّة، ويُسمَّى اليَوْم: السَّعديَّة، وبيْنَه وبَيْن مكَّة نحْوُ مرحَلتَيْن.

وأما قَرْن المنازِل: فهُو جبَلٌ فِي طَريقِ أَهْل نَجْدٍ إِلَى مَكَّة، ويُسمَّى الآن: السَّيْلِ الكَبِير، بيْنَه وبَيْن مكَّة نحْوُ مرحلتَيْن.

وأمَّا ذاتُ عِرْق: فَهِي مَكانٌ فِي طَريقِ أَهْلِ العِراقِ إِلَى مكَّة، وبيْنَه وبيْنَ مكَّة نحوُ مرحلتَيْن أيضًا.

فأمَّا الأرْبَعة الأُولى: وهي ذو الحُلَيْفَة، والجُحْفَة، ويلمْلَم، وقرْنُ المنازِل، فقد وقَّتها النَّبيُّ عَلَيْتُهِ، وأمَّا ذاتُ عِرْق، فقد وقَّتها النَّبيُّ عَلَيْتُهِ كَما رَواهُ أهْلُ السُّنن مِن حَديثِ عائِشَة رَضَايِنَهُ عَنْهَ، وصحَّ عَن عُمَر رَضَايِنَهُ عَنْهُ أَنَّه وقَّتها لأهْلِ الكوفَة والبَصْرَة حين جَاؤُوا إليه، فقَالُوا: يا أَمِيرَ المُؤمِنينَ، إِنَّ النَّبي عَلَيْتُهُ وقَّتَ لأهْلِ نجْدِ قرنًا، وإنَّها جورٌ عَن طَرِيقِنا، فقالَ عُمَر رَضَايِنَهُ عَنْهُ: انْظُرُوا إِلَى حَذْوِهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ذات عرق لأهل العراق، رقم (١٥٣١).

فعلَى كُلِّ حالٍ: فإنْ ثبَت ذَلِك عَن رسُولِ الله صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فالأَمْرُ ظاهِر، وَإِنْ لَم يشْبُت، فإنَّ هَذا ثبت بسُنَّة عُمَر بن الخطَّاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وهُو أَحَدُ الخُلفاءِ الرَّاشِدين المهْدِيِّين الَّذين أُمِرْنا باتِّباعهم، والَّذي جرَتْ مُوافقاتُه لحُكْم الله عَنَّهَ عَلَيْ اللهُ عَرَقَ عَن النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَنَّه وقَّتها، وهُو أيضًا في عدَّة مواضِع، ومِنْها هذا إذا صحَّ عَن النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَنَّه وقَّتها، وهُو أيضًا مُقتضى القِياسِ؛ فإنَّ الإِنْسان إذا مرَّ بمِيقاتٍ لَزِمَهُ الإِحْرام منْه، فإذا حاذاهُ صارَ كالمارِّ به.

وفي أثَرِ عُمر رَضَالِكَ عَنْهُ فائِدَةٌ عَظِيمَة في وقْتِنا هَذا، وهُو أَنَّ الإِنْسان إذا كان قادمًا إلى مكَّة بالطَّائرَةِ يُرِيد الحَج أو العُمْرة، فإنَّه يَلْزَمه إذا حاذَى المِيقَات مِنْ فوْقِه أن يُحِرِم مِنْه عِنْد مُحاذَاتِه، ولا يحِلُّ لَه تأْخِيرُ الإِحْرام إلى أَنْ يَصِل إلى جدَّة كها يفْعَلُه كثيرٌ مِن النَّاس؛ فإنَّ المحاذاة لا فَرْق بَيْن أَنْ تَكُون في البَرِّ، أو في الجَوِّ، أو في البَحْر؛ ولِهذَا يُحِرِم أَهْلُ البَواخِر الَّتي عَرُّ مِن طَرِيق البَحْر فتُحاذِي يلَمْلَم، أو رابغًا، إذا حاذَوْا هَذين المِيقَاتين.

# حُكْم الإِحْرام بالحَج قَبْل المَواقِيتِ المَكانيَّة

السُّوَالُ (٢١٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم الإِحْرام بالحَجِّ قبل هَذِه المَواقِيت المَكانِيَّة؟

الجَوَاب: حُكم الإِحْرامِ قَبْلَ هَذِه المَواقِيت المَكانيَّة: أَنَّه مكْرُوه؛ لأَنَّ النَّبِي وَقَتها، وكوْنُ الإِنْسان يُحْرِم قَبْلَ أَن يَصِل إليْها فيه شيْءٌ مِن تقدُّم حدودِ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ ولِهذَا قالَ النَّبِي عَيْلِيَّ فِي الصِّيَام: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ،

إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا؛ فَلْيَصُمْهُ»(١)، وهَذا يدُلُّ علَى أنه ينْبَغي لنا أن نتقيَّد بها وقَّته الشَّرعُ مِن الحُدودِ الزَّمانيَّة والمكانيَّة، ولكِنَّه إذا أَحْرَم قبْلَ أن يَصِل إليْها، فإنَّ إحْرامَه ينْعَقِد.

وهنا مَسأَلَة أَيْضًا أحبُّ أَن أُنبِّه عليْها، وهِي أَن الرَّسُول ﷺ لَمَّا وقَّت هَذِه المَواقِيَّ لَمَّا وقَّت هَذِه المَواقِيتَ قال: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلَمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنَ أَرَادَ الحَجَّ أَو الْعُمْرَةَ» (٢).

فمَن كانَ مِن أهل نجدٍ فمرَّ بالمَدينَة فإِنَّه يُحْرم مِن (ذِي الْحَلَيْفَة).

ومَن كان مِن أهل الشَّام، ومرَّ بالمَدينَة، فإنَّه يحْرِم من (ذِي الْحَلَيْفَة)، ولا يجِلُّ لَه أن ينْتَظِر حتَّى يصل إلى ميقاتِ أهْل الشَّام الأَصْلي على القَوْلِ الرَّاجِح، من قولي أهْل العِلْم.



# حُكم من تجاوز الميقات بدُون إحرام

السُّؤالُ (٢١٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم مَن تجاوَز اللِيقَاتَ بدُونِ إحْرام؟ الجَوَاب: مَن تجاوَز اللِيقَات بدُونِ إحْرامٍ، فلا يخْلُو مِن حالَيْن:

إِمَّا أَن يَكُونَ مريدًا للحَجِّ أو العُمْرَة، فحينَئذٍ يلْزَمُه أن يرْجِع إليْه ليُحْرِمَ مِنه بها

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، رقم (١٩١٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، رقم (١٠٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب مهل أهل الشام، رقم (١٥٢٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١١٨١).

أرادَ من النَّسُك، الحَجِّ أو العُمْرَة، فإِنْ لم يفْعَل فقد ترَك واجبًا مِن واجِبَات النَّسُك، وعلَيْه عندَ أهْل العِلْم فديَةٌ؛ دمُّ يذْبَحُه في مكَّة، ويُوزِّعه على الفُقَراءِ هناك.

وأمَّا إِذَا تَجَاوِزَهُ وهُو لا يُرِيدُ الحَجَّ ولا العُمْرَة، فإنَّه لا شيْءَ عليْه، سواء طالَت مدَةُ غيَابِه عَن مكَّة أَمْ قصُرَت؛ وذَلِك لأَنَّنا لو أَلْزَمْنَاه بالإِحْرامِ من المِيقَات في منْظُورِه هذا، لكان الحَجُّ بِجِبُ عليْه أكْثَر مِن مرَة أو العُمْرَة، وقَد ثبَتَ عَن النَّبي ﷺ أن الحَجَّ هذا، لكان الحَجُّ بِجِبُ عليْه أكْثَر مِن مرَة أو العُمْرَة، وقَد ثبَتَ عَن النَّبي ﷺ أن الحَجَّ لا يجِبُ في العُمْر إلا مرَّة، وأنَّ مَا زاد فهُو تطوُّع، وهَذا هو القَوْل الرَّاجِحُ مِن أَقُوالِ لا يجِبُ في العُمْر إلا مرَّة، وأنَّ مَا زاد فهُو تطوُّع، وهَذا هو القَوْل الرَّاجِحُ مِن أَقُوالِ أَهْل العِلْم فِيمَن تَجَاوَزَ المِيقَاتَ بغَيْر إحْرام، أي: أنَّه إذا كان لا يُرِيد الحَجَّ ولا العُمْرَة، فليس عليْه شيْءٌ، ولا يلْزَمُه الإِحْرامُ من المِيقَات.

# الفَرْقَ بَيْنَ الإِحْرامِ كَوَاجِبٍ والإِحْرامُ كَرُكْنَ

السُّؤالُ (٢٢٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما الفَرْق بَيْن الإِحْرام كوَاجِب، والإِحْرام كرَكُن من أَرْكَان الحج؟

الجَوَاب: الاِحْرامُ كوَاجِب معناه: أن يقَعَ الاِحْرامُ من المِيقَات، والاِحْرامِ كرُكْن معْنَاه أن ينوي النَّسُك.

فمثلًا إذا نَوى النَّسُك بعْدَ مجاوزَة المِيقَات، مَع وُجوبِ الإِحْرام مِنْه، فهذا تَرَكَ واجبًا، وأتَى بالرُّكْنِ وهو الإِحْرام، وإذا أحْرَم من المِيقَات، فقَدْ أتى بالواجِب والرُّكن؛ لأنَّ الرُّكنَ هو نيَّة الدُّخولِ في النُّسُك، وأمَّا الواجِب فهُو أن يَكُون الإِحْرامُ مِن المِيقَات، هَذا هو الفَرْقُ بَيْنهما.



### حُكْم التلفُّظ بالنيَّة عنْدَ الإحْرام

السُّؤالُ (٢٢١): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكِن نيَّة الدُّخولِ في النُّسُك، هَل هِي الَّتي يُتَلَفَّظ بها في التَّلبِيَة؟

الجَوَاب: لا، التَّلبِيَة أن يقول: لبَّيْك عمرةً إذا كان في عمرَة، ولبيك حجَّا إذا كان في عمرَة، ولبيك حجَّا إذا كان في حجّ، أما النيَّة: فلا يجوز التلفُّظ بها، فلا يقول مثلًا: اللَّهُمَّ إني أريد العُمْرَة، أو أريد الحج؛ فهذا لم يَرِدْ عن النَّبي ﷺ.

### <del>-599-</del>

## كَيْفيَّة إِحْرَام القادم إلى مكَّة جوًّا

السُّؤالُ (٢٢٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، نود أيضًا أن تبيَّنوا لنا كَيْفيَّة إِحْرَام القادم إلى مكَّة جوَّا؟

الجَوَاب: إِحْرَام القادم إِلَى مكَّة جوَّا هو كها أسلفنا من قبل، يجب عليه إذا حاذى الميقات أن يُحْرِم، وعلى هذا فيتأهَّب أولًا بالاغْتِسال في بيْتِه، ثُمَّ يلْبَس الإحْرامَ قبْل أن يصل إلى الميقات ينْوِي الدُّحول في النَّسُك، قبْل أن يصل إلى الميقات ينْوِي الدُّحول في النَّسُك، ولا يتأخّر؛ لأنَّ الطَّائرَة مرُّها سرِيعٌ، فالدَّقيقة يمكن أن تقطع بها مسافاتٍ كثيرةً، وهذا أمرٌ يغْفَل عنه بعْضُ النَّاس، تجِدُ بعْضَ النَّاس لا يتأهّب، فإذا أعْلَن موظَف الطَّائرَة بأنَّهم وصَلُوا الميقات، ذهب يخلع ثيابَه ويلْبَس ثيابَ الإِحْرام، وهذا تقْصيرٌ جدًّا، على أنَّ الموظَفِين في الطَّائرَة فِيها يبْدُو بدَوُوا ينبِّهون النَّاسَ قبْل أن يَصِلوا إلى الميقات برُبْع ساعة أو نحْوِها، وهذا عمَلٌ يُشْكَرُون عليْه؛ لأنَّهم إذا نبَّهُوهم قبْل هَذِه الميقات برُبْع ساعة أو نحْوِها، وهذا عمَلٌ يُشْكَرُون عليْه؛ لأنَّهم إذا نبَّهُوهم قبْل هَذِه

المدَّة، جعَلُوا لهم فرصَةً فِي تغْيِير ثيابِهم وتأهُّبِهم، ولَكِن في هَذِه الحال، ينْبَغي بَل يَجِب على مَن أرادَ الإِحْرامَ أن ينتَبِه للساعَة فإذا أعلن الموظَّفُ -موظف الطَّائرَة- أنَّه قد بَقِي رَبْعُ ساعَة، فلْيَنْظر إلى ساعتِه، حتَّى إذا مضى هَذا الجزْءُ الَّذي هو رَبْعُ السَّاعَة أو قبْلَه بدقيقتَيْن أو ثلاثٍ، لبَّى بها يُرِيدُه مِن النُّسُك.



### صفَة الحَجِّ

السُّؤالُ (٢٢٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِي صِفَة الحجِّ؟

الجَوَاب: نحْنُ نذْكُر هنا صِفَة الحَجِّ على سبيلِ الإِجْمالِ والاختِصارِ، فنقُول: إذَا أَرادَ الإِنْسانُ الحَجَّ أو العُمْرَة، فتوجَّه إلى مكَّة في أشْهُر الحجِّ، فإنَّ الأَفْضل أن يُحْرِم بالعُمْرَة أوَّلًا ليصِيرَ مُتمتِّعًا، فيُحْرِم من الميقات بالعُمْرَة، وعِنْد الإِحْرام يَغْتسل كها يَغْتسلُ من الجَنابَة، ويتطيَّبُ في رأْسِه ولحيَتِه، ويلْبَس ثيابَ الإِحْرام، ويُحْرِم عقِبَ صَلاةِ فريضَة، إِنْ كَانَ وقْتُها حَاضِرًا، أو نافلَة ينْوِي بها سُنَّة الوُضوء؛ لأَنَّه ليْس للإِحْرام نافلَةٌ معيَّنَة؛ إذْ لم يَرِد ذَلِك عن النَّبِيِّ عَيْلِيَّ، ثُمَّ يلبِّي فيقول: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لللإِحْرام نافلَةٌ معيَّنَة؛ إذْ لم يَرِد ذَلِك عن النَّبِيِّ عَيْلِيَّ، ثُمَّ يلبِّي فيقول: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْد والنِّعِمَة لك والمُلْك، لا شَرِيكَ لكَ لَبَيْك، إِنَّ الحَمْد والنِّعمَة لك والمُلْك، لا شَرِيكَ لكَ لَبَيْك، إِنَّ الحَمْد والنِّعمَة لك والمُلْك، لا شَرِيكَ لكَ لَبَيْك، إِنَّ الحَمْد والنِّعمَة لك والمُلْك، لا شَرِيكَ لكَ لَبَيْك، إِنَّ الحَمْد والنِّعمَة لك والمُلْك، لا شَرِيكَ لكَ لَبَيْك، إِنَّ الحَمْد والنِّعمَة لك والمُلْك، لا شَرِيكَ لكَ اللهُ مَا اللهُ مَا لَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ لَا لك اللهُ مَا اللهُ مَا لَهُ اللهُ مَا لِلهُ مَا لِي مَا مُن اللهُ مَا لكَ اللهُ مَا لَهُ اللهُ مَا لِلهُ مَا لَهُ اللهُ مَا لِلهُ مَا لَيْ لِلهُ مَا لِهُ مِنْهِ اللهُ مَا لَيْ اللهُ مَا لِي مَا لِي مَا لِلهُ مَا اللهُ مَا لَهُ اللهُ مَا لَا لَهُ اللهُ مَا لَوْ اللهُ مَا لَهُ اللهُ مَا لَهُ اللهُ مَا للهُ مَا لَهُ مِنْهُ اللهُ مَا لَهُ اللهُ مَا للهُ مَا لِي مَا لَهُ مَا اللهُ مَا لِلهُ مَا لَهُ اللهُ مَا اللهُ مَا لَهُ اللهُ مَا لِهُ مَا لِهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مِنْ المُنْ المُنْ المَا اللهُ مُ

فإذا شرَعَ في الطَّوافِ، قطَع التَّلبِيَة، فيبْدَأُ بالحَجَر الأَسْودِ يستَلِمُه ويُقَبِّله إن تيسَّر، وإِلَّا أَشَارَ إليْه، ويَقُول: «باسْمِ اللهِ واللهُ أكْبر، اللَّهُم إيهانًا بكَ، وتصديقًا بكتَابِك، ووفاءً بعهْدِك، واتِّباعًا لسُنَّة نَبيِّك مُحَمَّد ﷺ، ثمَّ يَجْعَل البَيْت عن يَسارِه ويَطُوف سبعَة أَشْوَاط، يبْتَدِئ بالحَجرِ ويخْتَتِم به. وفي هَذَا الطَّوافِ يُسنُّ للرَّجُلِ أَن يَرْمُلَ فِي الأَشُواطِ الثَّلاثَة الأُولى؛ بأَنْ يُسْرِع المشيّ ويُقارِب الخُطَا، وأَنْ يضطَّبع في جَمِيع الطَّواف، بأن يُخْرِج كَتْفَه الأَيْمَن، ويجْعَل طرَفِي الرِّداءِ على الكَتِف الأَيْسر، فإذَا أَتَمَّ الطَّوافَ صلَّى ركْعَتَين خُلْفَ المقامِ وفي طَوافِه، وكلَّما حاذَى الحَجَر الأَسْود، كبَّر ويَقُول بيْنَه وبَيْن الرُّكن اليَهانيِّ: ﴿رَبِّنَا عَالَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ وَيَقُولَ فِي اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ الللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ ا

وليْسَ للطَّوافِ دُعاءٌ خُصوصٌ لكُلِّ شوْطٍ، وعلى هَذا فينْبَغي أن يَحْذَرَ الإِنْسانُ مِن هَذِه الكَتِيِّبات الَّتِي بأَيْدي كَثيرٍ مِن الحُجَّاج، والَّتِي فِيها لكُلِّ شوْطٍ دعاءٌ خُصوصٌ؛ فإنَّ هَذا بدعَةٌ لم يَرِدْ عَن رسُول الله ﷺ، وقد قالَ النَّبِيُ ﷺ: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» (أ).

ويَجِب أَن ينتَبِه الطَّائفُ إِلَى أَمرِ يخلُّ بِه بعْضُ النَّاسِ فِي وقْتِ الزِّحام، فتَجِدُه يدْخُل مِن باب الجِّجْرِ، ويخْرُج مِن الباب الثَّاني، فَلا يَطُوف بالجِجْر مع الكَعْبَة، وهَذا خطأٌ؛ لأنَّ الجِجْر أكثرُه من الكَعْبَة، فمَن دَخَلَ من بابِ الجِجْر وخرَج مِن الباب الثَّاني، لم يَكُن قَد طافَ بالبَيْت، فلا يصِحُّ طَوافُه.

وبعْدَ الطَّواف يُصلِّي ركْعَتَين خلْفَ مَقام إبْراهِيمَ إن تيسَّر لَه، وإلَّا فَفِي أي مكانٍ من المَسْجد.

ثُمَّ يُخْرُج إِلَى الصَّفا، فإِذا دَنا مِنْه، قَرَأً: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:١٥٨]، ولا يُعِيدُ هَذِه الآية بعْدَ ذَلِك، ثم يصْعَد على الصَّفا، ويستقْبِل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧).

القِبْلَة، ويرْفَع يدَيْه، ويُكِّبِّر اللهَ ويحْمَده، ويَقُول: «لا إِلَه إِلَّا اللهُ وحْدَه لَا شرِيكَ لَه، لَه الْمُلْك ولَهُ الحَمْد، وهُو علَى كلِّ شيْءٍ قدِيرٌ، لا إِلَه إِلَّا اللهُ وحْدَه، أَنْجَز وعْدَه، وَضَرَ عَبْدَه، وهَزمَ الأَحْزَابِ وحْدَه»، ثُمَّ يَدْعُو بعْدَ ذَلك، ثمَّ يُعِيد الذِّكر مرَّة ثانيَةً، ثُمَّ يَدْعُو، ثمَّ يُعِيد الذِّكر مرَة ثالثَة.

ثُمَّ ينزل متَّجِهًا إِلى المَرْوَة، فيَمْشي إِلى العَلَمِ الأَخْضر، أي: العَمُودِ الأَخْضر، ويسْعَى من العَمُودِ الأَخْضر إلى العَمُودِ الثَّاني سعْيًا شديدًا، أي: يركُضُ ركضًا شديدًا، إن تَيَسَّر لَه ولم يتأذَّ أوْ يؤذِ أحدًا، ثُمَّ يمْشِي بعْدَ العِلْم الثَّاني إِلى المَرْوَة مشيًا عاديًّا، فإذا وصَل المَرْوَة، صَعِدَ عليْها، واسْتقْبَل القِبْلَة، ورَفَعَ يدَيْه، وقالَ مثل ما قالَ على الصَّفا؛ فهذا شوْطٌ.

ثمَّ يرْجِع إِلَى الصَّفا مِن المَرْوَة، وهَذا هُو الشَّوْط الثَّاني، ويَقُول فِيه ويفْعَل كما قالَ في الشَّوْط الأوَّل وفَعَل.

فإذا أتم سبعة أشواط، من الصَّفا للمرْوَة شوْطٌ، ومن المَرْوَة إلى الصَّفا شوطٌ آخَر، إذا أتم سبعة أشواط، فإنَّه يقصِّر شعْرَ رأْسِه، ويكون التَّقْصيرُ شاملًا لجميعِ الرَّأسِ، بحيْثُ يبْدُو التَّقْصير واضحًا في الرَّأسِ، والمَرْأَة تقصِّر مِن كُلِّ طرف رأْسِها بقدر أنملَة.

ثُم يُحِلّ من إِحْرامِه حلًّا كاملًا، يتمَتَّع بِها أحلَّ الله لَه من النِّساءِ والطِّيب واللِّباس وغَيْر ذلك.

فإِذَا كَانَ الْيَوْمِ الثَّامِنِ مِن ذِي الحَجَّة، أَحْرَم بالحَجِّ، فاغْتَسل، وتطيَّب، ولَبِس ثِيابَ الإِحْرام، خرَج إِلَى مِنى، فصلَّى بها الظُّهْر والعَصْر والمَغْرب والعِشَاء والفَجْر،

خْسَ صَلواتٍ، يصلِّي الرُّباعيَّة ركْعَتَين، وكلَّ صَلاةٍ في وقْتِها، فلا جمع في مِنىً، وإِنَّما هُو القَصْر فقط.

فإذا طلعَتِ الشَّمْس يـوم عرَفَة، سارَ إِلَى عرَفَة، فنزل بنمِرَة إِن تيسَّر لَـه، وإلا اسْتمرَّ إِلَى عرَفَة فيَنْزِل بها، فإذا زالتِ الشَّمْس، صلَّى الظُّهْر والعَصْر قصرًا وجَمْعَ تقديم، ثم يشْتَغِل بعد ذَلِك بذِكْر الله، ودُعائِه، وقراءَة القُرآنِ، وغَير ذَلِك مما يقرِّب إِلَى الله تعالى، وليَحْرِصْ على أَن يَكُونَ آخرَ ذَلِك اليَوْم مُلِحَّا في دُعاءِ الله عَزَّوَجَلً؛ فإنَّه حريٌّ بالإِجابَة.

فإذا غرَبتِ الشَّمْسُ، انْصرَف إلى مُزدلِفَة، فصلَّى بها المَغْربَ والعِشَاء جمعًا وقصرًا، ثُمَّ يبْقَى هُناك حتَّى يصلِّي الفجْر، ثُمَّ يدْعُو الله عَرَّوَجَلَّ إلى أن يُسْفِر جدًّا، ثُمَّ يدْفع بعد ذَلِك إلى مِنّى، ويَجُوز للإِنْسانِ الَّذي يَشُقُّ عليْه مزاحمَة النَّاسِ، أن ينْصَرِف من مُزدلِفَة قبْلَ الفَجْر؛ لأنَّ النَّبي ﷺ رخَّص لمثْلِه.

فإذا وَصَلَ إِلَى مِنَى، بادَرَ فرَمى جَمرَة العَقبَةِ الأُولَى قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ بَسَبْع حَصَياتٍ، يَكبِّر مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْحر هَدْيَه، ثم يُخلِق رأْسَه، وهُو أَفْضل من التَّقْصيرِ، وإِن قَصَّرِه فلا حرَجَ، والمَرْأَة تُقَصِّر من أطرافِه بقَدْر أنملَة؛ وحينئذٍ يحلُّ التَحلُّل الأَوَّل، فيُباحُ لَه جميع محْظُوراتِ الإِحْرام ما عدا النِّساء.

فيَنْزِل بعْدَ أَن يتطيَّب ويلْبَس ثِيابَه المعتادَة ينْزِل إِلَى مكَّة، فيَطُوف طَواف الإِفاضَةِ سبعَة أَشْوَاطٍ بالبَيْت، ويسْعَى بين الصَّفا والمَرْوَة سبْعَة أَشْوَاط، وهَذا الطَّوافُ والسَّعْيَ الَّذي حصَل مِنْه أَوَّل ما قدِمَ للعمرَة، وبهَذا يحلُّ مِن كلِّ شيْءٍ حتَّى من النِّساء.

ولنَقِفْ هُنا لننْظُر ماذَا فعَل الحَاجُّ يوْمَ العِيد؟ فالحاجُّ يوْمَ العِيد: رمى جمرَة

العقبة، ثُمَّ نَحَر هذيه، ثم حَلَق أو قصَّر، ثمَّ طافَ، ثمَّ سعَى، فهذِه خمسة أنساكِ يفْعَلُها على هَذا التَّرتيب، فإن قدَّم بعْضَها على بعضٍ فلا حرَج؛ لأنَّ النَّبي عَيَّ كان يُسألُ يوْمَ العِيد عَنِ التَّقديمِ والتَّأْخير، فها سُئِلَ عَنْ شيْءٍ قُدَّم ولا أُخِّر يومَئذِ إلا قال: «افْعَلْ وَلا حَرَج» (۱) ، فإذا نزَل من مُزدلِفة إلى مكَّة، وطاف وسعى، ثمَّ خرَج ورمَى؛ فلا حرَج، ولو رمَى، ثم نزَل إلى مكَّة فلا حرَج، ولو رمَى، ثم نزَل إلى مكَّة وطاف وسعى؛ فلا حرج، ولو رمَى، ثم نزَل إلى مكَّة وطاف وسعى؛ فلا حرج، ولو رمَى ونحر وحلق ثُمَّ نزل إلى مكَّة وسعى قبل أن ينْحُر؛ فلا خرج، المُهمُّ أنَّ تقديم هَذِه الأنساكِ الخمسة بعْضُها على بعضٍ لا بأسَ يطُوف؛ فلا حرج، المُهمُّ أنَّ تقديم هَذِه الأنساكِ الخمسة بعْضُها على بعضٍ لا بأسَ بِه؛ لأنَّ الرَّسُول عَنْ مَنْ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ورحَتِه بعِبَادِه.

ويبْقَى من أفعال الحَجِّ بعْد ذلك: المَبِيتُ في مِنَى ليلَة الحَادِي عَشر وليلَة النَّانِي عشر، وليلَة النَّالِث عشر لَمن تأخَّر؛ لقوْلِ الله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا الله فِي آيَامِ النَّانِي عشر، وليلَة النَّالِث عَشَر لَمن تأخَّر فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّر فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ ﴾ مَعْدُودَتِ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَر فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ ﴾ [البقرَة: ٢٠٣]، فيبيت الحاجُّ بمِنَى ليلَة الحادِي عَشر، وليلَة النَّاني عشر، ويُجْزِئ أن يَبِيت في هاتَيْن اللَّيْلتين مُعْظَم اللَّيْل.

فإذا زالَتِ الشَّمْسُ مِن اليَوْم الحَادِي عَشر، رَمى الجَمَرَاتِ الثَّلاثَ؛ يبْدَأ بالصُّغْرى وهِي الأُولى الَّتي تُعْتَبر شرقيَّة بالنِّسبَة للجَمراتِ الثَّلاثِ، فيَرْمِيها بسبع حَصياتٍ مُتعاقِباتٍ، يكبِّر مَع كُلِّ حَصاةٍ، ثم يتقدَّم عَن الزِّحَام قليلًا، فيقِف مُسْتَقْبِل القِبْلَة، رافِعًا يدَيْه، يدْعُو اللهَ تَعالى دُعاءً طويلًا، ثم يتَّجهُ إلى الوُسْطى فيَرْمِيها بسَبْع

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الفتيا علَى الدابة عند الجمرة، رقم (۱۷۳٦، ۱۷۳۷)، ومسلم: كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، رقم (۱۳۰٦).

وفِي ليلَة الثَّاني عشَر، يرْمِي الجَمَرَات الثَّلاثَ كذَلِك، وفي اليَوْم الثَّالِث عشر -إنْ تأخَّر- يرمى الجَمَرَات الثلاث كذَلِك.

ولا يَجُوز للإِنسانِ أَنْ يَرْمِي الجَمَرَاتِ النَّلاثَ فِي اليَوْم الحَادِي عَشر، والنَّانِ عَشَر، والنَّالِث عَشَر قَبْلَ الزَّوَال؛ لأَنَّ النَّبَيَ ﷺ لم يرْم إلَّا بعد الزَّوَال، وقال: «خُذُوا عَنِي مَنَاسِكَكُمْ» (١)، وكان الصَّحابَة يتحيَّنون الزَّوَال، فإذا زالَتِ الشَّمْس رمَوْا، وَوْ كَانَ الرَّمِي قَبْلِ الزَّوَال جَائِزًا، لَبَيّنَهُ النَّبي ﷺ لأُمَّته، إمَّا بفعله، أو قوْلِه، أو إقرارِه، ولوَّ كَانَ الرَّمِي قَبْلِ الزَّوَال جَائِزًا، لَبَيّنَهُ النَّبي ﷺ لأُمَّته، إمَّا بفعله، أو قوْلِه، أو إقرارِه، وليَّا اختار النَّبي ﷺ وسَط النَّهار للرَّمْي في أوَّل النَّهار لا يَجُوز؛ لأَنَّه لو كان مِن شرْعِ الله عَنَوْجَلَّ إنَّها يُشرِّع للهِ عَنَوجَلً إلَّها يُشرِّع لعبادِه عَنَوجَلً، لكَان هو الَّذي يُشرَعُ لعبادِ الله؛ لأَنَّه الأَيْسَر، والله عَنَوجَلَّ إنَّها يُشرِّع لعبادِه مَا هُو الأَيْسِر. ولكِن يُمْكِنُه إذا كان يشقُّ عليه الزِّحَام، أو المضيُّ إلى الجُمَرَات في وسَطِ النَّهار، أن يؤخّر الرَّمْي إلى اللَّيْل؛ فإنَّ اللَّيْل وقْتٌ للرَّمي؛ إذ لا دَلِيلَ على أن الرَّمْي لا يصِحُّ ليلًا، فالنَّبي ﷺ وقَّت أوَّل الرَّمي ولم يوقّت آخِرَه، والأَصْل فيا جاء الرَّمْي لا يصِحُّ ليلًا، فالنَّبي عَقُوم دَليلٌ على تقْيِيده بسَببِ أو وقْتٍ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في السنن الكُبْرَى (٥/ ١٢٥)، وأخرجه أحمد في مسند الشاميين (٢/ ٥٤) بلفظ: «لتأخذوا عني مناسككم»، وأخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، رقم (١٢٩٧) بلفظ: «لتأخذوا مناسككم؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه».

ثُمَّ ليحْذر الحاجُّ مِن التَّهاوُن في رمي الجَمَرَات؛ فإنَّ مِن النَّاس مَن يتَهاونُ فيها، حتَّى يوكِّل مَن يرْمِي عَنْه وهُو قادِرٌ على الرَّمْي بنفسه، وهَذا لا يَجُوز ولا يُجْزِئ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى يَقُول في كتابه: ﴿ وَأَيْتُوا ٱلْمَجَ وَٱلْمُهُمَّ يَلِيهِ ۗ [البقرَة:١٩٦]، والرَّمْي من أَفْعالِ الحَجِّ، فلا يَجُوز الإِخْلالُ بِه، ولأنَّ النَّبي ﷺ لم يأْذَنْ لِضَعَفَةِ أهله أن يوكِّلوا مَن يرْمِي عنْهُم، بل أَذِن لَهُم بالذَّهابِ من مُزدلِفَة في آخِر اللَّيْل، ليرْمُوا بأنْفُسِهم قبل زحمة النَّاس، ولأنَّ النَّبي ﷺ لم يأذُن للرُّعاةِ الَّذين يُغادِرُون مِنَى في إبلِهم، لم يأذُن لم أَذِن لهم أن يوكِّلوا مَن يرْمِي عنْهُم، بل أَذِن لهم أن يرْمُوا يومًا ويَدَعُوا يومًا؛ ليَرْمُوه في اليَوْم التَّالث، وكلُّ هَذا يدُلُّ على أهيَّة رمْي الحاجِّ بنفْسِه، وأنَّه لا يجُوز له أن يوكِّل أحدًا، ولكِن عنْدَ الضَّرورَة لا بأسَ بالتَّوْكيل، كما لو كانَ الحاجُ مريضًا أو كَبِيرًا لا يُوكِّل أحدًا، ولكِن عنْدَ الضَّرورَة لا بأسَ بالتَّوْكيل، كما لو كانَ الحاجُ مريضًا أو كَبِيرًا لا يُمْرَات، أو امرأةً حاملًا تَخْشَى على نفسِها أو ولَدِها، ففي هذه الحَالِ يجوزُ التَّوْكيل.

ولوْلَا أَنَّه ورَدَ عن الصَّحابَة رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّهُم كَانُوا يَرْمُون عن الصِّبيانِ، لقُلنا: إنَّ العاجِزَ يَسْقُط عَنْه الرَّمْيُ؛ لأَنَّه وَاجِب عَجَزَ عَنْه، فيسْقُط عَنْه لعجْزِه عنْه، ولكين لما ورَد جِنْسُ التَّوْكيل في الرَّمْي عَن الصِّبيانِ، فإنَّه لا مانِعَ مِن أن يلْحَق بِه مَن يُشابِهُهم في تعذُّر الرَّمْي مِن قِبَل نفسه.

المهِمُّ: أَنَّه يجِبُ عَلَيْنا أَن نعظِّم شَعائِرَ الله، وألَّا نتهاوَنَ بِها، وأَن نفْعَل مَا يُمْكِنُنا فَعْلُه بأنفُسِنا؛ لأَنَّه عِبادَة، كما قال النَّبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوافُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمُرْوَةِ، وَرَمْيُ الجِمَارِ؛ لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ»(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب في الرمل، رقم (١٨٨٨)، والترمذي بنحوه، كتب الحج، باب ما جاء كيف ترمى الجهار، رقم (٩٠٢)، وقال: حسن صحيح.

وإِذَا أَتُمَّ الْحَجَّ، فإِنَّه لا يُخْرُج من مكَّة إِلى بلَدِه، حتَّى يَطُوف للوَداع؛ لحدِيث ابن عبَّاس رَخِوَلِيَّكُ عَنْهُ وَالنَّاسُ ينْفِرُون من كلِّ وجْهٍ، فقال النَّبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» (١) والا إذا كانَتِ المُرْأَة حائِضًا أو نُفَساء، وقد طافَتْ طَواف الإفاضَة، فإنَّ طَواف الوَداع يسْقُط عنها؛ لحديثِ ابْن عبَّاس: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ» (١)، ولأنَّ النَّبي عَلَيْ لَلَهُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ» (١)، ولأنَّ النَّبي عَلَيْ لَلَهُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ» (١)، ولأنَّ النَّبي عَلَيْ لَلَهُ إِنْ صَفِيَّة قَد طافَتْ طَواف الإِفاضَة، قال: «فَلْتَنْفِرْ إِذَنْ» (٢)، وكانَت حائِضًا.

ويجِبُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الطَّوافُ آخِرَ شَيْءٍ، وبِه نَعْرِف أَنَّ مَا يَفْعَلَه بِعْضُ النَّاسِ، حَيْثُ يَنْزِلُونَ إِلَى مِكَّة، فَيَطُوفُونَ طَواف الوَدَاع، ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَى مِنَّى، فيرمون الجَمَرَات، ويُسافِرُون من هُناكَ، فهذا خطأٌ، ولا يُجْزِئُهم طَواف الوَدَاع؛ لأنَّ هَؤلاءِ لم يجعلوا آخِرَ عَهْدِهم بالجَمَرَات.



### أرْكَان العُمْرَة

السُّؤالُ (٢٢٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هي أَرْكَان العُمْرَة، حيثُ إنَّها في التَّمتُّع تسبق الحجَّ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع، رقم (١٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب طواف الوداع، رقم (١٧٥٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (١٣٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد أن أفاضت، رقم (١٧٥٧-١٧٥٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (١٢١١م).

الجَوَاب: يَقُول العُلَمَاء: إِنَّ أَرْكَان العُمْرَة ثلاثَة: الإِحْرامُ، والطَّوافُ، والسَّعي، وإنَّ واجِبَاتِها اثْنانِ: أن يكون الإِحْرامُ من المِيقَات، والحلْقُ أو التَّقْصيرُ. وما عدا ذَلِك فهو سُنَنٌ.

### أَرْكَانُ الحجِّ

السُّؤالُ (٢٢٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِي أَرْكَانُ الحجِّ؟

الجَوَاب: أَرْكَانُ الحجِّ، يَقُول العُلَماءُ إنَّها أربعَة: الإِحْرامُ، والوُقُوف بعَرفَة، والطَّوافُ، والسَّعى.

## حُكْم الإِخْلال بشيْءِ من أَرْكَان الحَجِّ أو العُمْرَة

السُّوالُ (٢٢٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكُم الإِخْلال بشيْء مِن هَذِه الأرْكَان؟ الجَوَاب: الإِخلالُ بشيْء مِن هَذِه الأرْكَان لا يتِمُّ النُّسكُ إلَّا بِه، فمَن لم يَطُفْ بالعُمْرة مثلًا، فإنَّه يبْقَى على إِحْرامِه حتَّى يَطُوف، ومن لم يَسْع، يبْقَى على إِحْرامِه حتَّى يَطُوف، ومن لم يَسْع، يبْقَى على إِحْرامِه حتى يَسْعَى، وكذَلِك نَقُول في الحَبِّة: مَن لم يأْتِ بأرْكَانه؛ فإنَّه لا يصِتُّ حجُّه، فمَن لم يقف بعَرفة حتَّى طلَع الفَجْر يوْمَ النَّحْر، فقد فاتهُ الحَبِ فلا يصِتُّ حجُّه، لكِنَّه يتحلَّل بعُمرَة، فيَطُوف، ويسْعَى، ويقصِّر أو يحُلِق، وينْصَرِف إلى أهْلِه فإذا كانَ العَام القادِمُ أَتَى بالحِبِّ.

وأمَّا الطَّواف والسَّعي إِذا فاتَهُ في الحجِّ؛ فإِنَّه يقْضِيه؛ لأنَّه لا آخِرَ لوقْتِه، لكن لا يؤخِّرُه عَن شهْرِ ذِي الحجَّةِ إلَّا مِن عذر.

### واجِبَاتُ الحجِّ

السُّؤالُ (٢٢٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِي واجِبَات الحجِّ؟

الجَوَاب: واجِبَات الحَجِّ هِي أَن يَكُون الإِحْرام من المِيقَات، وأَن يَقِف بعَرفَة إِلى الغُروبِ، وأَن يَبِيت بمُزدلِفَة، وأَن يَبِيت بمِنَّى ليلتَيْن بعْدَ العِيد، وأَن يرْمِي الجَمَرَات، وأَنْ يَطُوف للوَداع.

## حُكُم الإِخْلال بشيْءٍ مِن واجِبَاتَ الحَج أو العُمْرَة

السُّؤالُ (٢٢٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْمُ الإِخْلال بشيْءٍ مِن واجِبَات الحَج أو العُمْرَة؟

الجَوَاب: الإِخْلالُ بشيْءٍ مِنها إنْ كانَ الإِنْسان متعمَّدًا، فعَلَيْه الإِثْم والفدية كها قالَ أَهْل العِلْم؛ شاةٌ يذْبَحُها ويفرِّقها في مكَّة، وإِنْ كانَ غيْرَ متعَمِّد، فلا إثْم عليْه، لكن عليْه الفدية، يذْبَحُها في مكَّة، ويوزِّعُها على الفُقراء؛ لأنَّه ترَكَ واجبًا لَه بدَلٌ، فليَّا تعذَّر الأَصْل، تعيَّن البَدَل، هَذا هُو قوْلُ أَهْل العِلْم فِيمَن تَرَكَ واجبًا، أن عليْه فدية، يذْبَحها في مكَّة، ويُوزِّعها على الفُقراء.



### صِفَة القِرَان

السُّؤالُ (٢٢٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، تحَدَّثتُم عن صِفَة التَّمتُّع في حَديثِكُم عن صِفَة الحَجِّ، حبَّذا أيضًا لو تحدَّثتُم عن صِفَة القِران؟

الجَوَابِ: التَّمتُّع كَما ذكرْنَا: أَنْ يأْتِي بالعُمْرَة مستقِلَّة، ويجِلِّ منْها، ثُمَّ يُحْرِم بالحَجِّ في عامِهِ، والقِرانُ لَه صورتان:

الصُّورَة الأولى: أن يُحْرِم بالعُمْرَة والحَجِّ جميعًا من المِيقَات، فيقول: لبَيَّك عمرَةً وحجًّا.

والصَّورة الثَّانِيَة: أن يحرم بالعُمْرَة أَوَّلًا ثم يُدْخِل الحَجَّ عليْها قبل الشُّروعِ في طَوافِها.

وهُناك صورَة ثالِثة: مؤضِع خِلافٍ بَيْن العُلَماء، وهِيَ أَن يُحْرِم بالحَجِّ وحْدَه، ثم يُدْخِل العُمْرَة عليْه، قَبْلَ أَنْ يَفْعَل شيئًا من أَفْعالِ الحَجِّ، كالطَّواف والسَّعي مثلًا.

والقَارِن يبْقَى علَى إِحْرامِه، فإذا قدِم مكَّة يَطُوف للقُدومِ، ويسْعَى للحَج والعُمْرَة، ويبْقَى علَى إِحْرامِه إلى أن يتحلَّل مِنْه يوْمَ العِيد، ويلْزَمُه هدْيٌ كهدْيِ المتمتِّع.

وأمَّا المفرد: فيُحْرِم بالحَجِّ مفردًا من المِيقَات، ويبْقَى علَى ذلك، فإذا قَدِم مكَّة طافَ للقُدوم، وسَعَى للحَجِّ، ولم يحلَّ إلَّا يوْمَ العِيد.

فيَكُون القارِنُ والمفْرِدُ سواء فِي الأَفْعال، لكِنَّهما يَخْتَلِفان فِي أَنَّ القَارِن يَحْصُل لَـه عِمْرَةٌ وحَجُّ، ويلْزَمه هـ دْيٌ، وأمَّا المفْرِدُ فَلا يَحْصُل لَـه إلا الحَجُّ، ولا يلْزَمُه هدْيٌ.



### حُكْم الاعْتِمار بعْدَ الحَجِّ

السُّوَالُ (٢٣٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، عرَفْنا صِفَة الحجِّ، وعرَفْنا التَّمتُّع والقِرانَ والإِفْرادَ، وقُلْتُم في الإِفْراد: إن المُسْلَمَ يأْتِي بالحَجِّ وحْدَه ولا يأْتِي بعُمرَةٍ مَعه، لكِنَّنا نرَى كثيرًا مِن النَّاس إذا انْتَهى مِن الإِفْراد اعْتَمر، فها حُكْم هَذا العمل؟

الجَواب: هَذَا العَمَل لا أَصْلَ لَه فِي السُّنَة، فَلَمْ يَكُن الصَّحَابَة رَضَالِكُ عَنَّمُ مَعْ حَرْصِهم على الحَيْر يأْتُونَ بَهَذِه العُمْرَة بعد الحجِّ، وخيرُ الهَدْي هدْيُ النَّبِي عَلَيْ وخُلفائِه الرَّاشِدينَ، وأَصْحَابِه الَّذين هُمْ خَيْرُ القُرونِ، وإِنَّها جاءَ ذَلِك في قضيَّةٌ معيَّنةٌ في قصةِ عائشة أمِّ المُؤمِنينَ رَضَالِكَ عَهَا حيثُ كانَتْ مُحْرِمة بعمرَة، ثُمَّ حاضَتْ عَبْلَ الوصولِ إلى مكَّة، فأمرَها النَّبيُ عَلَيْهُ أَن تُحْرِم بالحَجِّ؛ ليَكُون نُسُكها قرانًا، وقالَ لها: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمُرْوَةِ يَسَعُكِ لَحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ»(١)، فلمَّا انتهى الحجُّ، أَلحَت على رسُولِ الله عَلَيْ أَن تأتِي بعمرَة، بدلًا مِن عُمرَتِها الَّتي حوَّلتُها إلى الحَجُ أَلحَت على رسُولِ الله عَلَيْ أَن تأتِي بعمرَة، بدلًا مِن عُمرَتِها الَّتي حوَّلتُها إلى الحَبْ إلى التَنْعيم، وأتت بعُمرَة، فإذا وُجِدت صورَةٌ كالصُّورَة الحَرَم إلى الحِلَ لعائشة، وأرادَتِ المُرْأَة أن تأتِي بعمرَة، فإذا وُجِدت صورَةٌ كالصُّورَة التَّتي حصلَتْ لعائشة، وأرادَتِ المُرْأَة أن تأتِي بعُمرَة، فوذا وُجِدت صورَةٌ كالصُّورَة الَّتي حصلَتْ لعائشة، وأرادَتِ المُرْأَة أن تأتِي بعُمرَة، فحينتُذِ نَقُولُ: لَا حرَج أَنْ الْتِي المُرَاة بعُمرَة، كما فعلَتْ أَمُّ المُؤمِنين عائشة رَضَائِكَ عَنَامُو النَّبِي عَلَيْدُ الْتَوْلِيَ المُرَاة بعُمرَة، كما فعلَتْ أَمُّ المُؤمِنين عائشة رَضَائِكَ عَنْهَا أمر النَّبِي عَلَيْهُ فَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّذَاءُ الْتَعْمِرَة، كما فعلَتْ أَمُّ المُؤمِنين عائشة رَضَائِكَ عَنْهَا أمر النَّبِي عَلَيْهِ النَّهُ اللَّهُ المُوانِين عائشة رَضَائِكُ الصَّقَا اللَّهُ الْمُوانِين عائشة وَصَائِكُ المُرَاة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوانِينِ عائشة وَصَائِلُكُ الْمُوانِينِ عائشة وَصَائِلُكُ اللَّهُ الْمُوانِينَ عائشة المُوانِينِ عائشة اللَّهُ المُوانِينَ عائشة اللَّهُ الْمُوانِينَ عائشة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوانِينَ عائشة اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ عائشة اللَّهُ اللَّهُ

ويدُلُّك على أن هَذا أمْرٌ ليْس بمشْرُوع، أنَّ عبد الرَّحْمن بْنَ أَبِي بكر رَضَالِلَهُ عَنْهُ وهُوَ مَع أَخْتِه لم يُحْرِمْ بالعُمْرَة لا تفقُّهًا مِن عَنْدِه، ولا بإِذْن رسُول الله ﷺ ولَو كانَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب طواف القارن، رقم (۱۸۹۷)، وعند مسلم أن النبي ﷺ قال لها: «يسعك طوافك لحجّك وعمرتك»، فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج: كتاب الحج، باب إحرام النفساء... وكذا الحائض، رقم (۱۲۱۱).

هَذا مِن الأُمور المَشْروعَة، لكانَ رَضَيَلِلَهُ عَنْهُ يأْتِي بالعُمْرَة؛ لأنَّ ذَلك أمْرٌ سهْلٌ عليْه حيثُ إِنَّه قد خرَجَ مَع أُخْتِه.

والمهِمُّ: أنَّ مَا يفعَلُه بعْضُ الحُجَّاجِ كَمَا أَشُرْتُ إليْه ليْسَ لَه أَصْلُ مِن السُّنَّة.

نعم: لو فُرِض أَنَّ بعْضَ الحُجَّاج يَضْعُب عليْه أَن يأْتِي إِلَى مكَّة بعْدَ بَجييَه هذَا، وهُو قَدْ أَتَى بحبِّ مُفرَدٍ، فإنَّه في هَذه الحَالِ فِي ضَرورَة إِلَى أَنْ يأْتِي بعْد الحَج بالعُمْرَة، ليُؤدِّي وَاجِبَةٌ علَى القَوْل الرَّاجِحِ مِن أَقُوالِ أَهْل العِلْم؛ ليُؤدِّي وَاجِبَةٌ على القَوْل الرَّاجِحِ مِن أَقُوالِ أَهْل العِلْم؛ وحينَئذِ يخْرُج إِلَى التَّنْعيم، أو إِلى غيْرِه مِن الحِلِّ، فيُحْرِمُ منه، ثمَّ يَطُوف ويسْعَى ويخلِق أو يقصِّر.

السُّوَالُ (٢٣١): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكِن مَا الأَوْلى بالنِّسبَة لِهذَا الحَاجِّ الَّذي يعْرِف أن الإِتْيانَ إِلى مكَّة يصْعُب عليْه؟

الجَوَاب: كما قلْتُ لكَ يأْتِي بالعُمْرَة بعْدَ الحَجِّ؛ لأنَّ هَذا ضرُورَة.

السُّؤالُ (٢٣٢): لكِن أَلَيْس الأَوْلَى أَنْ يَأْتِي مثلًا متمتِّعًا أَو قارنًا لِيَسْلَمَ من المُحْظُورِ؟

الجَوَابِ: نعَم، هَذا هُو الأُولى، لكِن نحْنُ فرضْنَا أَنَّه أَتَى مُفرِدًا فيه.



### حُكْم الانْتِقال من نُسُك لآخَر

السُّوالُ (٢٣٣): فضِيلَة الشَّيخ، ما حُكُم الانْتِقال مِن نُسُكِ إِلَى نُسُكِ إِلَى نُسُكِ آخَر تقدَّم في صِفَة القِرانِ، أنَّه مِن المُمْكِن أَن يُحُوم الإِنْسانُ أُولًا بعُمرَة، ثم يُدْخِل الحَجَّ عليْها قبْلَ الشُّروع في طَوافِها، فيكُون أن يُحُوم الإِنْسانُ أُولًا بعُمرَة بِنهَا وبَيْن الحَجِّ، وكذَلِك يُمْكن أن ينتقِل من الحَج المُفْرَد التَقل من العُمْرة إلى الجَمْع بيْنَها وبَيْن الحَجِّ، وكذَلِك يُمْكن أن ينتقِل من الحَج المُفْرَد أو مِن القِرانِ، إلى عُمرَة ليصِير متمتعًا، كما أمر بذَلِك النَّبي ﷺ أصْحابَه، مَن لَمْ يَكُن منهُم ساقَ الهَدْي، فإنَّ الرَّسُول ﷺ كانَ قارِنًا، وكان قد ساقَ الهَدْي، وساقَهُ معَهُ أَغْنِياءُ الصَّحابَة رَضَيَلَيْهُ عَنْهُم، فلمَّ الحَبِّ المُفُرد أو المقرُون بالعُمْرة إلى أنْ يُعْعَلوا ذَلِك عُمرة، ولَكِن عَمرة، فانتقلوا مِن الحَجِّ المُورد أو المقرُون بالعُمْرة إلى أنْ يُعْعَلوا ذَلِك عُمرة، ولَكِن هذا مشْرُوط بها إذا تحوَّل مِن حجِّ أو قِران إلى عمرَة ليصِير متمتعًا، أمَّا مَن تحوَّل من هذا مشرُوط بها إذا تحوَّل مِن حجِّ أو قِران إلى عمرَة ليصِير متمتعًا، أمَّا مَن تحوَّل من قرانٍ أو إفرادٍ إلى عمرة، ليتخلَّص مِن الإِحْرامِ ويرْجِع إلى أهلِه؛ فإن ذَلِك لا يَجُوز.

### — S

## حُكْم التحوَّل من التَّمتُّع إلى الإِفْراد

السُّؤالُ (٢٣٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، هَل يَجُوز أن يتحوَّل مِن التَّمتُّع إِلَى الإِفْراد؟ الجَّوَاب: من التَّمتُّع إِلَى الإِفْراد لا يَجُوز ولا يُمْكِن، وإِنَّما يَجُوز أن يتحوَّل من الإِفرادِ إِلَى التمتُّع، بمَعْنى أَنْ يَكُون عُرِمًا بالحَجِّ مفردًا، ثُمَّ بعْدَ ذَلِك بحوِّل إِحْرامَه بالحَجِّ إلى عمرة؛ ليَصِيرَ متمتِّعًا، وكذَلِك القارِن يَجُوزُ أن يحوِّل نيَّته مِن القِران إلى العُمْرَةِ، ليَصِير متمتِّعًا، إلَّا مَن ساقَ الهَدْيَ في الصُّورتَيْن: فإنَّه لا يَجُوز لَه ذلك؛ لأنَّ النَّبي ﷺ أَمَرَ أصْحابَهُ الَّذين معَهُ أَنْ يَجْعَلُوا إِحْرامَهُم بالحَج المَفْرَد أو المقْرُون لأنَّ النَّبي ﷺ

بالعُمْرَة، أن يجْعَلُوه عمرَةً، ليَصِيرُوا متمتِّعين، إلَّا مَن ساقَ الهَدْي.



## أحْكَام وضَوابِط النِّيابَة في الحجِّ

السُّؤالُ (٢٣٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، لو تحدَّثْنا أيضًا عن النِّيابَة الكُليَّة في الحَج من حيْثُ الأحْكَامُ والضَّوابِط؟

الجَوَاب: النِّيابَة في الحَجِّ إِنْ كَانَ الإِنْسَانُ قادرًا، فإِنَّهَا غَيْرُ مشْروعَة، أَمَّا في الفَريضَة، فإنَّه لا يجُوزُ أن يسْتَنِيب الإِنْسَانُ أحدًا عنه، يُؤدِّي الحَجَّ أو العُمْرَة فريضَة؛ لأنَّ الفَريضَة تُطْلَب من الإِنْسَانِ نفْسِه أن يُؤدِّيَهَا بنفسِه.

### فإِنْ كَانَ عَاجِزًا عَن أَداءِ الفَريضَة:

فإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَجْزُه طَارِئًا يُرْجَى زَوالُه، فَهَذَا يَنْتَظِر حَتَّى يَزُولَ عَجْزُه، ثَم يُؤدِّي الفَريضَة بنفْسِه؛ مِثل أَن يَكُونَ فِي أَشْهُر الحَج مريضًا مرَضًا طارِئًا يُرْجَى زَوالُه، وهُو لَم يؤدِّ الفَريضَة، فإِنَّنَا نَقُولُ لَه: انْتَظِر حتَّى يُعافِيَك الله وحُجَّ، إِن أَمْكَنك في هَذِه السَّنَة فذَاك، وإلَّا فَفِي السنوَات القادمَة.

أمَّا إِذَا كَانَ عَجْزُهُ عَنِ الْحَجِّ عَجِزًا لَا يُرْجَى زَوالُه؛ كَالْكَبِيرُ وَالمُريضِ مَرْضًا لَا يُرجى زَوالُه؛ كَالْكَبِيرُ والمريضِ مرضًا لَا يُرجى زَوالُه، فإنَّه يُقِيم مَنْ يحجُّ ويعْتَمِرُ عنْه، ودَلِيلَ ذلك: حَدِيثُ ابْن عَبَّاس رَضَيَّلَكُ عَنْهُ؛ أَنَّ امرأَةً مِن خَثْعَم سألَتِ النَّبِي ﷺ: فقالَتْ: إِنَّ أَبِي أَدركَتُه فريضَةُ اللهِ على عبادِهِ في الحجِّ، شيخًا كبيرًا لَا يثبُت على الرَّاحلَة، أَفاحُجُّ عنْه؟ قال: «نَعَمْ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، رقم (١٥١٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب الحج، باب الحج عن العاجز، رقم (١٣٣٤).

فهَذا حُكْم النِّيابَة في الفَرْض، أنَّه إِن كَانَ المستنيبُ قَادِرًا، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُ، وإِن كَانَ الإِنْسان عاجزًا وإِن كَانَ الإِنْسان عاجزًا عجزًا طارِئًا يُرجَى زوالُه، فإِنَّ لَا يَصِحُّ أَن يَسْتَنِيب أَحدًا، ولينتظِرْ حتَّى يُعافِيَه الله، ويؤدِّي ذَلِك بنفسِه.

أمَّا في النَّافلة: فإنْ كانَ عاجِزًا عجْزًا لا يُرجى زَوالُه، فقَد يَقُول قائِلٌ: إنَّه يصِتُّ أَنَّ يستنيب مَنْ يجج عنْه النَّافلَة، قِياسًا على استنابَةِ مَنْ عليْه الفَريضة، وقد يقولُ قائِلٌ: إنه لا يصِتُّ القياسُ هُنا؛ لأنَّ الاسْتِنابَة في الفَريضةِ استنابَة في أمرٍ وَاجِبٍ لا بدَّ منْهُ بخِلاف النَّافلَة؛ فإنَّ النَّافلَة لا تلزَم الإِنْسانَ، فيُقال: إنْ قَدَر عليْها؛ فَعَلَهَا بنفْسِه، وإن لم يقِدْر عليْها؛ فلا يستنِبْ أحدًا فيها.

أمَّا إذا كان قادِرًا على أن يُؤدِّي الحَج بنفْسِه؛ فإنَّه لا يصحُّ أن يسْتَنِيبَ غيْرَه في الحَجِ عنه، على إحدى الرِّوايتيْن عن الإِمَام أحْمَد، وهِي عنْدِي أقرب؛ لأنَّ الحَج عِبادة يَتَعَبَّد بها الإِنسانُ لربِّه، فلا يَلِيق أن يقُولَ لأحَدِ: اذهب فتعبَّد للهِ عني، بل نقولُ: أدِّها أنْتَ بنفْسِك؛ لأنَّه ليْسَ لدَيْك مانِعٌ حتى تسْتَنِيب من يؤدِّي هَذِه النَّافلَة عنْك، هَذِه الاستنابَةُ فِي الحَجِّ على وجْهِ الكَمال، يعني بمَعنى: أنَّه يَصِيرُ في كل حجِّ.



## شُروط النَّائِب في الحَجِّ

السُّؤالُ (٢٣٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِي شُرُوط النَّائِب فِي الحجِّ؟

الجَوَاب: النَّائِب يُشْتَرط أن يكُونَ قد أدَّى الفَريضَة عن نفْسِه إن كانَ قَد لَزِمَه الحَجُّ؛ لأنَّ النَّبي ﷺ سَمِع رجلًا يَقُول: لبَيْك عن شُبْرُمَة، فقال: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟»

يقول النَّبِي عَلَيْهِ، فقالَ الرَّجل: أخٌ لي، أو قريبٌ لي، فقال النَّبي عَلَيْهِ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟» قالَ: لا، قال: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ»(۱)، ولأنَّ النَّبي عَلَيْهِ قال: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ»(۱)، ولأنَّه لَيْس مِن النَّظر الصَّحِيحِ أن يُؤدِّي الإِنْسان الحَجَّ عَن قال: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ»(۱)، ولأنَّه لَيْس مِن النَّظر الصَّحِيحِ أن يُؤدِّي الإِنسان الحَجَّ عَن غيْره مَع وُجوبِ الحَجِّ عليْه، غيْره مَع وُجوبِ الحَجِّ عليْه، فإنَّ الحَجِّ عليْه، فإنَّ الحَجَّ عليْه، فإنَّ الحَجَّ عَن نَفْسِ النَّائب، ويَرُدُّ للمُستَنِيب ما أخذهُ مِنه من الدَّراهِم والنفقة.

أمَّا بقيَّة الشُّرُوط فمعروفَة، وقَد تكلَّمنا عليْها مِن قبْلُ؛ مثل: الإِسْلام، والعَقْل، والتَّمْييز، وهي شُرُوطٌ واجبَة في كلِّ عِبادَة.

## يأخُذ نقودًا ليُحجَّ بِها ولَيْس في نيَّته إلا جمْعُ الدَّراهِم

السُّؤالُ (٢٣٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم مَن أَخَذ نقودًا ليحُجَّ عَن غيْرِه، وليْس في نيَّته إلا جُمْعُ الدَّراهِم؟

الجَوَاب: يقولُ العُلَمَاء: إن الإِنْسانَ إِذا حجَّ للدُّنْيا لأخذ الدَّراهِم، فإِنَّ هَذا حرامٌ عليْه، ولا يجِلُّ لَه أن ينْوِيَ بعملِ الآخِرَة شيئًا من الدُّنْيا؛ لقوْلِه تَعالَى: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۚ أَوْلَكَيْكَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنِيَا وَزِينَنَهَا نُوقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أَنَّ أَوْلَكَيْكَ النَّالُ وَحَيِطَ مَا صَنعُواْ فِيهَا وَبِنطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ اللّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّالُ وَحَيِطَ مَا صَنعُواْ فِيهَا وَبِنطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [هود:١٥-١٦].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الحج، باب الرجل يحج عن غيره، رقم (۱۸۱۱)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب الحج عن الميت، رقم (۲۹۰۳)، والبيهقي (٤/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس، رقم (٩٩٧).

قالَ شيْخُ الإِسْلام ابْن تَيْمية: مَن حجَّ ليأْخُذ؛ فليس لَه في الآخِرة من خَلاقٍ، وأمَّا إِذا أَخَذ ليحُجَّ، أو ليستَعِينَ بِه على الحجِّ، فإِنَّ ذلِك لا بأسَ به، ولا حَرَج عليه، وهُنا يَجِب على الإِنْسانِ أَنْ يُخذَر مِن أَن يأْخُذ الدَّراهِم للغَرضِ الأوَّل، فإنه يُخشى ألَّا يُقبَل مِنه وألاَّ يُجُزئ الحَجُّ عمَّن أخذَه عنْهُ، وحينئذٍ يلْزَمُه أَن يعيد النفقة والدَّراهِم إلى صَاحِبِها، إذا قلْنَا بأنَّ الحَج لم يصِحَّ ولم يقع عَن المستنيب، ولكِن يأخُذ الإِنْسانُ الدَّراهِم والنفقة ليحُجَّ بِها عن غيْره، ليستَعِين بها على الحجِّ، ويجْعَل يأخُذ الإِنسانُ الدَّراهِم والنفقة ليحُجَّ بِها عن غيْره، ليستَعِين بها على الحجِّ، ويجْعَل يأتَه في ذَلِك أَن يقْضِيَ غرض صاحِبِه، وأَن يتقرَّب إلى اللهِ تَعالى بها يتعبَّد به في المَشاعِر، وعنْدَ بيْتِ الله.

# هَل يَقَعُ للنَّائِب ثُوابٌ فِي بعْضِ الْأَعْمال إذا حجَّ عنْ غَيْرِه؟

السُّؤالُ (٢٣٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، إِذ أَمِن هَذا، هلْ يُمْكِن أن يقَع ثَوابُ بعْض الأَعْمالِ للنَّائِب؟

الجَوَابُ: نعم؛ لأنَّ النَّائِب لا يلْزَمُه إلَّا أن يقُومَ بالأرْكَان، والواجِبات، وكذَلِك المستحبَّاتُ بالنِّسبَة للنُّسُك، وأَمَّا ما يخصُل من ذِكْر، ودُعاء، فها كان متعلِّقًا بالنُّسُك، فإنَّه لصاحِب النُّسُك (للمُسْتَنِيب)، وما كان خارِجًا عَن ذَلِك، فإنَّه لصاحِبه (النَّائب).



## معْنَى النِّيابَة الجُزنيَّة فِي الحجِّ

السُّوَّالُ (٢٣٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، حبَّذا لو حدَّثتمونا فضِيلَتُكم عن النِّيابَة الجزْئِيَّة فِي المُّيابَة الجزْئِيَّة فِي الحَجِّ؟

الجَوَاب: النّيابَة الجزئيَّة فِي الحَج مَعْنَاها: أن يوكِّل الإِنْسانُ عَنْهُ مَن يَقُوم ببعْضِ أَفْعالِ الحَجِ، مِثل أن يوكِّل مَن يَطُوف عنه، أو يسْعَى عنْهُ، أو يَقِف عنْهُ، أو يَبِيتُ عنْه، أو يرْمِي عنْهُ، أو ما أشبَه ذَلِك من جُزئيَّاتِ الحَجِّ، والرَّاجِح: أنَّه لا يجُوزُ للإِنْسان أن يسْتَنِيبَ مَن يقومُ عنْهُ بشيْءٍ مِن أجزاء الحَجِّ أو العُمْرَة، سواء كان ذَلِك فرْضًا أم نفلًا؛ وذَلِك لأنَّ مِن خَصائِص الحَجِّ والعُمْرَة، أن الإِنْسانَ إِذَا أَحْرَم بِهما صارَ فرضًا وَلَوْ كان ذَلِك نفلًا، أي: ولَو كانَ الحَج أو العُمْرَة نفلًا؛ لقوْلِه تَعالَى: ﴿الْحَجُ وَلَوْ فَسُوتَ وَلا خِمَالُ فِي الْحَجْ فَلا رَفَتَ وَلا فَسُوتَ وَلاَ جِمَالَ فِي الْحَجْ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

وهَذه الآيَة نزلَت قبْلَ فرْضِ الحجِّ، أي: قبْلَ قوْله تَعالَى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران:٩٧]، وهَذا يدُلُّ علَى أنَّ تَلَبُّس الإِنْسان بالحَجِّ أو العُمْرَة يجعَلُه فرضًا عليْه.

وكذَلِك يدُنُّ على أنَّه فرْضٌ إذا شَرَعَ فيه؛ قوْلُه تَعالى: ﴿ ثُمَّ لَيُقْضُواْ تَفَكَهُمْ وَلَـيُوفُواْ بَالْبَيْتِ ٱلْعَسِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩]، وهَذا يدُنُّ على أن الشُّروعَ في الحج يجعَلُه كالمُنْذُورِ، وبناءً على ذَلِك: فإِنَّه لا يَجوزُ لأحَدِ أَنْ يوكِّل أحدًا في شيْءٍ مِن جُزئيَّاتِ الحجِّ، ولا أعْلَم في السُّنَّة أن الاستنابَة في شيْءٍ من أجزاءِ الحَج قد وقعَتْ إِلَّا فِيها يُروَى مِن كُوْنِ الصَّحابَة رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ يَرْمُونَ عَنِ الصِّبيانِ، ويدُل لِهذَا

أَن أَمَّ سَلَمَة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا لِمَّا أَرَادَتِ الخُرُوجَ قَالَت: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُرِيدُ الخُرُوجَ وَالَت: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أُرِيدُ الخُرُوجَ وَاجِدُنِي شَاكِيَةً، فَقَال: «طُورِفي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» (١)، وهَذا يدُلُّ علَى أَنَّه لا يَجُوز التَّوْكِيلَ فِي جُزئيَّاتِ الحَجِّ.

## قِياسُ التَّوْكيل في الرَّمي علَى غيْرِه من منَاسِك الحجِّ

السُّوَالُ (٢٤٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، ذكرْتُم أن التَّوْكيلَ في الجزْئِيَّة يكون مثلًا في الطَّوافِ أوِ الرَّمي أو الوُقُوف أو ما أشْبَه ذلك، فهَل إِذا جازَ التَّوْكيلُ في الرَّمْي مثلًا يُقاسُ عليْه بقيَّةُ أَجْزاء الحجِّ؟

الجَوَاب: لا، نحْنُ قلْنَا: هَذَا عَثْيلٌ عَلَى التَّوْكِيلِ فِي الجُزئيَّة، وليْسَ حكمًا بأن ذَلِك مباحٌ؛ ولِهذَا قلنا: لا نعْلَم في السُّنَّة أنه وَرَدَ التَّوْكِيلِ في شيْء مِن الجزئيَّاتِ، أو أنَّ أحدًا يَقُوم عن أحدٍ إلَّا في الرَّمْي، وقُلْنا: إنَّ الإِنْسانَ إذا تلبَّس في الحج أو العُمْرَة، صارَ فرْضًا عليْه يلْزَمُه هُو بنفسِه؛ وعلى هَذَا فَلا يجوزُ التَّوْكِيلُ فِي أيِّ شيء من أجْزاءِ الحَج أو العُمْرَة فرْضًا كانَتْ أمْ نفلًا، إلَّا فِي الرَّمي؛ لورودِه في حقِّ الصِّغار، وكذَلِك مَنْ لم يستَطِع الرَّميَ بنفْسِه مِن الكبارِ.

السُّؤالُ (٢٤١): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكِن إِذا جازَ التَّوْكيلُ فِي الرَّمي، هَل هُناك شُرُوطٌ للنَّائِب والمُنِيبِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب طواف النساء مع الرجال، رقم (١٦١٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز الطواف علَى بعير وغيره، رقم (١٢٧٦).

الجَوَاب: نعْم، أمَّا المنيبُ فيُشترَط ألَّا يَسْتطِيع الرَّمْي بنفْسِه لا ليلًا ولا نهارًا، وأمَّا النَّائب، فقالَ الفُقَهاء رَحِمَهُ واللَّهُ: إنَّه لا بُدَّ أن يَكُونَ مَّن حجَّ تِلْك السنَة، وأنْ يَكُونَ مَّن حجَّ تِلْك السنَة، وأنْ يَكُونَ قد رَمَى عنْ نفْسِه.

# عجَز عَنْ إِكْمال النُّسُك، فمَاذا يصْنَع؟

السُّؤالُ (٢٤٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، إِذَا عجَز الحاجُّ عَن إِكْمال النُّسُك فهاذا يصنَع؟ الجَوَاب: إذا عجَزَ الحاجُّ عَن إِمَّام النُّسُك، فلا يخْلُو من حالَيْن:

إِمَّا أَن يَكُونَ عَجْزُه بِصِدِّ عِدوِّ صِدَّه عِن البَيْتِ؛ كَمَا جَرَى للنَّبِيِّ عَلَيْهُ حِين صِدَّه المُسْرِكُونَ عَامَ الحُديبيَة، ففي هَذِه الحالِ: يُحْلِق بعْدَ أَن ينْحَر هدْيَه ويحل من إِحْرامِه؛ لقولِ الله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَخْصِرَتُمُ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِّيُ وَلَا غَلِقُواْ رُءُوسَكُو حَتَى بَبَكَ الْهَدَى لقولِ الله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَخْصِرَتُمُ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِّ وَلَا غَلِقُوا، وليَّا تأخّروا رجاءَ عَلَهُ وَالبقرَة:١٩٦]، وأَمَر النَّبي عَلَيْهُ أَصْحابَهُ عام الحُديبية أَن يُحْلِقُوا، وليَّا تأخّروا رجاء أَن يُنسَخَ الحُكْم، أو لسَببِ آخر، غُلِبَ عَلَيْهِ اَصَلَاهُ وَالسَه، فَفَعل، وحينئذِ تتابَع النَّاسُ إحْدَى أُمَّهات المُؤمِنين أَنْ يُحْرُج إليْهم فيحْلِق رأسَه، فَفَعل، وحينئذِ تتابَع النَّاسُ على حَلْق رُؤُوسِهم، والإِحْلالِ من إحْرامِهم، وفي هذِه الحالِ لا يلْزَمه أَنْ يقْضِي على حَلْق رُؤُوسِهم، والإِحْلالِ من إحْرامِهم، وفي هذِه الحالِ لا يلْزَمه أَنْ يقْضِي على حَلْق رُؤُوسِهم، والإِحْلالِ من إحْرامِهم، وفي هذِه الحالِ لا يلْزَمه أَنْ يقْضِي ما أُحْصِر عنْه، إلَّا إذا كَانَ لَم يؤدِّ الفَريضَة، فإنَّه يلْزَمُه أَداءُ الفَريضَة بالأَمْر الأَوَّلِ، ما أَحْصِر عنْه، إلَّا إذا كَانَ لَم يؤدِّ الفَريضَة، فإنَّه يلْزَمُه أَداءُ الفَريضَة بالأَمْر الأَوَّلِ، لا قضاءً عمَّا أُحْصِرَ فِيه، هَذَا إذا كَانَ الحَصْرُ بعدوّ.

أمَّا إذا كانَ الحَصْر بغَيْر عدوِّ، كَمَا لُو أُحصِرَ بِذَهابِ نَفْقَةٍ، أَو بِمَرضِ اشتدَّ به؛ فإنَّه فِي هَذه الحَال يجِلُّ مِن إِحْرامِه، بعْدَ أَن ينْحرَ هديًا ويخلِق، إمَّا قياسًا علَى حصْرِ العَدوِّ، وإمَّا إدخالًا لَه في العُمُوم، وهُو قوْله تَعالَى: ﴿ فَإِنْ أُحْضِرَتُمْ فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ﴾

[البقرَة:١٩٦]، فإِنَّ هَذَا الإحْصارَ شَامِلٌ، وكُوْنُ الإِحْصار بالعَدُوِّ هو الَّذي وقَع فِي عَهْدِ النَّبي عَلَيْهِ الضَّلَامُ، لا يمْنَع أَن تَتناولَ الآية غيْرُه.

على كلِّ حالٍ: إذا حُصِر بغَيْر عدوِّ، مِن مرَضٍ، أو ذَهابِ نفقَة، أو مَا أَشْبَه ذلك، فالقوْلُ الرَّاجِحُ: أَنَّه يجِلُّ بهَذا الإِحْصارِ، بعْدَ أَن ينْحَر هدْيَه ويحْلِق رأْسَه، ولا يلْزَمُه القَضَاء، أي: قَضاءُ ما أُحصِر فيه، إلَّا إِذا كانَ واجِبًا بأَصْل الشَّرع، مثل أن يَكُونَ لم يؤدِّ الفَريضَة مِن قبْلُ؛ فيلْزَمُه فعل الفَريضَة بالخِطابِ الأوَّل، أي: بالأَمْر الأوَّل، لا مِن حيْثُ إنَّه قضاء.

هَذا إِذَا لَم يَكُن اشترَطَ فِي ابتداءِ إِحْرامِه، أنه «إِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ، فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْنِي عابِسٌ، فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْنِي عابِسٌ، فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْنَنِي»، فإِنْ كَانَ قَدِ اشْتَرَط فِي بدايَة إِحْرامِه أَنَّه (إِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ، فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبسْتَنِي)، فإنَّه يَجِلُّ من إِحْرامِه مجَّانًا ولا شيْءَ عليْه؛ لقوْلِ النَّبي عَيَّلَةٍ لِضُبَاعَة بنت الزَّبير، وقَد أرادَتِ الحَجَّ وهِي شاكية: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ، مَحَلِّي جَيْثُ حَبَسْتَنِي» (۱).

# حُكْم مَن تُوفِّي أثْنَاء إِحْرامِه بِالنُّسُك

السُّؤالُ (٢٤٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، هَذا مَا يتعلَّق بالحَاجِّ إِذا عجَز عن النُّسُك، لكِن لَو تُوفِي الحَاجُّ أثْنَاء تلبَّسِه بالنُّسُك ما الحُكْم؟

الجَوَابِ: إذا تُوفي الحاجُّ أثْنَاء تلبُّسِه بالنُّسُك، فإنَّ مِن أهْل العِلْم مَن يقول:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم (٥٠٨٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، رقم (١٢٠٧).

إذَا كَانَ حَجُّه فريضَةً، فإِنَّه يُقْضَى عَنْهُ مَا بقي، ومنْهُم مَن يَقُول: إِنَّه لا يُقْضَى عَنْه مَا بَقِي، وهَذَا القَوْلُ هُو القَوْل الرَّاجِح؛ ودَليلُه حدِيثُ ابْن عبَّاس رَعَالِيَهُ عَنْهَا في قَصَةِ الرَّجل الَّذي وقصَتْه ناقتُه وهُو واقفٌ بعَرفة، فقال النَّبي عَلَيْة: «اغْسِلُوهُ بِهَا قصَةِ الرَّجل الَّذي وقصَتْه ناقتُه وهُو واقفٌ بعَرفة، فقال النَّبي عَلَيْة: «اغْسِلُوهُ بِهَا وَسِدْر، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًا» (۱) ولم يأمر النَّبيُ صَالِقَهُ عَنَهُ وَسَلَمَ أَنْ يَقْضِيَ أَحدٌ عنْهُ مَا بقي من نُسُكِه، ولائنَا لو قضَيْنا ما بَقِي من نُسُكِه، لكانَ هَذَا النَّائِبُ الَّذي قامَ مقامَهُ يحلُّ مِن إِحْرامِه، وحينئذِ لا يُبعث الرَّجُل يوْمَ القِيامَة مُلبِيًا؛ لأنَّ نائِبَه قد حَلَّ مِن الإِحْرام الَّذي وحينئذِ لا يُبعث الرَّجُل يوْمَ القِيامَة مُلبِيًا؛ لأنَّ نائِبَه قد حَلَّ مِن الإِحْرام الَّذي تلبَّس به بدلًا عنه.

وعلَى كلِّ حالٍ: فالقَـوْلُ الرَّاجِحُ بـلا شَكِّ: أن الإِنْسانَ إِذا مات أَثْنَاء تلبُّسِه بالنُّسُك، فإنَّه لا يُقْضَى عنه، سواءٌ كان ذَلِك فرِيضَةً أم نافلَة.

السُّؤالُ (٢٤٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكِن هَل يَقْتَصِر هَذا الحُكْم علَى الوَقْت الَّذي يلبَّي فِيه، يعْنِي: قبْلَ رمْي جمْرَة العقبَةِ أمْ يشْمَل جَمِيعَ الحج؟

الجَوَاب: يشْمَل جِيعَ الحجِّ، يعْنِي: سواء كانَ ذَلِك قبْلَ التحلُّل الأوَّلِ، أم بعْدَ التَّحلُّل الأوَّل؛ فإنَّه لا يقْضِي عنْهُ مَا بقي.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، رقم (١٢٦٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦).

### صفّة الاشْتِراطِ

السُّوَالُ (٢٤٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، ذكرْتُم الاشْتِراطَ إِذَا عجَز الحَاجُّ عَن إِكْمال النُّسُك، نوَدُّ أيضًا أن نعْرِفَ حُكْم الاشْتِراطِ، ومَا هِي صفَتُه؟

الجَوَابُ: نذْكُر أُوَّلًا صِفَة الاشْتِراط قَبْلَ حُكْمِه؛ لأنَّ الحُكْم علَى الشَّيْء فرع عن تصوُّرِه.

صِفة الاشْتِراط: أنَّ الإِنسانَ إذا أرَادَ الإِحْرامَ يَقُول: إِنْ حَبَسَنِي حابِسٌ؛ فمحَلِّي حيثُ حَبَسْتَني، يعْنِي: فإنَّني أُحِلُّ، إِذا حَبَسَني حابِسٌ، أي: منعَنِي مانِعٌ عن إِكْمال النُّسُك، وهَذا يشْمَل أيَّ مانع كانَ؛ لأنَّ كلمَة حابِسٌ، نكرَة في سياق الشَّرط، فتَعُمُّ أيَّ حابِسٍ كانَ، وفائِدَة هَذا الاشْتِراط: أنَّه لَو حصل لَه حابِسٌ يمْنَعه من إكمال النُّسُك، فإنَّه يَجِلُّ من نُسُكِه ولا شيْءَ عليْه، وقد اخْتلَف أهْل العِلْم في الاشْتِراط.

فمِنهم مَن قال: إنه سُنَّةُ مطلقًا، أي: أن المُحْرِم ينْبَغي لَه أن يشترط، سواء كانَ في حالِ خوْفٍ أو في حالِ أمْنٍ؛ لِهَا يتَرتَّب عليْه من الفائِدَة، والإِنْسانُ لا يدْرِي ما يُعْرَضُ له.

ومِنْهم مَن قال: إنه لا يُسَنُّ إلَّا عند الحَوْف، أمَّا إِذا كان الإِنْسانُ آمنًا، فإنه لا يشْتَرط.

ومِنْهم مَن أنْكر الاشْتِراط مطلقًا.

والصَّواب: القَوْلُ الوَسط، وهُو أَنَّه إِذا كَانَ الإِنْسانَ خَائفًا مِنَ عَائِقِ يَمْنَعُهُ مِنَ إِمَّامُ نُسُكِه، سُواء كَانَ هَذَا العَائِقُ عَامًّا أَمْ خَاصًّا، فَإِنَّه يَشْتَرِط، وإن لَم يكن خائفًا فإنَّه لا يَشْتَرِط؛ وبهَذا تَجْتَمِع الأَدِلَّة؛ فإنَّ النَّبيَّ ﷺ أَحْرَمُ ولَم يشْتَرِط، وأَرْشَد

ضُبَاعَة بنْتَ الزُّبَير رَضَالِلَهُ عَنْهَا إِلَى أَن تَشْتَرِط (١)، حيثُ كانَت شاكية، والشَّاكي - أي: المريض - خائفٌ مِن عدَمِ إتمام نُسُكه.

وعلَى هَذَا فنقولُ: إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ خَائفًا مِن طَارِئٍ يَطْرَأَ، يَمَنعُهُ مِن إِثْمَامِ النُّسُك؛ فليشترط؛ أَخذًا بإِرْشَاد النَّبِي ﷺ ضباعَة بنْتَ الزُّبير، وإن لم يَكُن خائفًا؛ فالأَفْضَل ألاَّ يشْتَرِط؛ اقتداءً برسُولِ الله ﷺ حيث أحرَمَ بدُونِ شرط.



### صيغَة الشَّرط

السُّؤالُ (٢٤٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكِن بالنِّسبَة للمُشْتَرط هل يلْزَمُه أن يأْتِي بالصِّيغة الَّتي وَرَدَت عَن الرَّسُولِ ﷺ، أم يُشْتَرط بأيِّ كلامٍ يعبِّر بِه عَمَّا في نفْسِه؟

الجَوَاب: لا يلْزَمُه أن يأْتِي بالصِّيغَة الوَارِدَة؛ لأنَّ هَذا مما لا يُتَعَبَّدُ بلفْظِه، والشَّيء الَّذي لا يُتَعَبَّدُ بلفْظِه يُكْتَفَى فيه بالمعْنى.



## محْظُوراتُ الإِحْرام

السُّوالُ (٢٤٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِي مُخطُّورات الإِحْرام؟

الجَوَابِ: محْظُوراتُ الإِحْرامِ هِي المُمنُوعات بسَبب الإِحْرام، يعنِي: المحَرَّمات الَّتي سبَبُها الإِحْرامُ؛ وذَلِك أن المحرَّماتِ نوْعانِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم (٥٠٨٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، رقم (١٢٠٧).

محرَّ ماتٌ في حالِ الإِحْرام وحالِ الحِلِّ؛ وإليْها أشارَ اللهُ تَعالى بقوْلِه: ﴿ آلْحَجُّ اللَّهُ مُ مَاتٌ فَ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فَسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجَ ﴾ [البقرة: ١٩٧]، كلمَة فُسوقٌ عامَّة تشْمَل ما كانَ الفِسْقُ فِيه بسبَب الإِحْرام وغيْره.

ومحرَّمات خَاصَّة سبَبُها الإِحْرام، إذَا تلبَّس الإِنْسانُ بالإِحْرام، فإِنَّها تَحْرُم عليه، ويَحِلُّ لَه في حالِ الحِلِّ.

فمِن مخطُوراتِ الإِحْرام: الجِمَاع، وهو أشدُّ المحْطُوراتِ إنْهَا، وأعظَمُها أثرًا؛ ودَليلُه قوْله تَعالَى: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْحَجَ فَلاَ رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجَ ﴾؛ فإنَّ الرَّفَث هُو الجِمَاع ومقدِّماتُه، وإذا وقع الجِمَاعُ قبل التحلُّلِ الأوَّلِ في الحجِّ، فإنَّه يتَرتَّب عليْه أُمورٌ خمسَة:

الأوَّل: الإِثْم.

والثَّاني: فساد النُّسُك.

والثَّالِث: وجوبُ الاسْتِمْرار فيه.

والرَّابع: وُجوبُ فديَة؛ بدنَة يذْبَحُها ويفرِّقها علَى الفُقَراءِ.

والخَامِس: وجوبُ القَضَاء مِن العَام القادِم.

وهَذه آثارٌ عَظِيمَة تكْفِي الْمُؤْمِنَ فِي الانْزِجارِ عنْهُ والبُعدِ عنه.

ومِن المحْطُورات أيضًا: المباشرَةُ بشهوَة، والتَّقْبيلُ، والنَّظرُ بشهوَة، وكل ما كانَ من مقدِّمَات الجِمَاع؛ لأنَّ هَذِه المقدِّمَات تُفْضِي إلى الجِمَاع.

ومِن مُخطُورات الإِحْرام: حلْقُ شعْر الرَّأْسِ؛ لقوْله تَعالَى: ﴿ وَلَا غَلِقُواْ رُءُ وسَكُمُ عَلَيْهُ الْمُدَى مُعِلَّهُ وَ البَقرَة:١٩٦]، وألحق العُلَماءُ بحلْقِ الرَّأْس حلْقَ جَميع الجِسْم،

وألحَقُوا به أيضًا تقْليمَ الأظْفَار وقصّها.

ومن مخطُورات الإِحْرام: عقْدُ النِّكاحِ؛ لقوْلِ النَّبي ﷺ: «لَا يَنْكِحِ المُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحِ المُحْرِمُ

ومن مخطُوراته أيضًا: الخطبَة، فلا يَجُوز للإِنْسانِ أن يخطب امرأةً وهُو مُحْرِم بحَجِّ أو عمرَةٍ.

ومِن مُخطُورات الإِحْرامِ: قَتْلُ الصَّيْدِ؛ لقولِ الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ٩٥].

ومِن مُخْطُوراته أيضًا: الطِّيبُ بعْدَ عَقْدِ الإِحْرامِ، سواءٌ في البَدن، أو في النَّوبِ، أو في النَّوبِ، أو في المَشْرُوب؛ فلا يحلُّ لمحرِم اسْتِعْمال الطِّيب على أيّ وجْهِ كان بعْدَ عقد إِحْرامِه؛ لقول النَّبي ﷺ في الرَّجُل الَّذي وقصَتْه ناقَتُه في عرَفَة فمات: (لَا تُحُنِّطُوهُ»(٢)، والحَنُوط: أطيابٌ تُجْعَل في الميِّت عنْدَ تكْفِينه.

فأمَّا أثَرُ الطِّيبِ الَّذي تطيَّبَ بِهِ عند الإِحْرامِ؛ فإِنَّه لا بأْسَ بِه، ولا تجِبُ عليْه إِزالَتُه؛ لقوْلِ عائشَة رَضَالِللهُ عَنْهَا: كُنْتُ أُطَيِّبِ النَّبِيَ ﷺ لإِحْرامِه قَبْلَ أَن يُحْرِم (٢)، وقالَتْ: كُنْتُ أَنْظُر إِلى وَبيصِ المِسْك في مَفَارِق رسُولِ الله ﷺ وهو مُحْرِمٌ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، رقم (١٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، رقم (١٢٦٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، رقم (١٥٣٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، رقم (١١٨٩)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، رقم (١٥٣٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، رقم (١١٩٠).

ومِن مُخْطُورات الإِحْرامِ أَيْضًا: لُبْس الرَّجُل القَمِيصَ، والبَرانِسَ، والسَّراوِيلَ، والعَمائِم، والجِفَاف؛ هكذا أَجَابَ النَّبي -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- حِين سُئِلَ: ما يَلْبَس المُحْرِم، فقال: «لَا يَلْبَسِ الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الجُفَافَ، إِلَّا مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخَفَيْنِ» (١).

ومَا كان بِمَعْنَى هَذِه المَحْظُوراتِ فَهُو مثلُها؛ فالْكُوتُ، والفانِيلَة، والصَّدرية، والغترَة، والطَّاقية، والمشْلَح، كلُّ هَذِه بِمَعْنَى المنْصُوصِ عليْه، فيَكُون لها حكم المنْصُوص عليْه.

وأمَّا لبْسُ السَّاعَة، والخاتَم، والكَمَر، وسمَّاعَة الأُذُن، ونظَّارَة العين، والكَمَر الَّذي تَكُون فيه الفُلوسُ وما أشْبَهها، فإِنَّ ذَلِك لا يدْخُل في المنْهِيِّ عنه، لا بالنَّصِّ ولا بالمعْنى؛ وعلى هَذا فيَجُوز للمُحْرِم أن يلْبَس هَذِه الأَشْيَاء.

وليُعلم أن كثِيرًا من العامَّة فهِمُوا من قول أهْل العِلْم: «إن المحْرِم لا يلْبَس الكَمَر المَخيط»، أن المرادَ بالمخيط ما فيه خياطَة؛ ولِهذَا تجِدُهم يسْأَلُون كثيرًا عن لبْسِ الكَمَر المخيط، وعن لبْسِ الإزارِ، أو الرِّداء المرقَّع، وعَن لبْسِ النِّعال المَخْرُوزَة وما أشْبَه المخيط، وعن لبْسِ الغَلَماء يُريدُون بلبْسِ المخيط: لُبْسَ ما كانَ فيه خياطَة، والأمْرُ ذلك، ظنَّا منْهُم أن العُلَماء يُريدُون بلبْسِ المخيط: لُبْسَ ما كانَ فيه خياطَة، والأمْرُ ليس كذَلِك، وإنَّما مُرادُ العُلَماء بذَلِك: ما يُلْبَس مِن الثيّابِ المفصَّلة على الجِسْم، على العادَة المعرُوفَة، وتأمَّل قوْل الرَّسُول ﷺ: «لَا يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ... الخ» يتبيَّن لكَ أن الإِنسانَ لو تلفَّف بالقَمِيصِ بدُون لُبْس، فإنَّه لَا حرَج عليْه، فلو جعَل يتبيَّن لكَ أن الإِنسانَ لو تلفَّف بالقَمِيصِ بدُون لُبْس، فإنَّه لَا حرَج عليْه، فلو جعَل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، رقم (١٥٤٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح، رقم (١١٧٧).

القَمِيص إزارًا لفَّه على ما بَيْن سرَّتِه ورُكْبَتِه، فإِنَّه لا حرَج عليْه في ذَلِك؛ لأنَّ ذَلك لا يُعَدُّ لُبْسًا للقَمِيص.

ومن المحرَّمات في الإِحْرامِ: تغطيةُ الرَّجُلِ رأسَه بِمُلَاصِقِ مُعتادٍ؛ كالطَّاقية، والعَهامَة، والغُترَة، فأمَّا تظْلِيل الرَّأسِ بالشَّمْسيَّة، أو سقْف السيارَة، أو بثَوْب يرْفَعُه بيدَيْه عن رأسِه؛ فهذا لا بأس بِه؛ لأنَّ المحرَّم تغطيةُ الرَّأسِ لا تظْليلُه، وقد ثبَت عَن النَّبيِ عَيِي من حَدِيث أم حُصَين رَضَالِيَهُ عَنها قالَتْ: رأيتُ النَّبي عَيِي راكبًا، وأسامَةُ وبلالٌ أحدُهما آخِذُ بخطامِ نَاقتِه، والثَّاني رافعٌ ثوْبَه، أو قالت: ثوبًا يظلِّلُه بِه من الحرِّ، حتَّى رمَى جَرَة العقبة (۱)، ولا يَحْرُم على المُحْرِمِ أن يحْمِل عفْشَه على رأسِه؛ لأنَّ ذلك لا يُرادُ للتَّغطية، وإنَّما المُرادُ به الحَمْل.

ومن مخطُورات الإِحْرام: أن تنتقِب المَرْأَةُ، أي: تضع النِّقابَ على وجْهِها، يعْني: النِّقابَ لِباس الوَجْه، وقَد تَهى رسُولُ الله ﷺ المُرْأَة أن تنتقِب وهي محرمة (١)؛ فالمَشروعُ للمَرْأَة في حالِ الإِحْرام أن تكشِف وجْهَها، إلا إذا كان حولها رجالٌ غيرُ عارِمَ لها، فإنَّه يجِبُ عليْها أن تستُر الوَجْه، وفي هَذِه الحالِ لا بأسَ أن يُلاصِق السَّاتِرُ بشرَتها، ولا حرَج عليْها في ذلك.

ومن مخطُورات الإِحْرام: لُبْس القُفَّازين، وهُما جَوارِب اليَدَين، وهَذا يشمل الرَّجُلَ والمَرْأَة، فلا تلْبس المَرْأَة القُفَّازَيْن في حالِ الإِحْرام، وكذَلِك الرَّجُلُ لا يلبس القُفَّازَيْن؛ لأنَّهما لِباسٌ، فهما كالحُفَّين بالنِّسبَة للرِّجْلِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، رقم (١٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهي من الطيب للمحرم والمحرمة، رقم (١٨٣٨).

# حُكْم وضْعِ شيْءٍ ملاصِقَ لرأسِ المُحرِم

السُّؤالُ (٢٤٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، قلْتُم: إنَّه لا يسْتر المحْرِمُ رأسَه، أو لا يضَعُ علَى رأسِه مُلاصقًا؛ كالغُتْرة والطَّاقيَّة، هل يشْمَل ذَلِك أيضًا وَضْعَ قطعَةِ ورَقٍ أو كرتون أو بطانِيَّة علَى رأسِه؟

الجَوَاب: نعم يشمَل هذا، ولِهذَا إذا احتاجَ إِلى تظْلِيلِ رأْسِه، فليرْفَع هَذا عن رأسِه قليلًا حتى لا يُباشِرَه.

## الفَرْق بَيْن النِّقاب والبُرقُع

السُّؤالُ (٢٤٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما الفَرْق بَيْن النِّقاب والبُرْقع، وهلْ يَجُوز للمَرْأة المحْرِمة أن تلْبَس البُرْقع؟

الجَوَاب: البُرْقع أَخَصُّ من النِّقاب؛ لأنَّ النِّقاب خِمَارٌ معتاد، يتدلَّى من خمارِ رأْسِها، ويُفتح لعينيَّها، أما البُرْقع فإنَّه قد فُصِّل للوَجْه خَاصَّة، وغالبًا يَكُون فيه من التَّجْميل والنُّقُوش ما لا يَكُون في النِّقاب، ولذَلِك فلا يَجُوز أن تلْبَس المُحْرِمَة البُرْقَع؛ لأنها إذا مُنِعَتْ مِن النِّقاب، فالبُرْقع من باب أولى.



## كَيْفيَّة ستَّر وجْهِ المعْرِمَة أمام الرِّجال

السُّؤالُ (٢٥٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، قلْتُم بوُجوبِ ستْر المحْرِمَة وجههَا إذا حضر الرِّجال، فهَل تسْتر وجهَها بالنِّقابِ أم بشيْءٍ آخر؟

الجَوَابِ: تسْتُره بشيْءٍ ليس بنقابٍ، ولا بُرقُع، تُغطِّيه تغطيَّة كاملَة.



### حُكْم مَن تلبَّس ببغض مخظُورات الإِحْرام

السُّؤالُ (٢٥١): فضِيلَةَ الشَّيخ، فصَّلْتُم في الجِماعِ كَوْنَهُ مُحْظُورًا من مُخْظُورات ما مُخْظُورات ما مُخْظُورات ما ذكرْتُم لنا حكم مَنْ تلبَّس بشيْءٍ منها؟

الجَوَاب: نذْكُر ذَلِك إن شاء الله:

أما الصَّيْد: فقد بيَّن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ما يترَ تَّب عليْه؛ فقال: ﴿ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُمْ مُتَكَا الصَّيْد الله عَنْلَهُ مِنكُمْ مَدَيًا بَلِغَ الْكَمْبَةِ أَوْ كَفَنرَةُ مَتَكَمْ مَسَكِكِينَ أَوْ عَدْلُ مَن الْكِيلِ أَوْ البَقرِ أَو اللَّائَة: ٩٥]، فإذا كان هذا الصَّيْد مما لَه مِثْلٌ من النَّعم، أي: من الإبل أو البقرِ أو الغَنَم، فإنَّه يذبّح مثلَه في مكَّة، ويتصدَّق به على الفُقراء، أو يُجْعَل بدَل المثلِ طعامًا يُشترَى ويُوزَّع على الفُقراء، أو يَصُوم عن إطعام الفُقراء، أو يُجُعَل بدَل المثلِ طعامًا يُشترَى ويُوزَّع على الفُقراء، أو يَصُوم عن إطعام كلِّ مسكينٍ يومًا، هذا إذا كان لَه مِثْلُ، أمَّا إذا كان لم يَكُن لَه مِثْل؛ فإن العُلَهَ عَلَى مَنْ الفُقراء في مكَّة، أو يَصُوم عن إطعام كلِّ مسكينٍ يومًا، هذا إذا كان لَه مِثْلُ، أمَّا إذا كان لم يَكُن لَه مِثْل؛ فإن العُلهَاء الدَّراهِم الفُقراء في مكَّة، أو يَصُوم عن إطعام كلِّ مسكينٍ يومًا. هذا في الصَّيْد.

أمَّا في حلْق الرَّأس فقَد بيَّن الله عَرَّفَجَلَّ أنَّ الواجِب فديَةٌ من صِيامٍ أو صدَقَة أو نُسُكِ، وبيَّن رسُولُ الله ﷺ أنَّ الصِّيَام ثلاثَةُ أيَّامٍ، وأنَّ الصَّدقَة إطعامُ ستَّة مَساكِين لكُلِّ مسْكينِ نصْفُ صَاعٍ، وأنَّ النُّسُك شاةٌ يذْبَحُها، وهَذه الشَّاة توزَّع على الفُقَراءِ، وحلْقُ الرَّأس حرامٌ، إلا لَمَن تأذَّى بالشَّعْر؛ كما سنتعرَّض لَه إن شاءَ الله تعالى.

### معْظُورات الإِحْرام ( تتمَّة )

السُّوَالُ (٢٥٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما الَّذي يجِبُ على مَن ارْتَكب مُ ظُورًا من هَذِه المُحظُوراتِ؟

الجَوَاب: ذكَرْنا فِيها سَبَق ما يجِبُ فِي فِعْل مُخْطُوراتِ الإِحْرام، فذكَرْنا جزَاءَ الصَّيْد، وذكَرْنا ما يجبُ فِي الجِهاعِ أيضًا، وذكرْنا ما يجِبُ بحلْقِ الرَّأس، وأنَّه فدية من صيامٍ أو صدَقَةٍ أو نُسُك، والصِّيامُ بيَّنه النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ بأنَّه صِيامُ ثَلاثَة أيَّامٍ، والصَّدَقَة بأنَّها إطْعامُ ستَّة مَساكِين، لكُلِّ مسْكينِ نصْفُ صاعٍ، والنُّسُك ذبْحُ شاةٍ، وهَذه الشَّاةُ توزَّع على الفُقراءِ، ولا يُؤكِّل منْهَا شيْءٌ؛ لأنَّها وَجَبَتْ جُبْرَانًا للنَّسُك، حيْثُ انْتَهك الإِنْسانُ ما حَرُم عليْه فيه.

وهَذه الفدْيَة تسمَّى عنْدَ أهْل العِلْم فدْيَة الأَذى؛ لأنَّ الله تَعالى ذكرهَا في ذلك؛ حيث قال: ﴿ فَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن رَّأْسِهِ وَفَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ شُكِ ﴾ حيث قال: ﴿ فَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن رَّأْسِهِ وَفَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ شُكِ ﴾ [البقرة:١٩٦]، قالَ أهْل العِلْم: وهِي واجِبة الْعَني فلدية الأَذى - واجبة في كلِّ مخطُورٍ من من مخطُوراتِ الإِحْرام، ما عَدا الجَهاعَ قبْل التحلُّلِ الأوَّل في الحبِّ ، وجزاءِ الصَّيْد؛ لأنَّ في الأوَّل بَدَنَة ، وفي الثَّاني المِثْل، أَوْ مَا يقُومُ مقامَه، فكلُّ المحظُوراتِ عندهم ما عَدا ما ذكرْنا، كلُّ المحظُوراتِ الَّتِي فِيها فديّة ، فدْيَتُها فديّةُ الأَذَى، فدَخَل في ذَلِك: ما عَدا ما ذكرْنا، كلُّ المحظُوراتِ الَّتِي فِيها فديّة ، فدْيَتُها فديّةُ الأَذَى، فدَخَل في ذَلِك: لُبْس القَمِيص، والسَّراويل، والبَرانِس، وما أَشْبَهها، وتغطيّة الرَّأس للرَّجُل، وتغطيّة الوَّأس للرَّجُل، وتغطيّة الوَّأس للرَّجُل، وتغطيّة الوَّأس للرَّجُل العِلْم في هَذِه المَحْظُوراتِ.



### حُكم مَن ارْتَكب محْظُورًا من المحْظُورات جاهِلاً

السُّؤالُ (٢٥٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكم مَن ارْتَكب مُظُورًا من هَـذِه المُّظُوراتِ ناسيًا أو جاهِلًا؟

الجَوَابِ: نقولُ: مخطُّوراتُ الإِحْرام تنْقَسِم إِلى أَقْسَام:

منْها: ما لا فديَة فِيه أصلًا، ومَثَّل لَه العُلَماءُ بعَقْد النِّكاح، والخِطْبَة، خطبَة النِّكاح، قالُوا: إنَّ هَذا ليْسَ فيه فديَة.

ومنها: ما فدْيَتُه فديَة الأَذى.

ومنها: ما فدْيَتُه بدنَة.

ومنها: ما فدْيَتُه الجَزاء.

وكلُّ شيْءٍ فيه فديّة؛ فإنَّ فاعِلَه لا يخْلُو من ثلاث حَالَات:

إمَّا أَن يفعله عالِمًا ذاكِرًا مختارًا، وفي هَذه الحَالِ يترتَّب عليْه الإِثْم، وما يجِب فيه من الفديّة.

وإمَّا أن يفعَله متعمِّدًا عالِمًا مختارًا، لكِن لعُذْرٍ، فهَذا ليس عليْه إِثْمٌ، ولَكِن عليْه الفَدْيَة، مثلُ أن يحْلِق رأسَه؛ لأذًى أو شبْهه متعمدًا عالمًا ذاكرًا، فإنَّه يجب عليْه الفديّة، ولا إِثْم عليْه؛ لأنَّه معْذُور.

وإمَّا أَن يفعل هَذِه المَحْظُوراتِ ناسِيًا، أو جاهِلًا، أو مُكْرِهًا، فهَذا لَيْس عليْه شيْءٌ، لا إثْمٌ ولا فديَة، أيَّا كان المَحْظُور؛ لعُمومِ قوْله تَعالَى: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَآ إِن نَسِينَا آوَ أَخْطَأَنَا ﴾ [البقرَة:٢٨٦]، وقولِه: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِـ،

وَلَكِكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥]، وقوْلِه تَعالَى في جزاءِ الصَّيْد: ﴿ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآةٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ [المائدة:٩٥]، فإذا اشتُرِطَت العَمْدِيَّة في جزاء الصَّيْد، مع أنَّ قتْل الصَّيْد إتلافٌ، فها عدَاهُ مِن باب أولى.

وعلى هَذا فنقُول: إذا فعل أحدٌ شيئًا مِن هَذِه المَحْظُوراتِ، ناسيًا أو جاهِلًا أو مكرهًا، فليْس عليْه شيءٌ، لا إثْمٌ، ولا فديَة، ولا يفسُدُ نُسُكه، ولا يتعلَّق به شيءٌ أصلًا، ولو كانَ المحْظُور جِماعًا.

### حُكْم اسْتِبدال الْمُحْرِم لباسَ الإِحْرام

السُّؤالُ (٢٥٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم اسْتِبْدال المحْرِم لِباسَ الإِحْرام؟ الجَوَاب: تبْديلُ المحْرِم لباسَ الإِحْرام بثوْبٍ يَجُوز لبْسُه في الإِحْرام؛ لا بأسَ به، سواء فعَلَه لحاجَةٍ، أو لضرورَةٍ، أو لغيْر حاجَةٍ ولا ضرورَة:

### فأمًّا فِعْلُه للضَّرورَة:

فمثل أن يتنجَّس ثوبُ الإِحْرامِ ولَيْس عنْدَه ماء يغْسِلُه به، فهنا يُضطر إلى تبْدِيله بثوبٍ طاهِر؛ لأنَّه لا يُمْكِن أن تصحَّ منه صَلاتُه إلا بثياب طاهِرَة.

ومثال الحاجة: أن يتَسخ ثوْبُ الإِحْرام، فيَحْتاج إِلى غَسْلٍ، فله أن يُخلَعه، ويلْبَس ثوبًا آخَر مما يَجُوز لبسُه في الإِحْرام.

ومثالُ مَا لا حاجَة لخلْعِه ولا ضرُورَة: أن يبْدُو للإِنْسان أن يغيِّر لباسَ الإِحْرامِ بدُون أيِّ سَببٍ، فله ذَلِك ولا حرَج عليه، إذا غيَّره بِما يَجُوز لبسه.

### حُكْم الاغْتِسال للمُحْرِم

السُّؤالُ (٢٥٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، الترقُّه ممْنوعٌ منْهُ المحْرِمُ، كتقْلِيم الأظَافِر وغيرِه، لكِن هَل يَجُوز للمُحْرِم أن يَغْتسل مِن أَجْلِ النَّظافَة؟

الجَوَاب: المحْرِمُ يجوز لَه أن يَغْتسِل من أَجْل النَّظافَة؛ لأنَّه ثبَتَ عَن النَّبي ﷺ أنه اغْتَسل وهُو محْرِمُ (١)، ويجوز للمُحْرِم أن يغيِّر ثيابَ الإِحْرام إلى ثيابٍ أنْظَف منْها أو أَجَد، ويَجُوز لَه أيضًا أن يترفَّه باسْتِعْمالِ المكيِّفات، أو بغَيْرِها من أسباب الراحَة.

وأمَّا قوْلُ بعْض أهْل العِلْم: إنه لا يَجُوز لَه أن يُقَلِّم أظْفارَه، وقاسوه على حلْقِ شعْرِ الرَّأس بجامِع التَّرقُّه، فهَذا أمرٌ يُنْظَر فيه، وليْسَ محلَّ إجْماعٍ من أهْل العِلْم.



### حُكْم إِثْلاف نَباتِ وشَجر مكَّة

السُّوْالُ (٢٥٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، بالنِّسبَة للمُحْرِم والنَّبات الَّذي ينْبُت في مكَّة المُكرَّمَة، في الحَرم، ما حُكْم قلْع هَذا النَّباتِ والتعرُّض لَه بشيْءٍ من الإتلاف؟

الجَوَاب: النَّباتُ والشَّجَر لا علاقَة للإِحْرام بهما؛ لأنَّ تَحْريمَها لا يتعلَّق بالإِحْرام، وإِنَّما يتعلَّق بالمكانِ، أي: بالحَرم، فما كانَ داخِلَ أمْيالِ الحَرم؛ فإنه لا يجُوزُ قطعُه ولا حشُّه؛ لأنَّ النَّبي ﷺ قال في مكَّة: «إِنَّهُ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا» (أ)، فقطعُ شجَرِها وحَشيشِها حرَامٌ على المُحْرِم وغيْرِه، وأمَّا ما كانَ خارِجَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب الاغتسال للمحرم، رقم (١٨٤٠)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، رقم (١٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الإذخر والحشيش في القبر، رقم (١٣٤٩)، ومسلم:

الحَرَمِ؛ فإنَّه حلالٌ للمُحْرِم وغيرِ المُحْرِم، وعلى هَذا فيَجُوزُ للحُجَّاجِ أَن يَقْطَعُوا الشَّجَرِ أَو الشَّجَرِ أَو الشَّجَرِ أَو الشَّجَرِ أَو الحَشِيشَ فِي مُزدلِفَة وفِي مِنَّى؛ لأنَّ مُزدلِفَة ومِنَّى داخلَ الحَرم.

و يجوز للحُجَّاج أن يضَعُوا البساطَ على الأَرْض، ولو كانَ فِيها أعْشابٌ، إذا لم يقْصِدوا بذَلِك إِثلافَ الحَشيشِ الَّذي تَحْتَه؛ لأنَّ تلَفَه حينئذٍ حصَل بغَيْر قصْدٍ، فهُو كما لو مشَى الإِنْسانُ فِي طَريقِه وأصابَ حمامَة أو شيئًا من الصَّيْد بغَيْر قصْدٍ منه، فإنه ليْسَ عليْه فيه شيء.

# زَمانُ ومَكانُ الإِحْرام بالحجِّ

السُّؤالُ (٢٥٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، إذا جاءَ الحَاجُّ إِلَى البَيْت، وطافَ وتحلَّل من العُمْرَة، ومكَث في مكَّة، فمَتى يُحْرِمُ بالحَجِّ، ومن أيْن يُحْرِم؟

الجَوَاب: يُحْرِم الإِنْسانُ بالحَجِّ يوْمَ التَّرويَة وهو اليَوْم الثَّامن مِن ذِي الحجَّة، من مَكانِه الَّذي هو نازِلُ فيه، ويُحْرِم ضحًى، ويذْهَب إِلى منَى، فيُصلِّي بها الظُّهْ روالعَصْر والمَغْرب والعِشَاءَ والفَجْر، كما أسلفْنَا ذَلِك في بَيانِ صِفَة الحجِّ.



# لا يلْزُم الطُّواف أو الإِحْرامُ من البَيْت يوْمَ التَّرويَة

السُّؤالُ (٢٥٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكِن هَل يلْزَم المحرِمَ في يوْمِ التَّرويَة أن يَطُوف بالبَيْت، أو يُحْرِم مِن البَيْت؟

الجَوَاب: لا يلْزَمُه أن يطوف بالبَيْت، ولا أنْ يُجِرم مِن البَيْت، ولا يُسنُّ لَه ذَلِك أيضًا؛ لأنَّ الصَّحابَة الَّذِين حلُّوا من عُمرَتِهم مع النَّبي ﷺ أحْرَموا من مكانِهم، ولم يأمُرْهم النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أن يذْهَبُوا إلى البَيْت فيُحرموا منه، أو أن يَطُوفوا قبل إحْرامِهم.

### حُكم مَن أدرك الوُقُوفَ بعَرفَة متأخّراً

السُّؤالُ (٢٥٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، عرَفْنا في صِفَة الحَج أن الحاجَّ يخْرُج من مِنى في السُّؤالُ (٢٥٩): فضِيلَة الشَّيخ، عرَفْنا في صِفَة الحَجَّة ضحَى، لكِن لَو لم يُدْرِك الوُقُوفَ بعَرفَة إلا متأخِّرًا فَهَا الحُكْم؟

الجَوَاب: عرفْنَا أَنَّ الإِنْسَان فِي اليَوْم الثَّامِن يَخْرُج إِلَى منَى، ويبْقَى بِهَا إِلَى صباحِ اليَوْم التَّاسِع، ثُمَّ يَذْهَب إِلَى عرَفَة، فَلَوْ أَنَّ الحَاجَّ لَم ينْزِل فِي منَى اليَوْم الثَّامِن، وَذَهَب إِلَى عرَفَة رأسًا، فَهَل يَصِحُّ حجُّه؟ والجَوَابُ على ذلك: نعم يصحُّ حجُّه؛ وذهَب إلى عرَفَة رأسًا، فَهَل يَصِحُّ حجُّه؟ والجَوَابُ على ذلك: نعم يصحُّ حجُّه؛ بِدَلِيل حدِيثِ عُروَة بن المُضَرِّس رَضَيَالِيَهُ عَنْهُ أَنْه سأَلَ النَّبِي صَالَيَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حين صلى معه صَلاة الفَجْر فِي مُزدلِفَة، سأَلَهُ فقال: يا رسُولَ الله، إني أتعبتُ نفْسِي، وأكريتُ راحِلَتي، فلم أدَعْ جبلًا إلا وقفْتُ عنْدَه، فقال النَّبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ شَهِدَ مَكَانَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بَعَرَفَة لَيْلًا أَوْ بَهَارًا، فَقَدْ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بَعَرَفَة لَيْلًا أَوْ بَهَارًا، فَقَدْ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بَعَرَفَة لَيْلًا أَوْ بَهَارًا، فَقَدْ مَكُنُهُ وَقَضَى تَفَتُهُ اللهُ إِلَى وَهَذَا يدُلُّ عَلَى أَنَّه لَا يَجِبُ أَن يبْقَى الحَاجُ فِي مِنى فِي اليَوْمِ تَمَّ مَعْهُ وَقَضَى تَفَتَهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ لَا يَجِبُ أَن يبْقَى الحَاجُ فِي مِنى فِي اليَوْمِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الحج، باب من لم يدرك عرفة، رقم (١٩٥٠)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجَمع فقد أدرك الحج، رقم (٨٩١)، والنسائي: كتاب الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، رقم (٣٠٣٩)، وابن ماجه: كتاب الحج،

الثَّامِن وليلَة التَّاسِع، وأَنَّه لو ذهَب إِلى عرَفَة رأسًا، لكانَ حجُّه صحيحًا، لكِن الأَفْضل أن يبْقَى في مِنى، مِن ضُحى اليَوْم الثَّامن إِلى أن تطلُع الشَّمْس مِن يوْم التَّاسع.

وأمَّا سُؤالُكم الَّذي سألْتُم عنْهُ وهُو حُكْم مَن ذهبَ إِلى عرَفَة متأخِّرًا، فنَقُول: إذا ذَهبَ إِلى عرَفَة متأخِّرًا، ولكِنَّه أَدْرك الوُقُوفَ بها قبْلَ أَن يطْلُع الفَجْر يومَ العِيد، فحجُّه صحِيحٌ ولا شيءَ عليه، فوقت الوُقُوف بعَرفَة ينتَهي بطُلوعٍ فجْر يومِ العِيد.

# بِدايَةُ الوُقُوف بِالْمُرْدِلِفَة ونهايَتُه

السُّوْالُ (٢٦٠): فَضِيلَةَ الشَّيخ، متَى يبْدَأَ الوُقُوف بمُزدلِفَة، ومتَى ينْتَهي، وما حكْمُه أيضًا؟

الجَوَاب: الوُقُوف بمُزدلِفَة الَّذي يعبِّر عنْهُ أَهْل العِلْم بِالمَبِيت بِالمُزدلِفَة، يبْتَدِئ مِن انْتِهاء الوُقُوف بِعَرفَة، ولا يصِحُّ قبْلَه، فلَو أَنَّ حاجًا وصل إلى مُزدلِفَة في أثناء اللَّيْل، قبْلَ أَن يَقِف بِعَرفَة، فوقَف في مُزدلِفَة ثم ذَهَب إلى عرَفَة، ووقَف بها، ثمَّ نزَل مِن عرَفَة إلى منَى، فإنَّ وُقوفَه بمُزدلِفَة غيرُ مُعْتَبر؛ لقوْلِ الله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضَتُم مِن عَرفَة إلى منَى، فإنَّ وُقوفَه بمُزدلِفَة غيرُ مُعْتَبر؛ لقوْلِ الله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضَتُم مِن عَرفَة عِرفَة عِن عَرفَة عَلَى عَلَى المَقْتِ فَاذَكُومُ اللهَ عَلَى المَقَونَة عَلَى عَلَى اللهَ عَلَى المَقَونَة مِن عَرفَة، ويستمِرُّ إلى أَن يُصلِّى الإِنسانُ فيبتَدِئ المُحْرَ، ويقف قليلًا إلى أَن يُسْفِر جدًّا، ثمَّ ينْصَرف إلى مِنَى.

باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، رقم (٣٠١٦)، وأحمد في المسند (٤/ ٢٦١، ٢٦٢)، وقال الترمذي: حديث صحيح.

ولَكِن يُجُوز لَمَن كان ضعيفًا لا يَسْتطيعُ مزاحمة النّاسِ فِي الرَّمي، أن يدْفَع من مُزدلِفَة في آخِر اللَّيْل؛ لأنَّ النّبي ﷺ أذِن لِلضَّعَفَةِ من أهلِه أن يدْفَعُوا في آخر اللّيْل، مُزدلِفَة في آخِر اللّيْل؛ لأنَّ النّبي عَلَيْتُهُ عَنْهَا، ترْقُب غُروبَ القَمَر، فإذا غرَبَ دفعَتُ(١). وهَذا أحسَنُ مِن التَّحديدِ بنصْفِ اللَّيْل؛ لأنَّه هو الوارِدُ عن النّبي ﷺ، وهُو الموافِق للقواعِد، وذَلك أنّه لا يجعَلُ حُكم الكُلِّ للنصْف، وإنها يجْعَل حُكم الكلِّ للأكثر والأغْلَب وبهذا نعرِفُ أن قول مَن قال مِن أهل العِلْم: إنّه يكفِي أن يبْقَى في مُزدلِقة بمِقْدارِ صَلاة المَغْرب والعِشَاء، ولَو قبْلَ منتصف اللّيْل، قولٌ مرْجوحٌ، وأنَّ الصَّواب بمِقْدارِ صَلاة المَغْرب والعِشَاء، وفيها أذِن فيه.

السُّؤالُ (٢٦١): فضِيلَةَ الشَّيخ، متَى ينتَهي الوُقُوف بمُزدلِفَة بحيْثُ إن الحاجَّ لَو أَتَى لا يُعْتَبر واقفًا بها؟

الجَوَاب: ظاهِرُ حَديثِ عروَة بن المُضَرِّس رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ الَّذِي قَالَ فيه الرَّسُول ﷺ: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَع» (٢)، أن الإِنْسانَ لوْ جاء مُزدلِقَة بعْدَ طُلُوعِ الفَجْر، وأَدْرَك صَلاة الفَجْر بغَلَسٍ في الوَقْت الَّذي صلَّاها فيه رسُول الله ﷺ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من قدَّم ضعفة أهله بليل...، رقم (١٦٧٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعقة من النساء وغيرهن، رقم (١٢٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الحج، باب من لم يدرك عرفة، رقم (١٩٥٠)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجَمع فقد أدرك الحج، رقم (٨٩١)، والنسائي: كتاب الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، رقم (٣٠٣٩)، وابن ماجه: كتاب الحج، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جَمع، رقم (٣٠١٦)، وأحمد في المسند (٤/ ٢٦١، ٢٦٢)، وقال الترمذي: حديث صحيح.

فإنّه يُجْزِئُه، ومعْروفٌ عنْد الفُقَهاء رَحَهُمُواللّهُ أَنَّه لا بدَّ أن يُدْرِك جزءًا من اللَّيْل، بحيْثُ يأتِي إِلى مُزدلِفَة قبْلَ طُلوع الفَجْر.

## حُكم الَّبِيت بمِنَّى يوم النَّحر

السُّؤالُ (٢٦٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، ذكرْتُم أنَّ مِن الأَعْمال الَّتي يَقُوم بها الحاجُّ يومَ النَّحْر المَبِيتَ بمِنَّى، لكِن مَا حُكْم هَذا المبيتِ؟

الجَوَاب: المَبِيتُ بمِنَّى ذكرْنا فِيها سَبَق أَنَّه مِن واجِبَات الحَجِّ، وأَنَّ المعْرُوف عند أَهْل العِلْم، أَنَّ مَن ترَكَ واجبًا من واجِبَات الحجِّ، فعَلَيْه فديَة ذَبْحُ شاةٍ، تُذبَح في مكَّة وتُوزَّع على فُقرائِها.

# حدُّ المَبِيت في منًى

السُّؤالُ (٢٦٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، نرَى بعضًا من النَّاس يتهاوَنُونَ في المَبِيت بمنًى، فيُقلُّون مِن البَقاءِ فِيها، ويذهَبُونَ خارِجَها مُعْظَم الوقْتِ، ولا يأْتُون إليْها إلا ساعاتٍ محدودةً، فها هُو المقدَارُ الكافي للبَقاءِ في مِنَى أو المَبِيتِ في مِنى؟

الجَوَابِ: المَشْرُوعُ للحَاجِّ أَن يَبْقَى فِي مِنى طُولَ الوَقْت، هكذا سُنَّة الرَّسُول وَلَيْقَ، والإِنْسانُ لم يتغرَّب عَن وطَنِه، ولم يتجشَّم المشاقَّ إلَّا لأداءِ هَذِه العِبادَة العَظِيمَة على وَفْقِ ما جاءَ عَن رسُول الله ﷺ، لم يأْتِ مِن بلَدِه إلى هَذا المكان ليترفَّه، ويسْلُك ما هُو الأيْسر، مع مخالفَتِه لهدْي النَّبي ﷺ، فالمَشْروعُ فِي حقِّ الحاجِّ أَن يبْقَى

في مِنًى ليلًا ونهارًا، ولكِن مُقتَضى قَواعِدِ الفُقَهاءِ، ومُقتَضى كلامِ الفُقَهاء: أنَّ الواجِب أن يبْقَى في مِنًى معظمَ اللَّيْل، في اللَّيْلة الحادية عشرة والثَّانِية عشرة، وأمَّا بقيَّة اللَّيْل، والنَّهارُ جَمِيعُه: فليس بوَاجِبِ عنْدَهم أن يمْكُث في منًى، ولكِن ينْبَغي للإِنْسانِ أن يتقيَّد بها جاءَتْ به السُّنَّة، وأن يبْقَى في مِنى ليلًا ونهارًا، والمسْألة ما هِي إلَّا يوْمانِ فقط، بالإِضافة إلى يوْم العِيد، بل يومٌ ونصْف، وزيادة يسيرة مع يوْم العيد.



## الآدَابِ الَّتِي يِنْبَغِي مُراعَاتُها في مِنَّى

السُّؤالُ (٢٦٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِي الآدَابِ الَّتي ينْبُغي أن يتَحلَّى بها الحاجُّ أثْنَاء بَقائِه في منَّى يوم الحَادِي عَشر، والثَّاني عشر، والثَّالِث عشر لمَن أرَادَ أن يتأخَّر؟

الجَوَاب: ينْبَغي للحَاجِّ أن ينتَهِز هَذِه الفرصَة في التعرُّف على أحْوَال المُسْلِمينَ، والانْتقاء بِهم، وإسْداء النُّصح إليْهم، وإرْشادِهم، وبيانِ الحقِّ المبنيِّ على كتاب الله وسُنَّة رسُولِه ﷺ حتَّى ينْصَرِف المُسْلمون من حَجِّهم، وهم قد أدَّوْا هَذِه العِبادَة، ونهَلوا من العِلم الشَّرعِيِّ المبنيِّ على كتاب الله تَعالى وسُنَّة رسُولِه ﷺ، وإذا كانَ لا يُحْسِن لغَة مَن يُخاطِب، فإنَّه يُعْعَل بيْنَه وبيْنَهم ترجمانًا، يَكُون أمينًا عارفًا باللُّغتَيْن، المترْجَم مِنها وإليْها، عارفًا بموْضُوع الكلام الَّذي يتكلَّم فيه، حتى يُترْجِم عن بصيرَة، وفي ثقة وأمانة.

وينْبَغي كذَلِك في هَذِه الأَيَّام، أَن يَكُون حريصًا على التحلِّي بمحَاسِن الأَخْلَاق والأَعْمالِ؛ من إعانَة المستَعِين، وإغاثَة الملْهُوف، ودلالَة الضَّائع، وغير ذَلِك مما هُو إحْسانٌ إلى الخَلْق؛ فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يقول: ﴿ وَأَخْسِنُونَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

[البقرة: ١٩٥]، ويقولُ جَلَّوَعَلا: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْقُرْبَ ﴾ [النعل: ٩٠]، ولا سِيَّما في هَذِه الأمَاكِن المفضَّلَة؛ فإن أهل العِلْم يقولون: إن الحسناتِ تتضاعَفُ في الزَّمان والمكَانِ الفاضِل.

### 

# يسْتَمِعون إلى الملاهِي، ويغتابُون النَّاس في مِنَّى

السُّوَالُ (٢٦٥): فَضِيلَةَ الشَّيخ، بعْضُ النَّاس يقْضِي هَــنِه الأَيَّـام في منَّى: إما بالاسْتهاعِ إلى الملاهي، أو بالتفكُّه بالحَدِيثِ في أغراضِ النَّاس، فـما حُكْـم هَذا العَمل؟

الجَوَاب: هَذَا الْعَمَل محرَّم في حالِ الحَجِّ وغَيْر الحَجِّ؛ فإنَّ الأَعَانِيَ المصحوبة بآلاتِ الْعَزْف، من الموسِيقَى والعُود والرَّبابِ وشِبْهِها محرمَةٌ في كلِّ زَمانٍ وفي كل مكانٍ؛ لِهَا ثبت في صَحِيح البُخارِي من حَديثِ أَبِي مالِك الأشعريِّ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ أَن النَّبي عَلَيْهُ قال: «لَيَكُونَنَ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالحَمْر، وَالمَعَازِفَ» (١)، قالَ العُلَهَاء: والمعازِف: آلاتُ اللَّهُو، ولا يُسْتَثنى مِنها إلا الدُّفُوف في المناسَباتِ الَّتي أذِن الشَّارِعُ باسْتِعْ الها فيها.

وكذَلِك التفكُّه بأغراضِ النَّاس، والسُّخريَة بهم ونحْو ذلك، مما يحْدُث في موسم الحَج وغيرِه، وهو حرَامٌ، سواء كان في موْسِم الحَج أو في غيْر موْسِم الحجّ، وسواء كانَ في موْسِم الحَج أو في غيْر موْسِم الحجّ، وسواء كانَ في مكَّة أو في غَيْرِ مكَّة؛ لقوْلِ الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسَّخَرُ قَوْمٌ مِن فَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرً مِنْهُم وَلَا نِسَامٌ مِن نِسَامٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرً مِنْهُم وَلَا نِسَامٌ مِن نِسَامٍ عَسَىٰ أَن يَكُنُ خَيْرً مِنْهُم وَلَا نِسَامٌ مِن نِسَامٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرً مِنْهُم وَلَا نِسَامٌ مِن نِسَامٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرً مِنْهُم وَلَا نِسَامٌ مِن نِسَامٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرً مِنْهُمْ وَلَا نِسَامٌ مِن نِسَامٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، رقم (٥٥٩٠).

أَنفُسَكُورَ وَلَا نَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْفَابِ بِئْسَ ٱلِاَسَمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَمْ يَلُب فَأُولَائِكَ لَمُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [الحجرات:١١].

### 

# الحِكْمَة من رمي الجِمار

السُّؤالُ (٢٦٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، في أيَّام التَّشْريق تُرمى الجِهار الثَّلاث في يومَيْن أو ثلاثَة أيَّام، فها الحِكْمَة من رمْي هَذِه الجهار؟

الجَوَاب: الحِكْمَة من رَمْي هَذِه الجِهار، بيَّنها رسُولُ الله ﷺ في قولِه: «إِنَّما جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَرَمْيُ الجِهَارِ؛ لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ»(١).

وفي رَمْي الجِار أيضًا: تحقيقٌ لعِبادَة الله عَزَوَجَلً؛ فإنَّ الإِنْسان يرْمِي هَذِه الجِهَار، وهُو لا يعْرِف حكْمَةً بيِّنَةً في رمْيِها، وإنَّما يفعل ذَلِك تعبُّدًا للهِ وذِكرًا لَه، وكذَلِك يرمي هَذِه الجَمَرَات؛ اتِّباعًا لرسُول الله ﷺ، فإنه رماها، وقال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي يرمي هَذِه الجَمَرَات؛ اتِّباعًا لرسُول الله ﷺ، فإنه رماها، وقال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(٢).

### 

# صفّة رمّي الجِمار

السُّؤالُ (٢٦٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، أيضًا بالنِّسبَة للجِمار، نود أن تذكُروا لنا صِقَة رمْي الجِمار؟

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب في الرمل، رقم (١٨٨٨)، والترمذي بنحوه، كتب الحج، باب ما جاء كيف ترمى الجهار، رقم (٩٠٢)، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، رقم (١٢٩٧).

الجَوَابِ: الَّذِي ينْبَغي للحاجِّ إذا ذَهَب إلى رمْي جَرَة العقبة أن يكُون ملبيًا، فإذا شَرع في الرَّمْي، قطع التَّلبِيَة، هَذا في رمْي جَرَة العقبة يوْمَ العِيد، أمَّا في رمي الجَمَرَات الثَّلاث، فينْبَغي أن يذْهَب بسكينة وخُضوع وخشوع للهِ عَرَّقَجَلَ، وإن كبَّر في مسيرِه فحسَنٌ؛ لأنَّ أيام التَّشْريق، أيَّامُ أكل وشُرْب وذِكْر للهِ عَرَّقَجَلَ، ومِن ذِكْرِ الله تعالى التَّكْبيرُ، فإذا ذهب مكبِّرًا فهو حسَنٌ؛ لأنَّ التَّكْبير هنا مُطلَق، ولكِنَّه لا يعتقد أنه مشروعٌ من أجل الذَّهَاب إلى الرَّمي، إنها يعْتقد أنه مشروعٌ مطلقًا، أمَّا لا يعتقد أنه مشروعٌ مطلقًا، أمَّا ذهابه بخشوعٍ وتعظيم لله، فهذا أمْرٌ مطلوب؛ ولِهذَا يُكبِّر الإِنْسانُ الله عَنَقَرَا عند رمي كلِّ حصاة.

# الدُّعاء عنْدَ رمْي الجِمار

السُّؤالُ (٢٦٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكن هَل هُناك أَدْعِيَة عنْدَ رَمي الجَمَرَات؟

الجَوَاب: نعم ذكَرْنا أنَّه إذا رمَى الجمرَة الأُولى، استْقَبل القِبْلَة، ورَفَعَ يديه، وقام يدْعُو دعاءً طويلًا، وكذَلِك بعد رَمْي الجمرَة الوُسْطى، وأمَّا بعْد رمْي جمرَة العقبَة فلا يقِف.



السُّؤالُ (٢٦٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، وهَل هُناك دُعاءٌ مخْصوصٌ؟ الجَوَاب: ليْس هناك دعاءٌ مخصوصٌ فيها أعلم.



### لا تلزم الطُّهارة عند رَمْي الجمار

السُّؤالُ (٢٧٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، هل تلزمُ الطَّهارَة لرمي الجِمار؟

الجَوَاب: الطَّهارَة لا تلزم في أي مَنْسَك من مَنَاسِك الحَجِّ، إلا الطَّواف بالبَيْت، فإنَّه لا يجوز للحائِض أن تطُوف بالبَيْت؛ لقول النَّبي ﷺ لعائشَة: «افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ»(۱).

### حُكْم غَسْل حصى الجمار

السُّؤالُ (٢٧١): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم غَسل الجِمار؟

الجَوَاب: لا يُغْسل، بل إذَا غَسلَه الإِنْسانُ على سبيل التعبُّد لله، كان هذا بدعة؛ لأنَّ النَّبي عَلِيلَةٍ لم يفعَلْه.

# حُكم مَنْ نسي شيئًا من أَشْواطِ الطَّواف أو السَّعي

السُّؤالُ (٢٧٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما حُكْم مَن نَسِي شيئًا من أَشُواط الطَّواف أو السَّعي؟

الجَوَاب: إذا نَسِي الإِنْسانُ شيئًا من أَشُواطِ الطَّواف أو السَّعي، فإِنْ ذكر قريبًا أتمّ ما بَقِي عليه، فلو طاف ستَّة أَشُواطِ بالبَيْت، ثمَّ انْصَرف إِلى مَقَام إبْرَاهِيم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، رقم (١٦٥٠). ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١).

ليُصلِّي، وفي أثْنَاء انْصِرافه، ذكر أنَّه لم يطف إلا ستَّة أشْوَاطٍ، فإنَّه يرجع من الحَجَر الأَسْوَد، ليأتي بالشَّوْط السَّابع، ولَا حرَج عليه.

أُمَّا إذا لم يذْكُر إلَّا بعْدَ مدَّة طويلَة: فإنْ كان الطَّوافُ طَوافَ نُسُك، وجَب عليه إعادَة الطَّوافِ مِن جَديدٍ؛ لأنَّ طَوافَه الأوَّل لم يصِحَّ؛ لكوْنِه ناقصًا، ولا يُمْكِن بِناءُ ما تركه على ما سبَق؛ لطُول الفَصْل بيْنَهما، فيستأْنِف الطَّوافَ من جديدٍ.

وهُكذا نَقُول في السَّعي: أنَّه إِذا نَسِي شوطًا من السَّعي، فإِذا ذكر قريبًا، أتى بالشَّوْط الَّذي نسِيَه، وإن طالَ الفَصْل، استأْنَفه مِن جَديدٍ.

هَذا إذا قلنا: إن الموَالاةَ فِي السَّعي شرْطُ، أمَّا إِذا قلنا: إنها ليْسَت بشَرْطٍ -كها هو قولُ بعْضِ أهْل العِلْم- فإنَّه يأْتِي بها نَسِي ولَو طال الفَصْلُ. ولَكِن الأحْوط: أن يبدأ بالسَّعي من جَديدٍ إِذا أطال الفَصْل؛ لأنَّ ظُهورَ كوْنِ الموالاة شرطًا أبلغُ من عدم كوْنِها شرطًا.

# ماذًا يِفْعَل إذا أُقيمت الصَّلاةُ، وهُو في الطَّواف أو السَّعي

السُّؤالُ (٢٧٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، إذا أُقيمتِ الصَّلاة وهُوَ في الطَّواف أو السَّعي، فهاذا يفْعَل؟

الجَوَاب: إِذَا أَقيمَت الصَّلاةُ وهُو في الطَّواف أو في السَّعي، فإنَّه يدْخُل مع الجَاعَة، وإذَا انْتَهت الصَّلاة، أتمَّ الشَّوْط من حيثُ وقَف، ولا يلزَمُه أن يأْتِي بِه من أوَّل الشَّوْط، فإذَا قُدِّر أنه أُقيمَت الصَّلاةُ وهُو في منتصَفِ الشَّوط الثَّالِث من السَّعي، فليَقِف مكانَه ويُصلِّي، ثم إذَا سلَّم الإِمَامُ أتمَّ السَّعيَ مِن مكانِه، وإن لم يكنْ حوْلَه

أحد يصلِّي معَه في المَسْعى، فإنه يتقدَّم، ويُصلِّي حيث يجِدُ من يصافُّه، فإذا سلَّم من الصَّلاة، خرَج إلى المَسْعى، وأتمَّ من المكانِ الَّذي قطَعهُ مِنه، ولا يلزَمُه أن يُعِيدَ الشَّوط من ابتدائِه.

وهكذا نقُول في الطَّواف: لو أُقِيمت الصَّلاة وأنْتَ بحِذاء الحِجْر من النَّاحِية الشَّالِيَّة مثلًا، فإِنَّك تُصلِّي في مكانِك، فإذا انْتهت الصَّلاة، فَأَتِمَّ الشَّوْط من المكان الَّذي وقفتَ فيه، ولا حاجَة إِلى أن تُعِيد الشَّوط من الحَجَر الأَسْود.

السُّؤالُ (٢٧٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكن هل يلْزَمُه قطع الطَّواف أو السَّعي للصَّلاةِ أو يجُوزُ له؟

الجَوَاب: إن كانت الصَّلاةُ فريضَةً، يجِبُ عليْه أن يقْطَع الطَّواف أو السَّعي ليُصلِّي؛ لأنَّ صَلاةَ الجماعَة واجبَةٌ، وقد رُخِصَ للإِنْسانِ أن يقْطَع سعْيَه مِنْ أجلها، فيَكُون خُروجُه مِن السَّعي أو الطَّوافِ خروجًا مباحًا، ودُخولُه مَع الجهاعَة، دخولًا واجبًا، فيَجِب عليْه أن يدْخُل مَع الجهاعة.

أمَّا إذا كانَتِ الصَّلاة نافلَةً، كَما لَو كان ذَلِك في قيامِ اللَّيْل في التَّراوِيح في رَمضَانَ، فمعْروفٌ أَنَّه لا يقطع السَّعيَ أو الطَّوافَ مِن أجل ذلك، لكِن الأَفْضل أن يتحرَّى، فيجْعَل الطَّواف بعْدَ القِيَام أو قبْلَه، وكذَلِك السَّعي؛ لئلَّا يفُوتَه فضيلَة قيام اللَّيْل مع الجهاعَة.



السُّؤالُ (٢٧٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، إذا أُذِّن للصَّلاةِ، وهُو يسْعَى بين الصَّفا والمَرْوَة، وهُو علَى غَير طَهارَة، وهَذا جَائِزٌ، فهَل يخْرُج خارِجَ الحرم ليتوضَّا، ويرْجع ويُصلِّي مع النَّاس، ويُكْمِل سعيَه، أم يبتدئه من جديد؟

الجَوَاب: لا بدَّ أن يَخْرُجَ إِلَى الميضاَّة ويتوضَّا ويُصلِّي مع الجهاعَة، وفي هَذِه الحَالِ؛ إن كان الفصلُ طويلًا استأنف السَّعي، وإن كان قصيرًا لم يستأنف، فإذا قدِّر أن الميضاَّة قريبَةٌ من المَسْعي، ولم يستَوْعب وقتًا، وأنَّه مِن حِين جاءَ أقيمتِ الصَّلاة، فهَذا زمنٌ قليلٌ، فليُتِمَّ السَّعي، وأمَّا إذا كانَ الزَّمن طويلًا، كأنْ تَكُون الميضاَّة بعيدَةً بحيثُ يكون الفاصِلُ بَين أَجْزاءِ السَّعي فاصلًا طويلًا، فإنَّه يبدأ السَّعي مِن أوَّله.

## حُكْم التمسُّح بجُدرَان الكَعْبَة وكسوَتِها

السُّؤالُ (٢٧٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، في أثْنَاء الطَّواف يُشاهَد بعضُ النَّاس يتمسَّحون بجَدارِ الكَعْبة، وبكسوَتِها، وبالمقام، والحِجْر، فها حُكْم ذَلِك العمل؟

الجَوَابِ: هَذَا الْعَمَل يَفْعَلُه النَّاسِ، يُريدُون به التقرُّب إِلَى الله عَنَّوَجَلَّ والتعبُّدُ لَه، وليس لَه أصلُ في الشَّرع فإنه بدعة، وكلُّ عمَلٍ تُرِيد به التقرُّب إِلى الله والتعبُّد لَه، وليس لَه أصلُ في الشَّرع فإنه بدعة، حَذَّر منه النَّبي عَيَّكِ فقال: «إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً» (أ)، ولم يَرِد عن النَّبي عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ أنه مسحَ سِوَى الرُّكن اليهاني، والحَجَر الأَسُود، وعليه؛ فإذا مسَح الإِنْسانُ أيَّ ركنٍ من أَرْكَان الكَعْبَة أو جهة من جهاتِها، غيْر الرُّكن اليهاني فإذا مسَح الإِنْسانُ أيَّ ركنٍ من أَرْكَان الكَعْبَة أو جهة من جهاتِها، غيْر الرُّكن اليهاني

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧).

والحَجَر الأَسْودِ؛ فإنَّه يُعْتبر مبتدعًا، ولمَّا رأى عبدُ الله بن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا معاوية بن أبي سفيان رَضَالِلَهُ عَنْهُا يمْسَح الرُّكنين الشهالِيَّين، نهاه، فقال لَه معاوية رَضَالِلَهُ عَنْهُ: ليْسَ شيءٌ من البَيْت مهجورًا، فقال ابن عبَّاس رَضَالِلَهُ عَنْهُا: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب:٢١]، وقد رأيتُ النّبي عَلَيْهُ يمْسَح الرُّكنين اليمانِيِّن، يعني: الرُّكن اليمانِي والحَجَر الأَسُود، فرجَع معاوية رَضَالِلُهُ عَنْهُ إِلَى قول ابن عبَّاس؛ لقوْلِه الرُّكن اليماني والحَجَر الأَسُود، فرجَع معاوية رَضَالِلُهُ عَنْهُ إِلَى قول ابن عبَّاس؛ لقوْلِه تَعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُورَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب:٢١].

ومن بابِ أولى في البدْعَة: ما يفعله بعْضُ النَّاس من التمسُّح بمقام إِبْرَاهيم؛ فإن ذَلِك لم يَرِدْ عن النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، أَنَّه تمسَّح في أيِّ جهَةٍ من جهاتِ المقام.

وكذَلِك ما يفعَلُه بعض النَّاس من التمسُّح بزمْزَم، والتمسُّح بأعمدَة الرواقِ، وغير ذَلِك مما لم يَرِدْ عن النَّبي عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ وَٱلسَّلاَمُ، فكُلُّه بدعَة، وكلُّ بدعَة ضلالَة.

السُّؤالُ (٢٧٧): لكن أيضًا ما حُكْم الَّذين يتمسَّكون بأسْتَار الكَعْبة، ويدْعُونَ طويلًا؟

الجَوَاب: هَوْلاءِ أيضًا عمَلُهم لا أصْلَ لَه في السُّنَّة، وهو بدعَة، ينبُغي بل يجب على على طالِبِ العِلم أن يُبيِّن لهم هذا، وأنَّه ليْس من هدْيِ النَّبي ﷺ.

وأما الالْتِزام بين الحَجِرِ الأَسْودِ وبَيْن الكَعْبة: فهذا قد وَرَد عن الصَّحابَة رَضَّالِلَّهُ عَنْمُ فعلُه، ولا بأْسَ بِه، لكن مَع المزاحمَة والضِّيق -كما يُشاهَد اليوم- لا ينْبَغي للإِنْسانِ أَنْ يفْعَل ما يتأذَّى به أو يُؤذِي غيْرَه، في أَمْرٍ ليْسَ من الواجِبات.

## صفة الالتزام

السُّوَالُ (٢٧٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، لكِن ما صِفَة هَذَا الالْتِزام، هل هُوَ تعلُّق بهَذَا الجزْءِ من الكَعْبة الَّذي بين الحَجَر الأَسْودِ والبَيْت، أم أَنَّه وقوفٌ ودُعاء؟

الجَوَاب: الالْتِزام: وقوفٌ في هَذا المكانِ وإلْصاقٌ، بأنْ يُلْصِق الإِنْسان يديه وذراعَيْه ووجْهَه وخدَّه على هَذا الجَدارِ.



### خَصائِص ماء زمْزُم

السُّؤالُ (٢٧٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، ذكرْتُم أيضًا أنَّه لا يَجُوز التمسُّح بزمْزَم، أو بشيْءٍ منْها، لكن ما هي خَصائِص ماء زمْزَم؟

الجَوَاب: من خصائِصِ ماء زمْزَم: أنَّ النَّبي صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَاءُ زَمْزَم لِهَا شُرِبَ لَهُ» (١)، وأنَّ الإِنْسانَ إذا شرِبَه لعطشٍ رَوِي، وإذا شرِبَه لجوعٍ شَبعَ؛ فهذا من خصائِصه.



## حُكْم التبرُّك بِآثار مكَّة والكَعْبة

السُّؤالُ (٢٨٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، هـل من خَصائِص مكَّـة أو الكَعْبـة التـبرُّكُ بأحْجارِها أو آثارِها؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند (٣/ ٣٥٧، ٣٧٢)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب الشرب من ماء زمزم، رقم (٣٠٦٢)، وصحَّحه الألباني كها في «إرواء الغليل» رقم (١١٢٣).

الجَوَاب: لا، ليْس من خَصائِص مكَّة أن يتبرَّك الإِنْسانُ بأَشْجارها أو أحْجارِها، بل من خَصائِص مكَّة: ألا تُعضد أَشْجارُها، ولا يُحشَّ حشِيشهُا، لنهي النَّبي عَلِيْة اسْتِثْناه (۱)؛ لأنَّه يكون للبيوتِ، وقِيُون الحَدَّادين، وكذَلِك اللَّحْد في القبر؛ فإنه تُسَدُّ به شُقوق اللَّبِنَات، وعلى هَذا فنَقُول: إن حجارَة الحرَم أو مكَّة ليْس فيها شيءٌ يُتبرَّك به، بالتمسُّح به، أو بنقله إلى البِلَادِ، أو ما أَشْبَه ذلك.

## حُكُم إِطْلاقِ اسْم جَبل الرَّحْمة علَى الجَبل الَّذي في عرَفَة

السُّؤالُ (٢٨١): فضِيلَةَ الشَّيخ، أيضًا يُطْلَقُ علَى جَبل عرَفَة: جبل الرَّحْمة، فَا حُكْم هَذِه التَّسْمية، وهل لها أصْلٌ؟

الجَوَاب: هَذِه التَّسْمية لا أعْلَم لها أصلًا من السُّنَة، أي: أنَّ الجَبل الَّذي في عرَفَة، الَّذي وقف عنْدَه النَّبي عَلَيْ يسمَّى جبل الرَّحْمَة، وإذا لم يَكُن لَه أصْلُ من السُّنَة، فإنَّه لا ينبُغي أن يُطْلَق عليه ذلك، والَّذِين أطْلَقوا عليه هَذا الاسم لعلَّهم لا حَظُوا أن هَذا الموقِف موقفٌ عظيم، تتبيَّن فيه مغفرة الله تعالى ورحمتُه للواقِفِينَ في عرَفَة، فسمَّوْهُ بهذا الاسْم، والأولى ألا يسمَّى بهذا الاسْم، وليُقال: جبْل عرَفَة، أو الجبل الذي وقف عنْدَه النَّبي عَلَيْ وما أشبه ذلك.

### 

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الإذخر والحشيش في القبر، رقم (١٣٤٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها...، رقم (١٣٥٣).

### حُكْم زيارَة هَذا الجَبل والصَّلاة عليْه

السُّؤالُ (٢٨٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، يلْتَزِم بعض الحُجَّاج زيارَةَ هَذَا الجَبل قبل الحَج أو بعْدَه، ويصلُّون في أعْلَاه، فها حُكْم زِيارة هَذَا الجَبل، وما حُكْم الصَّلاة فيه؟

الجَوَاب: حكْمُه - كما يُعْلَم من القاعِدَة الشَّرعيَّة -: بأن كلَّ مَنْ تَعَبَّد للهِ تعالى بما لم يُشرِّعْه الله فهُو مُبتَدِع؛ فيُعلم من هذا: أن قصْدَ هذا الجبل للصَّلاة عليْه أو عنده والتمسُّح به، وما أشْبَه ذَلِك مما يفعلُه بعض العامَّة بدعَة، يُنْكُر على فاعلها، ويُقال له: إنَّه لا خَصِيصَة لِهذَا الجَبل، إلا أنَّه يسنُّ أن يَقِف الإِنسانُ يوْمَ عرَفَة عند الصَّخراتِ كما وقَفَ النَّبي عَلَيْه معَ أنَّ النَّبي عَلَيْه وقف هُناك عِنْد الصَّخراتِ، وقال: "وَقَفْتُ كُلُها مَوْقِفٌ" (١)؛ وبناءً على ذَلِك فلا ينبُغي أيضًا أن يشُقَ الإِنسانُ على فَسِه في يوم عرَفَة، ليذهب إلى الجَبلِ، فربَّما يَضِيع عن قَوْمه، ويتْعَب بالحَرِّ والعطش، ويكون بهَذا آئمًا، حيث شَقَّ على نفْسِه في أمْر لم يُوجِبْه الله عليْه.



## حُكم اسْتِقْبال الجَبل واسْتِدْبار الكَعْبَة

السُّؤالُ (٢٨٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، أيضًا بخُصوصِ هَذا الجَبل، كثيرٌ من النَّاس في يوْم عرَفَة، يستَقْبِلُون الجَبل ويستَدْبِرُون الكَعْبة، فها حُكْم هَذا العمل، وما حكم رفع الأَيْدي والدُّعاء له؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم (١٢١٨).

الجَوَاب: المَشْروع للوَاقِفينَ بعَرفَة، حين ينْشَغِلون بالدُّعاء والذِّكْر، أن يتجهوا إلى القِبْلَة، سواء كانَ الجَبَلُ خلْفَهم أو بيْنَ أَيْدِيهم، وليس اسْتِقْبال الجبل مقصودًا لذَاتِه، وإنَّما استقبله النَّبي عَلَيْهِ الصَّلَامُ؛ لأَنَّه كان بيْنَه وبيْنَ القِبْلَة؛ إذْ إِنَّ موْقِف الدَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَامُ كان شرقيَّ الجبلِ عند الصَّخرات، فكان اسْتِقْبالُ النَّبي عَلَيْهِ الجبلِ عند الصَّخرات، فكان اسْتِقْبالُ النَّبي عَلَيْهِ المَنْ الْفَالَةُ النَّبي عَلَيْهِ المَنْ الْفَالْ النَّبي عَلَيْهِ المَنْ الْفَالَةُ اللَّهُ عَنْ مَقْصُود.

وعلى هذا؛ فإذا كانَ الجَبلُ خلْفَك إذا استقْبَلْت القِبْلَة فاستقْبِلِ القِبْلَة، ولا يضرَّكُ أن يَكُون الجَبلُ خلْفَك.

وفي هَذا المقام -أي: مقام الدُّعاءِ في عرَفَة - ينْبَغي للإِنْسانِ أَنْ يرْفَع يدَه، وأَن يُبالِغَ في التضرُّع إِلَى الله عَنَّقِجَلَّ؛ لأَنَّ النَّبيَّ عَلَيْهِ كَان يدْعُو وهُو رافِعٌ يدَيْه، حتَّى إِن خطامَ ناقَتِه ليَّا سقط، أخذَهُ عَلَيْهِ بيدِه وهُو رافِعٌ اليد الأُخْرَى، وهَذا يدُلُّ علَى استحبابِ رفْع اليدَين في هَذا المؤضِع، وقد ورَد عن النَّبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّه قالَ: «إِنَّ اللهَ حَبِيُّ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا» (١).



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الوتر، باب الدعاء، رقم (١٤٨٨)، والترمذي: كتاب الدعوات، رقم (٣٨٦٥)، وابن ماجه: كتاب الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء، رقم (٣٨٦٥)، وقال الترمذي: حسن غريب.



# أُخْطاء تقَعُ في الإِحْرام

السُّؤالُ (٢٨٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، هُناكَ مَواقِف يقِفُها الحُجَّاج، وأَمُورٌ يفْعلُونَها فِي السُّؤالُ (٢٨٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، هُناكَ مَواقِف يقِفُها الحُجِّ، وهَذه المواقِفُ والأُمور يقَعُ فِيها أَخْطاء، ولعلَّه مِن التَّرتِيب أن نبداً بالإِحْرام وما يَقَعُ فِيه من أَخْطاء، إِذا كانَ هُناك أَخْطاء ترَوْنَها في ذلك؟

الجَوَاب: قبل أن أُجيب على هذا السُّؤالِ، أحب أن أُبيِّن أن كلَّ عِبادَة لا بدَّ لقبولها مِن شرْطَين:

الشَّرط الأول: الإِخْلاصُ للهِ عَزَّقِبَلَ، بأن يقصد الإِنْسان بعِبادَته التعبُّد للهِ تعالى وابْتغاءَ ثُوَابِه ومرْضاتِه؛ فإن هَذِه هي الحالُ الَّتي كان عليْها رسُول الله ﷺ كما في قوْلِه تَعالَى: ﴿ مُعَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًا أَهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَا أُهُ بَيْنَهُمُ تَرَبهُم وُكُعا في فوْلِه تَعالَى: ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا البَّيْنَةَ البَيْنَةَ البَيْنَةَ وَرَضُونَا ﴾ [الفتح: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا البَّيْنَةَ الْوَلَيْكِ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَالْقَامُوا الصَّلَوة وَالْفَقُوا مِمَّا رَدَفْنَهُمْ سِرًا وَعَلانِينَة وَيَدْرَهُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيْفَة الْوَلَيْكِ وَجَهِمْ وَاذَوْجِهِمْ وَدُرِيَّتِهِمْ وَالْمَلَئِكَةُ وَيَدْرُونَ عَلَيْمِ مَن كُلِ بَابٍ ﴿ شَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرْتُمْ فَيْمَم عُقْبَى الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٢- ٢٤]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَمِرَةُ إِلَا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُؤْتُمُ فِيمَا صَبَرْتُمْ فَيْمَم عُقْبَى الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٢- ٢٤]، وقالو تعالى: ﴿ وَمَا أَمِرُونَ إِلَا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُؤْتِينِ لَهُ الدِينَ حُنفَاةً وَيُقِيمُوا الصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا وَلَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مُؤْتُوا الصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا الصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا وَلَاللّهِ وَمُولُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَمِرُوا إِلَا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُؤْلِمِينَ لَهُ الدِينَ حُنفَاةً وَيُقِيمُوا الصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا السَّلُوةَ وَيُؤْتُوا السَّلَوةَ وَيُؤْتُوا اللّهَ عُولِينَ لَهُ الدِينَ حُنفَاةً وَيُقِيمُوا الصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا اللّهَ عُلْمِ وَاللّهُ وَيَالًا لِينَامَة ﴾ [البينَة: ٥].

ولقولِ النَّبي ﷺ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَى؛ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ "(۱).

ولقولِه -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- في الحَدِيث القُدسيِّ عَن الله تَعالى أَنَّه قال: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَلِيْ رَكْتُهُ وَلِيْهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَلِيْرُكُهُ» (٢).

ولقولِه ﷺ لسعْدِ بْن أَبِي وقَّاص رَضَى لِللهُ عَنهُ: ﴿ إِنَّكَ لَـنْ تُنْفِـقَ نَفَقَـةٌ تَبْتَغِـي بِهَا وَجُهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا ﴾ (٢). والآياتُ والأَحادِيثُ في هَذا المَعْنى كثِيرَة جدًّا، كلُّها تُفِيد أنَّ أساسَ العَمِل الإِخْلاصُ للهِ عَرَّفَكِلَّ.

الشَّرط الثَّاني: المُتابَعَة لرسُولِ الله ﷺ، وهي أيضًا شرْطُ لصحَّة العمَل؛ لقوْلِه تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهٌ وَلَا تَنَبِعُوا السُّبُل فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ ﴾ [الانعام:١٥٣]، ولقوْله تَعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُجُونُ اللهَ فَاتَبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللهُ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾ [آل عمران:٣١]، ولقوْله تَعالى: ﴿ وَمَا مَاللهُ مُنْ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَدُمُ عَنْهُ فَأَننَهُوا ﴾ [الحشر:٧]، ولقولِ ولقولِه تَعالى: ﴿ وَمَا مَاللهُ مَا لَهُ مُؤْمَلُ النِّسُ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُو رَدُّ اللهُ وفي لفظٍ: «مَن عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُو رَدُّ اللهُ وفي لفظٍ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله على الله الله الله على الله على الله المرارة، باب قوله على: «إنها الأعمال بالنيات»، رقم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزهد، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٢٩٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الإِيهَان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، رقم (٥٦)، ومسلم: كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم (١٦٢٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨).

أَمْرِنَا هَذا مَا لَيْسَ مِنْه، فَهُوَ رَدُّهُ(۱)، ولقولِه ﷺ: ﴿إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (۲)، والآيات والأحادِيثُ في هَذا المَعْنى كثِيرَةٌ جدًّا أيضًا.

وبناءً على ذلك: فإِنَّ كلَّ مَن تعبَّد للهِ تعالى عِبادَةً غيْرَ خيْلِصٍ فيها، فإنها باطِلَة؛ لفَقْد الإِخْلاص منها، وكلَّ مَن تعبَّد للهِ تَعالى بشيْءٍ يقصد به التعبُّد ولم يَرِدْ به الشَّرع، فإن ذَلِك مرْدُودٌ عليْه؛ لعدم المُتابَعَة لرسُولِ الله ﷺ، وبناءً على هَذِه القاعِدَة الشَّرع، فإن ذَلِك مرْدُودٌ عليْه؛ لعدم المُتابَعَة لرسُولِ الله ﷺ، وبناءً على هَذِه القاعِدَة العَظِيمَة التَّه مِن شرْطِ العِبادَة أن تَكُون خالصَة لله، موافِقَة لشريعَتِه، وهي الَّتي اتُبع فيها رسُولُ الله ﷺ وفي عباداتهم، وما دُمْنا فيها رسُولُ الله ﷺ ومؤضوعِ الحجّ، وما دام السُّؤال الَّذي ورَد منْكُم يُطلب به بيانُ الأَخْطاءِ في الإِحْرام، فإني أود أن أُبيِّن شيئًا منها.

فمِن ذَلِك: ترْكُ الإِحْرام من المِيقَات: فإِنَّ بعْضَ الحُجَّاج ولا سيَّا القادِمُون بطَريق الجو، يَدَعُون الإِحْرامَ مِن المِيقَات حتَّى ينْزِلوا إلى جدَة، مع أنَّهم يمرُّون به من فوق، وقد وقَّت النَّبي ﷺ المَواقِيت لأهْلِها، وقال: «هُنَّ لأهْلِهنَّ ولَمَن أتى عليْهنَّ من غير أهلهنَّ» (آ). وثبَتَ في صَحِيح البُخارِيِّ عَن عُمَر بن الخطَّاب رَعَوَاللَهُ عَنْهُ، أنه لمَّا شكا إليْه أهلُ العِراقِ أن قَرْنَ المنازِلَ الَّتي وقَّتها رسُول الله ﷺ لأهل نجد جَوْرٌ عن طَرِيقِهم، أي: بعِيدَةٌ ومائلة عن الطَّريق، قال رَعَوَاللَهُ عَنْهُ: انْظُرُوا إِلَى حذْوِهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ (أ).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا علَى صلح جور، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب مهل أهل الشام، رقم (١٥٢٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١٨١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ذات عرق لأهل العراق، رقم (١٥٣١).

وهَذا يدلُّ علَى أن مُحاذَاة المِيقَات كالمُرورِ بِه، والَّذي يأتي محاذيًا للمِيقاتِ مِن فَوقُ بالطَّائرَة كالمارِّ به؛ فعليْه أن يُحْرِم إِذا حاذَى المِيقَات، ولا يَجُوز لَه أن يتعدَّى المِيقَاتَ لينْزِل في جدَّة ويُحْرم منها.

والطَّرِيق لتصْحِيح هَذا الخَطَأ أن يغْتَسِل الإِنْسانُ في بيْتِه أو في المطَارِ، ويتأهَّب في الطَّائرَةِ بلِباسِ ثوْبِ الإِحْرام، وخَلْعِ ثيابِهِ المعتادَة، فإذا حاذَى المِيقَات، أحْرَم منه، فللَّى بِما يُرِيد أن يُحْرِم بِه مِن عُمرَةٍ أو حجِّ، ولا يجِلُّ لَه أن يؤخِّر ذَلِك إلى جدَّة، فإنْ فعَل فقد أخْطأ، وعليه -عنْدَ جُمهورِ أهْل العِلْم - فديّةٌ يذْبَحُها في مكَّة، ويُوزِّعها على الفُقَراء؛ لأنَّه ترَك واجبًا من الواجِبات.

الأَمْرِ النَّانِ مَا يُخْطِئ فِيه بعْضُ النَّاسِ: أَنَّ بعْضَ النَّاسِ يعْتَقِد أَنَّه لا بدَّ أَن يُحْرِم بالنَّعْلين، وأَنَّه إِذَا لَم يَكُن النَّعلانِ عليْه حِينَ الإِحْرام، فإِنَّه لا يَجُوز لَه لبسها، وهَذَا خَطَأُ؛ فإِنَّ الإِحْرامُ فِي النَّعليْن ليْس بوَاجِبٍ ولا شرْطِ، فالإِحْرامُ ينْعَقِد بدُون أَن يكونَ عليْه النَّعلان، ولا يمنعُ إذا أحرَمَ مِن غَيْر نعليْن، لا يمْنَع أن يلْبسها فيما بعد، فله أن يلْبس النَّعليْن فِيها بعد، وإن كانَ لم يُحْرِمْ بها، ولا حرَج عليْه في ذلك.

الثَّالِث: أَنَّ بعْض النَّاس يظُنُّ أَنَّه لا بُدَّ أَن يُحْرِم بثياب الإِحْرام، وتبْقَى عليْه إِلى أَن يُحْرِم بثياب الإِحْرام، وتبْقَى عليْه إِلى أَن يحلَّ من إِحْرامِه، وأَنَّه لا يحلُّ لَه تبْدِيلُ هَذِه الثيّاب، وهَذا خطأً؛ فإن الإِنسانَ المُحْرِم يجوز لَه أن يغيِّر ثيابَ الإِحْرام لسببٍ أو لغَيْر سببٍ، إذا غيَّرها إِلى شيْءٌ يَجُوز لبُسُه في الإِحْرام.

ولا فَرْق في ذَلِك بيْنَ الرِّجالِ والنِّساء، فكُلُّ مَن أَحْرَم بشيْءٍ مِن ثياب الإِحْرامِ وأَرَادَ أَن يغيِّره، فلَهُ ذَلِك، لكن أحيانًا يجِبُ عليْه تغييرُه؛ كما لو تنجَّس بنجاسَة لا يُمْكِن غسْلُه إلَّا بخلْعِه، وأحيانًا يَكُون تغييرُه أحسنَ إذا تلوَّث تلوُّثًا كثيرًا بغَيْر

نجاسَة، فينْبَغي أن يغيِّره إلى ثوْبِ إِحْرَامٍ نظيف، وتارَةً يكون الأمْرُ واسعًا، إن شاءَ غيَّر، وإن شاء بدَّل.

المهمُّ: أن هَذا الاعْتِقادَ غيرُ صَحيحٍ، وهو أن يعْتَقِد الحاجُّ أنَّه إِذا أحرم بثوْبٍ، لا يَجُوز لَه خلْعُه حتى يحلَّ من إِحْرامِه.

الرَّابع: أنَّ بعْضَ النَّاس يضْطَبِعون بالإِحْرام من حِين الإِحْرام، أي: من حِين عَفِد النَيَّة، والاضْطباعُ: أن يُحْرِج الإِنْسانُ كَتِفَه الأَيْمَن، ويجْعَل طرفي الرداء على كتفِه الأَيْسر، فنرى كثيرًا من الحُجَّاج -إِنْ لَم يكن أكثر الحُجَّاج - يضْطَبعونَ مِن حينِ أن يُحْرِمُوا إِلَى أن يَحَلُّوا؛ وهَذا خطأُ؛ لأنَّ الاضْطِباعَ إنَّما يَكُون في طَواف القُدوم فقط، ولا يَكُون في السَّعي ولا فِيها قبْلَ الطَّواف.

هَذه من الأَخْطاء الَّتي يُخْطِئُ فِيها بعْضُ الحُجَّاج، وتَلافي هَذا كلِّه أَن يَدَعُوا هَذِه الأَخْطاءَ، وأَن يُصَحِّحوا المسارَ على حسَبِ مَا جاءَ عَن النَّبِي ﷺ.

هناك أيضًا خطأٌ زائِدٌ على ما قلت، وهُو اعْتِقاد بعْضِهم أنَّه يجب أن يُصلِّ ركْعَتَين عنْد ركْعَتَين عِنْد الإِحْرام، وهذا خطأٌ أيضًا؛ فإنَّه لا يجِبُ أن يُصلِّي الإِنْسانُ ركْعَتَين عنْد الإِحْرام، بل القَوْل الرَّاجِح الَّذي ذهبَ إليه أبو العبَّاسِ شيْخُ الإِسْلام ابْن تَيْمية رَحْهَهُ اللهُ أَنَّه لا يُسَنُّ للإِحْرام صَلاة خاصَّة؛ لأنَّ ذَلك لم يَرِدْ عن النَّبي عَلَيْهُ، فإذا اعْتَسل الإِنْسانُ ولَبِس ثِيابَ الإِحْرام، أحْرَم بدُونِ صَلاة، إلا إذا كانَ وقتَ صَلاة مِثل أن تَكُون صَلاةُ الفَريضَة قَد حانَ وقْتُها أو قَرُب وقْتُها، وهو يريد أن يمْكُث في اللهَات حتَّى يُصلِّي، فهنا الأَفْضل أنْ يَكُون إِحْرامه بعد الصَّلاة، أمَّا أن يتعمَّد صَلاة معيَّنَة في الإِحْرام، فإنَّ القَوْل الرَّاجِح: أنَّه لَيْس للإِحْرام صَلاةٌ تخصُّه، هذا ما يخضُرني الآنَ ما يخطئ فيه النَّاسُ عند الإِحْرام.

# أَخْطاء تَقَعُ فِي الإِحْرامِ بِالحَج يوْم الترويَة

السُّؤالُ (٢٨٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، بالنِّسبَة للإِحْرَام يوْم التَّروِية، هل هُناك أَخْطاء يرْتَكِبها الحُجَّاج؟ وما علاجُها؟

الجَوَاب: نعم، هُناك أَخْطاء في الإِحْرامِ في الحَجِّ يوْم التَّرويَة، فمِنْها ما سبق ذِكْره من الأَخْطاءِ عنْدَ الإِحْرام بالعُمْرَة، وهُو أنَّ بغض النَّاس يعْتَقِد وُجوبَ الرَّعْتَين للإِحْرَام، وأنَّه لا بدَّ أن تَكُون ثيابُ الإِحْرام جديدَة، وأنه لا بدَّ أن يُحْرِم بالنَّعْلين، وأنه يضْطَبع بالرِّداء من حين إِحْرامِه إِلى أن يجل.

ومِن الأَخْطاء في إِحْرَامِ الحَجِ أَنَّ بعْضِ النَّاسِ يعْتَقِد أَنَّه بِجِبُ أَن يُحْرِم من المَسْجِد الحَرَام لِيُحْرِم منه، وهَذا ظنَّ المَسْجِد الحَرَام، فتَجِدُه يتكلَّف ويذْهَب إلى المَسْجِد الحَرَام لِيُحْرِم منه، وهَذا ظنَّ خطأً؛ فإنَّ الإِحْرام مِن المَسْجِد الحَرَامِ لَا يجِبُ، بل السُّنَّة أَن يُحْرِم بالحَجِّ مِن مكانِه الَّذي هو نازِلٌ فِيه؛ لأنَّ الصَّحابَة الَّذين حَلُّوا من إِحْرَام العُمْرَة بأَمْر النَّبي يَعَيُّة، ثم النَّذي هو نازِلٌ فِيه؛ لأنَّ الصَّحابَة الَّذين حَلُّوا مِن إِحْرَام العُمْرَة بأَمْر النَّبي يَعَيُّة، ثم كل أَحْرَمُ وا بالحَج يوْمَ التَّرويَة، لم يأْتُوا إلى المَسْجِد الحَرام ليُحْرِموا منه، بل أَحْرَم كل إنْسانِ مِنْهم من موْضِعه، وهَذا في عهد النَّبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؛ فيَكُون هَذا هو السُّنَّة بالشَّة للمُحْرِم بالحَجِ أَنْ يَكُون إِحْرامه مِن المكانِ الَّذي هُو نازِلٌ فيه، سوَاء كان في منَى، كما يفعلُه بعْضُ النَّاسِ الآنَ حيْثُ يتقدَّمون إلى مِنَى مِن أَجْلِ في منَى، كما يفعلُه بعْضُ النَّاسِ الآنَ حيْثُ يتقدَّمون إلى مِنَى مِن أَجْلِ هَايَة الأَمكنة لهم.

ومِن الأَخْطاء أيضًا: أنَّ بعْضَ الحُجَّاج يظُنُّ أنَّه لا يصحِّ أن يُحْرِم بثياب الإِحْرامِ الَّتِي أَحْرَم بِها في عمْرَتِه إلَّا أن يغْسِلها، وهَذا ظنُّ خطَأٌ أيضًا؛ لأنَّ ثياب الإِحْرامِ لا يُشْتَرط أن تَكُون جديدَةً أو نظيفَة، صحِيحٌ أنَّه كلَّما كانت أنْظفَ فهُو

أَوْلَى، وأمَّا أَنَّه لا يصِحُّ الإِحْرامُ بها لأَنَّه أَحْرِمَ بها في العُمْرَة، فإنَّ هَذا ظنُّ ليس بصوابٍ، هَذا ما يحْضُرني الآنَ بالنِّسبَة للأَخْطاء الَّتي يرْتَكِبها بعض الحُجَّاج في الإِحْرام بالحَجِّ.

# أَخْطاءُ تقَع في التَّلبِيَة

السُّؤالُ (٢٨٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، إذا انْتَقلنا من الإِحْرام، فهَل هناك أَخْطاء تقع من الحُجَّاج بعْد الإِحْرام وما هي؟

الجَوَاب: هناك أَخْطاءٌ في الوَاقِع تَكُون بعد المِيقَات، أو بعْدَ الإِحْرام من المِيقَاتِ إلى المُسْجد الحَرام، وذَلِك في التَّلبِيّة؛ فإِنَّ المَسْروع في التَّلبِيّة: أن يرْفَع الإِنْسانُ صوْتَه بِها؛ لأنَّ النَّبيَ عَلَيْ قال: «أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ»(۱)، يعني بالتَّلبِيّة، ونرَى أَفُواجَ الحَجِيج تمُرُّ بأعدادِ مَخْمة لا نسْمَع أحدًا يُلبِّي، فلا يَكُون للحَجِّ مظهرٌ في ذِكْرِ الله عَرَّفِجَلَ، بل إِنَّه تمُرُّ بِك الأَفواجُ وكأنَهم لا ينْطِقُون، والمَشْروعُ للرِّجالِ أن يرْفَعُوا أَصْواتَهم بقَدْر ما يَسْتَطِيعون مِن غَيْر مشقة في التَّلبِيّة؛ لأنَّ الصَّحابَة كانُوا يفْعَلُون هكذا في عهد النَّبي عَلَيْ النَّي النَّي عَلَيْ النَّي اللهِ النَّي عَلَيْ النَّه اللهُ المُواالُون المَالِي اللهُ المُواالُون المَالِي النَّي اللهُ المُنْ اللهُ النَّي النَّي اللهُ النَّي اللهُ المُواالُون المَالُول المُواالُول المَالُول النَّي اللهُ النَّي المَالِي اللهُ ال

وخطأ آخر في التَّلبِيَة: أن بعض الحُجَّاج يُلَبُّون بصوْتٍ جماعِيِّ، فيتقدَّم واحد منْهُم أو يَكُون في الوسَطِ أوْ في الخَلْف، ويُلَبِّي ثُمَّ يتْبَعُونه بصوْتٍ واحِدٍ، وهَذا لم

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب كيفية التلبية، رقم (١٨١٤)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في رفع الصَّوْت بالتلبية، رقم (٨٢٩) وقال: حسن صحيح.

يَرِد عن الصَّحابَة رَضَالِلَهُ عَنْهُو، بلْ قالَ أنْس بْن مَالِك: كُنَّا مَع النَّبِي عَلَيْكِ -يعْنِي في حجَة الوَدَاع - فمِنَّا المُكبِّر، ومنَّا المُهلِّل، ومنَّا المُلبِّي، وهَذا هو المَشْروع للمُسْلِمين؛ أن يُلبِّي كُلُّ واحِدٍ بنفسِه، وألَّا يكونَ لَه تعلُّق بغيره.

### أَخْطاءُ تقع عنْد دُخول الحرَم

السُّؤالُ (٢٨٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، بقِي علَيْنا أن نعْرِف -أثابَكُم الله- الأَخْطاءَ الَّتي تأْتِي عنْدَ دُخولِ الحرَم؟

الجَوَاب: من الأَخْطاءِ الَّتي تَكُون من بعْض الحُجَّاج عند دُخولِ المَسْجد الحَرام:

أوَّلًا: أن بعْضَ النَّاس يظنُّ أنه لا بدَّ أن يدْخُل الحَاجُّ أو المُعْتَمر مِن بابٍ معيَّن في المَسْجِد الحَرام، فيرى بعْضُ النَّاس مثلًا أنَّه لا بدَّ أن يدْخُل إذا كان معتمِرًا من الباب الَّذي يُسمَّى باب العُمْرَة، وأنَّ هَذا أمرُ لا بدَّ منه أو أمْرُ مشْروعٌ، ويَرى آخَرُون أنَّه لا بدَّ أن يدْخُل مِن بابِ السَّلام، وأنَّ الدُّخول مِن غيْره يَكُون إثمًا أو مكروهًا، وهَذا لا أصْلَ لَه، فلِلْحاجِّ والمعْتَمِر أن يدْخُل مِن أيِّ بابِ كانَ.

وإذا دخل المُسْجدَ، فليقدِّم رِجلَه اليُمْنى، وليَقُل ما وَرَدَ في الدُّخولِ لسائر المُساجِد، فيُسَلِّم علَى النَّبي ﷺ ويَقول: «اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْبَكَ»(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد، رقم (٣١٤)، وابن ماجه: كتاب المساجد، باب الدعاء عند دخول المسجد، رقم (٧٧١).

ثانيًا: أنَّ بعض النَّاس يبتَدِع أَدْعِيَةً معيَّنَة عنْد دُخولِ المَسْجد ورُؤيَة البَيْت، يُتَّادِع أَدْعِيَة فيدْعُو الله بها، وهَذا مِن البِدَع؛ فإن التعبُّد للهِ يَتَالِع أَدْعِيَة لم تَرِدْ عن النَّبي عَيَّلِيَّة فيدْعُو الله بها، وهَذا مِن البِدَع؛ فإن التعبُّد للهِ تَعالى بقَوْلٍ أو فعل أو اعتقادٍ لم يكن عليْه النَّبي عَيَّلِيَّة وأصْحابُه بدعة وضلالة، حذَّر منه رسُولُ الله عَلَيْهِ.

ثالثًا: يُخْطِئ بعضُ النَّاس -حتى من غير الحُجَّاج -حيثُ إنَّهم يعْتَقِدون أن تحيَّة المَسْجد الحرام: الطَّواف، بمَعْنى أنَّه يسنُّ لكلِّ مَن دَخلَ المَسْجد الحرام أن يَطُوفَ اعتهادًا على قوْلِ بعْض الفُقهاء في ذَلك: إن سُنَّة المَسْجدِ الحَرام الطَّواف، والوَاقِعُ أنَّ الأَمْر ليس كذَلِك؛ فالمَسْجدُ الحَرام كغَيْره من المَساجِد الَّتي قال فيها رسُول الله ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِد، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ»(۱)، ولكِن رسُول الله ﷺ والحَرام للطواف سواء كانَ الطَّوافُ طوافَ نُسُك كطواف العُمْرة والحج، أو كان طَواف تطوف كالأطوفة في غير النُّسُك، فإنَّك يجزئك أن تطوف وإن لم تصلِّ ركْعَتَيْنِ.

هَذا هو معْنَى قَوْلِنا: إن المَسْجد الحَرام تحيَّته الطَّوافُ، وعلَى هَذا فإذا دخلْتَ بغير نيَّة الطَّوافِ ولَكِن لانْتِظار الصَّلاةِ أو لحُضورِ مجْلس عِلم أو ما أشْبَه ذلك، فإنَّ المَسْجد الحَرام كغيْرِه، يُسَنُّ فيه أن تُصَلِّي ركْعَتَين قبْلَ أن تَجْلِس؛ لأمر النَّبي عَيَّا اللهُ بذلك.

هَذا الَّذي يُخْصُرني الآنَ فِيها يَخْطِئ فيه النَّاس عنْدَ دُخولِ المُسْجد الحَرام.

<del>-5</del>55-

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب إذا دخل المسلم فليركع ركعتين، رقم (٤٤٤)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، رقم (٧١٤).

# أُخْطاءُ تَقَعُ في الطُّواف

السُّؤالُ (٢٨٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، إذا دخَل الحاجُّ أو المُعْتَمر أو غيْرُهما الحَرَمَ وأرادَ أنْ يَطُوف، لا شكَّ أنَّه يقَع هُناك بعْض الأَخْطاء، حبَّذا لو بيَّنتم هَذِه الأَخْطاءَ الَّتي تقع في الطَّواف؟

الجَوَابِ: في الطَّواف أيضًا أُخطاءٌ كثِيرَة، تقَعُ مِن بعْض الحُجَّاج أو غير الحُجَّاج.

فمنها: النُّطق بالنيَّة عنْدَ إِرادَة الطَّواف، تَجِدُ الحاجَّ يِقِفُ مستقبِل الحجر إذا أراد الطَّواف فيقُول: اللَّهُمَّ إِنِّي نَوَيْت أَن أطوف سبعَة أَشُواط للعُمرَة، أو: اللَّهُم إِنِي نَوَيْت أَن أَطُوفَ سبعَة أَشُواطٍ نَوَيْت أَن أَطُوفَ سبعَة أَشُواطٍ تقرُّبًا إليك، وما أشبهها.

والتَّلفُّظ بالنيَّة بدعَة؛ لأنَّ النَّبي ﷺ لم يفعَلْه، ولم يأمر أُمَّته به، وكُلُّ مَن تعبَّد للهِ تعالى بأمْرٍ لم يتعبَّد بِه رسُولُ الله ﷺ، ولم يأمُرْ أمَّته به، فقد ابْتدَع في دين الله ما ليْس مِنْه، فالتلفُّظ بالنيَّة عنْدَ الطَّواف خطأٌ وبدعَة.

وكما أنّه خطأٌ من ناحية الشَّرعِ فهُو خطأٌ مِن ناحية العَقْل، فما الدَّاعي إلى أن تتلفَّظ بالنيَّةِ معَ أن النيَّة بيْنَك وبيْنَ رَبِّك، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَالِمٌ بما في الصُّدورِ، وعالِم بأنَّك سوْفَ تطُوفُ هَذا الطَّواف، وإذا كانَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عالِمًا بذَلِك فلا حاجَة أن تُظْهِر هَذا لعبادِ الله، فإن قلْتَ: أنَا أقوله بلساني ليُطابِق ما في قلْبِي، قلنا: العِبادَات لا تثبُّت بالأقيسَة، والنَّبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قد طاف قبْلك ولم يتكلم بالنيَّة عند طَوافِه، والصَّحابَة رَضَيَاللَّهُ عَنْهُم قد طافوا قبْلك ولم يتكلم ولم يتكلم طَوافهم، ولا عنْدَ غيْره من العِبادَات؛ فهذا خطأٌ.

الخَطَأ الثَّاني: أنَّ بعْضَ الطَّائِفين يُزاحِم مزاحَمة شديدة عنْدَ اسْتِلام الحجر والرُّكنِ اليهاني، مزاحَمة يتأذَّى بِها ويُؤْذِي غيره، مزاحَمةً قدْ تَكُون مع امرأَةٍ، وربها ينزَغُه من الشَّيْطان نزغٌ، فتحْصُل في قلبه شهوَة في هَذا المقامِ الضَّنْك، والإِنْسان بشَرٌ قد تسْتولي عليه النَّفس الأمَّارَة بالسُّوء، فيقع في هَذا الأمْرِ المنْكر تحْت بيْتِ الله عَنَّهَ عَلَى هَذا أمَّر يكبُرُ ويعظمُ باعْتِبار مكانِه؛ كها أنَّه فتنة في أي مكان كان.

والمزاحمَة الشَّدِيدَة عند اسْتِلام الحَجَر أو الرُّكن اليهانيِّ ليْسَت بمشْروعَة، بل إن تيسَّر لكَ بَهُدوءٍ فذَلك المطلوب، وإن لم يتيسَّر فإنَّك تشير إلى الحَجَر الأَسْود.

أما الرُّكن اليهانيُّ: فلم يَرِدْ عن النَّبي ﷺ أنه أشَار إليْه، ولا يُمْكن قِياسُه علَى الحَجَر الأَسْود؛ لأنَّ الحَجَر الأَسْود أعْظَم مِنْه، والحَجَر الأَسْود ثبَت عَن النَّبي ﷺ أنه أشار إليْه (۱).

والمزاحمَة كما أنَّها غير مشْروعَة في هَذِه الحالِ، وكما أنَّه يُخْشَى من الفتنَة فيما إذا كان الزِّحامُ مَع امرأَةٍ -فهِي أيضًا ثُحْدِث تشويشًا في القَلْبِ والفكر؛ لأنَّ الإِنْسانَ لا بُدَّ عنْد المزاحمَة من أن يَسْمع كلامًا يكْرَهُه، أو يُسْمِعَ هو كلامًا يكْرَهُه ويتندَّم عليْه؛ فتجِدُه يشْعُر بامْتعاضٍ وغضَبٍ على نفسه إذا فَارَقَ هَذا المحل.

والَّذي ينْبَغي للطَّائِف أَن يَكُون دائمًا في هُدوءٍ وطمَأنِينَة، من أجل أَن يسْتَحْضِر ما هو متلبِّس بِه من طاعَة الله، فقَد قال النَّبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إنها جُعِلَ الطَّواف بالبَيْت، وبالصَّفا والمَرْوَة، ورميُ الجِمَار، لإِقامَة ذِكْرِ الله»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، رقم (١٦١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب في الرمل، رقم (١٨٨٨)، والترمذي بنحوه، كتب الحج، باب ما جاء كيف ترمي الجمار، رقم (٩٠٢)، وقال: حسن صحيح.

الخَطَّ الثَّالِث عما يقَعُ فِي الطَّواف: أنَّ بعْضَ النَّاس يظُنُّون أن الطَّواف لا يصِحُّ بدُون تقْبيلِ الحَجرِ، وأن تقْبيلَ الحَجرِ شرْطُ لصحَّة الطَّواف، ولصحَّة الحَج أيضًا أو العُمْرَة، وهَذا ظنُّ خطَأُ، وتقْبيل الحجر سُنَّة، وليست سُنَّة مستقلَّة أيضًا، بل هي سُنَّة للطَّائفِ، ولا أعْلَم أنَّ تقْبِيل الحجر يُسَنُّ في غير الطَّواف؛ وعلى هذا: فإذَا كانَ تقبيل الحجرِ سُنَّة وليْسَ بوَاجِب ولا بشرْطٍ، فإن مَن لم يُقبِّل الحجر لا نقُولُ له: إن طَوافَه غيرُ صَحيحٍ، أو إن طَوافَه ناقِصٌ نقصًا يأثم به، بل طَوافه صحيحٌ، بل نَقُول: إنه إذا كانَ هناك مزاحمة شديدة، فإنَّ الإِشارَة أفضل من الاستلام؛ لأنَّه هُو العَمَل الَّذي فَعَلَه الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلامُ عنْدَ الزِّحَامِ، ولأنَّ الإِنسان يتَّقي به أذى يكُونُ مِن غيْرِه له.

فلو سَأَلَنا سائلٌ وقال: إنَّ المطافَ مُزدَحِمٌ فها تَرَوْن، هل الأَفْضل أن أُزاحم فأستلم الحجرَ وأُقبِّله، أم الأَفْضل أن أُشير إليه؟

قلنا: الأَفْضل أَن تُشِيرَ إليه؛ لأنَّ السُّنَّة هكذا جاءَتْ عَن رسُول الله ﷺ، وخيرُ الهَدْي هدي مُحمَّد ﷺ.

الرَّابع من الأَخْطاءِ الَّتي يفعَلُها بعْضُ الطَّائِفين: تقْبِيلُ الرُّكن اليهاني، وتقبيل الرُّكن اليهاني لله وتقبيل الرُّكن اليهاني لم يثبُت عن رسُول الله ﷺ، والعِبادَة إذا لم تثبُتْ عن رسُولِ الله ﷺ فهي بدعَة وليْست بقربَةٍ؛ وعلى هَذا فلا يُشْرَع للإِنْسان أن يُقبِّل الرُّكنَ اليهاني؛ لأنَّ فهي بدعة وليْست عن رسُولِ الله صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنها وَرَدَ فيه حدِيثٌ ضعيفٌ لا تَقُوم به الحجَة.

وكذَلِك أيضًا: نجِدُ بعضَ النَّاس عنْدَما يمَسُّ الحَجَر الأَسْود أو الرُّكن اليهاني يمْسَحُه بيده اليُسْرى كالمُتهاوِن به، وهَذا خطأٌ؛ فإِنَّ اليد اليُمْنى أشْرَف من

اليد اليُسْرى، واليد اليُسْرى لا تُقدَّم إلا للأَذى؛ كالاسْتِنْجاء بها، والاسْتِجْهار بها، والاسْتِجْهار بها، والامْتِخاط بها، وما أشْبَه ذلك، وأمَّا موَاضِع التَّقْبيل والاحْترام، فإنَّه يَكُون لليَدِ اليُمْني.

الخَامِس من الأَخْطاء الَّتى يرْتَكِبها بعضُ الطَّائِفين: أنَّهم يظُنُّون أن اسْتِلام الحجَر والرُّكن اليهانيِّ للتبُّرك لا للتعبُّد، فيتمَسَّحون به تبرُّكًا؛ وهَذا بلا شكِّ خلاف ما قُصد به؛ فإنَّ المَقْصودَ بالتمسُّح بالحَجَر الأَسْودِ أو بمسْحِه وتقْبيلِه: تعظيمُ الله عَزَّوَجَلً؛ ولِهِذَا كان النَّبيُّ ﷺ إذا اسْتَلم الحجر قال: «اللهُ أَكْبَرُ»، إِشارَةً إِلَى أَنَ الْمُقْصُودَ بَهَذَا تَعْظِيمُ الله عَنَّوَجَلَّ، وليْسَ الْمَقْصُودُ التبرُّكُ بِمَسْحِ هَذَا الحجر، قال أميرُ الْمُؤمِنين عُمَر بن الخطَّاب رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ: «وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَلِيَّةً يُقَبِّلُكَ، مَا قَبَّلْتُكَ» (١)، هَذا الظنُّ الخاطِئ من بعْضِ النَّاس، وهُو أنَّهم يظُنُّون أن المَقْصود بمسْحِ الرُّكن اليانيِّ والحَجَر الأَسْودِ التبرُّك، أدَّى ببعْضِهم إلى أن يأتِي بابنِه الصَّغِير فيمْسَح الرُّكن أو الحجَر بيدِه، ثُمَّ يمْسَح ابنه الصَّغِير أو طِفْلَه بيَدِه الَّتي مسَحَ بِها الحَجَر أو الرُّكن اليمانيَّ، وهَذا من الاعْتِقاد الفاسِد الَّذي يجِبُ أن يُنْهَى عنه، وأن يُبيَّن للنَّاس أنَّ مِثل هَذِه الأحْجَار لا تضُّرُّ ولا تنْفَع، وأن المَقْصودَ بمسْحِها: تعظيمُ الله عَنَّكَجَلَّ، وإِقامَةُ ذِكْره، والاقتداءُ برسُوله صَلَّالَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وننتَقل من هَذا إِلى خطأٍ يقَعُ أيضًا في المَدينَة المنوَّرَة عند حُجْرَة قبر النَّبي عَلَيْهُ؛ حيْثُ كانَ بعْضُ العامَّة يتمسَّحون بالشُّباك الَّذي علَى الحجرَة، ويمْسَحُون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، رقم (١٥٩٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، رقم (١٢٧٠).

به بأيْدِيهم ووُجوهِهم ورُوُّوسِهم وصُدورِهم؛ اعتقادًا منْهُم أنَّ في هَذا بركة، وكل هَذِه الأُمورِ وأمْثالها عمَّا لا شرعة فيه، بلْ هُو بدعة ولا ينْفَع صاحِبَه بشيْء، لكن إن كانَ صاحِبُه جاهِلًا، ولم يطْرًأ على بالِه أنَّه مِن البِدَع، فيُرجَى أن يُعفَى عنه، وإن كان عاليًا أو متهاونًا لم يَسْأل عَن دِينِه، فإنَّه يكون آثيًا، فالنَّاسُ في هَذِه الأُمور الَّتي يفعَلُونها: إمَّا جاهلٌ جهلًا مُطْبِقًا لا يطْرًأ ببالِه أن هَذا محرَّم؛ فهذا يُرجَى أن لا يكون قبيعه في الله شيءٌ، وإما عالِمٌ متعمِّدٌ لِيَضِلَّ ويُضلَّ النَّاسَ؛ فهذا آثم بِلا شَكِّ، وعليه إثمُ مَن عَلَه شيءٌ، وإما رجلٌ جاهِلٌ ومُتهاوِنٌ في سُؤالِ أهل العِلْم، فيُخشى أن يَكُون آتُمًا بتفْريطِه وعدَم سُؤالِه.

## أَخْطاءٌ تقَعُ في الطُّواف ( تَتَمَة )

السُّؤالُ (٢٨٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، كُنَّا نتحَدَّث عن الأَخْطاءِ الَّتي تقَعُ من الحُجَّاج في الطَّواف وأخذْنَا طرفًا منها، فهَل لَنا أن نسْمَع البقِيَّة؟

الجَوَاب: هناكَ أَخْطاءٌ أَخْرَى يفعَلُها بعْضُ الحُجَّاج في الطَّواف غير الَّتي سبَق أَنْ ذكَرْنا:

منها: الرَّمَل في جميع الأشْواط، مع أن المَشْروعَ أَنْ يَكُون الرَّمَل في الأَشْواط الثَّلاثَة الأُولى الثَّلاثَة الأُولى الثَّلاثَة الأُولى فقط؛ لأنَّ النَّبي عَيِّلِة إِنَّها رَمَل هُو وأصْحابُه فِي الأَشْواط الثَّلاثَة الأُولى فقط، وأمَّا الأرْبعَة الباقية فيمْشِي على ما هُو عليْه، على عادَتِه، وكذَلِك الرَّمَل لا يَكُون إلا للرِّجال، وفي الطَّواف أوَّل ما يقْدُم إلى مكَّة، سواء كانَ ذَلِك طَوافَ قُدومٍ أو طَوافَ عمرَةٍ.

ومن الأخطاء أيضًا: أنَّ بعْضَ النَّاس يخصِّص كلَّ شوْطِ بدُعاءٍ معيَّن، وهَذا من البِدَع الَّتي لم تَرِد عَن رسُول الله ﷺ ولا أصْحابِه، فلَمْ يَكُن النَّبي ﷺ يخص كلَّ شوْطٍ بدُعاءٍ، ولا أصْحابُه أيضًا، وغايَةُ ما في ذَلك: أنَّه ﷺ كانَ يَقُول بين الرُّكن اليهائيِّ والحَجَر الأَسْود: ﴿ رَبَّنَ آ اَلنِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي النَّخِرَةِ حَسَنَةً وَقِيا عَذَابَ النَّادِ ﴾ [البقرة: ٢٠١]، وقال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوافُ بِالبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمُرْوَةِ، وَرَمْيُ الجِمَارِ، لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ ﴾ [البقرة: ٢٠].

وتزداد هَذِه البِدَع خطأً، إذا حَمَل الطَّائِفُ كَتَيِّبًا، كُتِبَ فيه لكلِّ شوْطٍ دعاء، وهو يقْرَأ هَذا الكُتيب، ولا يدْرِي ماذَا يَقُول؛ إما لكَوْنِه جاهِلًا باللَّغَة العَربيَّة، ولا يدْرِي ما يقول، ولا يدْرِي ما المَعْنى، وإمَّا لكوْنِه عربيًّا ينطق باللُّغَة العَربيَّة ولكِنَّه لا يدْرِي ما يقول، حتَّى إنَّنا نسْمَع بعْضَهم يدعو بأدْعِية هي في الوَاقِع محرَّفَة تحريفًا بيِّنًا، من ذَلِك أننا سمِعْنا مَن يقول: اللَّهُمَ أَغْنِنِي بِجَلَالِكَ عَن حَرَامِكَ، والصَّواب: بحَلالِك عن حرامِك.

ومِن ذَلك: أنَّنا نُشاهِد بعضَ النَّاسِ يقْرَأ هَذا الكتيِّب، فإِذا انْتَهى دعاء الشَّوْط، وقَف ولم يدْعُ في بقيَّة شوْطِه، وإذا كانَ المطافُ خفيفًا، وانْتَهى الشَّوْط قبل انتهاءِ الدُّعاء، قطَع الدُّعاء.

ودواءُ ذلك: أن نُبيِّن للحُجَّاجِ، بأنَّ الإِنْسانَ في الطَّواف يدْعُو بِها شاء، وبها أحبَّ، ويَذْكُر اللهَ تَعالى بها شاء، فإذا بُيِّن للنَّاسِ هَذا زال الإِشْكال.

ومن الأَخْطاء أيضًا، وهُو خطأٌ عظِيمٌ جدًّا: أنَّ بعْض النَّاس يدْخُل في الطَّوافِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب في الرمل، رقم (١٨٨٨)، والترمذي بنحوه، كتب الحج، باب ما جاء كيف ترمي الجمار، رقم (٩٠٢)، وقال: حسن صحيح.

مِن بابِ الحِبْر، أي: المُحَبَّر الَّذي على شَهالِ الكَعْبَة، يدْخُل من باب الحِبْر، ويخْرُج مِن البابِ الثَّاني في أَيَّامِ الزِّحَام، يرَى أن هَذا أقْرَب وأَسْهَل؛ وهَذا خطأٌ عظيم؛ لأنَّ الَّذي يفْعَل ذَلِك لا يُعْتَبر طائفًا بالبَيْت، والله تعالى يقول: ﴿وَلْـيَطَّوَّفُوا بِٱلْبَيْتِ الْعَبْيِقِ ﴾ [الحج: ٢٩]، والنَّبيُّ عَلَيْ طاف بالبَيْت من وَراءِ الحِجْر، فإذا طاف الإِنسانُ من دَاخل الحِجْر، فإذا طاف الإِنسانُ من دَاخل الحِجْر، فإنّه لا يُعْتَبر طائفًا بالبَيْت، فلا يصحُّ طَوافُه، وهَذه مَسألَةُ خطيرة، لا سِيَّا إذا كان الطَّواف رُكنًا؛ كطواف العُمْرة، وطَواف الإِفاضة.

ودَواءُ ذلك: أن نُبيِّن للحُجَّاجِ أنَّه لا يصحُّ الطَّوافُ إلا بجَميعِ البَيْت، ومنه الحِجْر.

وبِهَذه المناسبة أودُّ أن أُبيِّن أنَّ كثيرًا مِن النَّاس يُطْلِقُون علَى هَذا الحِجْر اسْمَ (حِجْر إسْماعِيل)، والحقيقة: أنَّ إِسْماعِيل لَا يعْلَم بِه، وأنَّه ليس حِجْرًا لَه، وإنَّما هَذا الحِجْر حصَل حين قَصُرَتِ النفقة على قرَيْش، حين أرَادوا بناء الكَعْبَة، فلم تكْفِ النفقة لبناء الكَعْبَة على قواعِد إبْرَاهِيم، فَحَطَّمُوا مِنها هَذا الجانِب، وحَجَرُوه بهذا الجِدار، وسُمِّي حَطِيمًا وحِجْرًا، وإلَّا فليس لإِسْماعيل فيه أيُّ علم أو أيُّ عَمَل.

ومِن الأخطاء أيضًا: أنَّ بعض النَّاس لا يلْتَزِم بجعل الكَعْبَة عن يَسارِه، فتَجِده يَطُوف معَه نِساؤُه، ويكون قَد وضَع يدَهُ مَع يَدِ زَمِيله لحماية النِّساء، فتَجِدُه يطوف والكَعْبَة بيْنَ يدَيْه، وهَذا خطأٌ عظيمٌ والكَعْبَة خلف ظهْرِه، وزميلُه الآخر يَطُوف والكَعْبَة بيْنَ يدَيْه، وهَذا خطأٌ عظيمٌ أيضًا؛ لأنَّ أهْل العِلْم يَقُولُونَ: مِن شرْطِ صحَّة الطَّواف أن يَجْعَل الكَعْبَة عن يَسارِه، فإذا جعَلها خلف ظهْرِه، أو جعَلها أمامَه، أوْ جعلَها عَن يَمِينه وعَكَس الطَّواف، فكُلُّ هَذا طَوافٌ لا يصحُّ، والوَاجِب على الإِنسان أن يعْتَنِي بَهَذا الأَمْر، وأن يحْرِصَ على أن تكونَ الكَعْبَةُ عَن يَسارِه في جَميع طَوافِه.

ومن النّاس: مَن يتكيّفُ في طَوافِه حالَ الزِّحَام، فيجْعَل الكَعْبَة خلْفَ ظهْرِه أو أمَامَه لبضْع خُطواتٍ مِن أَجْلِ الزِّحَام، وهَذا خطأٌ، فالواجِب على المرْءِ أن يختاط للدينِه، وأن يغرِف حُدودَ الله تعالى في العِبادَة قبْلَ أن يتلبّس بِها، حتَّى يعْبُد الله تعالى على بصِيرَة، وإنّك لتعْجَب أن الرَّجل إذا أرادَ أنْ يُسافِر إلى بلدٍ يجْهَل طرِيقَها، فإنّه لا يُسافِر إليها حتَّى يسْأَل ويبْحَث عن هَذا الطَّرِيق، وعن الطَّرِيق السَّهْل، ليَصِل إليها براحَةٍ وطمَأنينَة، وبدُونِ ضَياعٍ أو ضَلالٍ، أمّا في أُمورِ الدِّين، فإنَّ كثيرًا من النَّاس مَع الأسف يتلبَّس بالعبادة وهُو لا يدْرِي حُدودَ الله تعالى فِيها، وهَذا من القُصورِ، بَل من التَّقْصير، نسْأَلُ الله لَنَا ولإخوانِنا المُسْلمينَ الهدايَة، وأنْ يَجْعَلنا عَن يَعْلَمون حُدودَ ما أنزل الله على رسُوله.

ومن الأخطاء في الطّواف أيضًا: أنَّ بعض الطَّائِفين يسْتَلِم جميع أرْكَان الكَعْبَة الأربعَة: الحَجَر الأَسْود، والرُّكن اليَانيّ، والرُّكن الشَّامي، والرُّكن العراقي، يزْعُمون أنَّهم بذَلِك يعظِّمون بيْتَ الله عَرَّهَ جَلَّ، بل مِن النَّاس مَن يتعلَّق بأسْتَار الكَعْبَة مِن جَمِيع الجوانِب، وهَذا أيضًا من الخطأ.

وذَلِك لأنَّ المَشروع: اسْتِلامُ الحَجَر الأَسْود وتقبيلُه إِنْ أَمْكَن، وإلا فالإِشارَة إليه.

أَمَّا الرُّكن اليهاني: فالمَشْروعُ اسْتِلامُه بدُونِ تقْبيل إن تيسَّر، وإن لم يتيسَّر، فلا يُشِير إليْه أيضًا؛ لأنَّه لم يَردْ عن النَّبي ﷺ.

أمَّا اسْتِلام الرُّكن العِراقيِّ -وهُو أوَّلُ رُكْن يمرُّ به بعد الحَجَر الأَسْود- والشَّامي -وهو الرُّكن الَّذي يَلِيه-؛ فهَذا من البِدَع، وقدْ أَنْكَر عبْدُ الله بن عباس رَضَالِيَّكُ عَنْهُمَا عَلَى معاويَةَ بْن أَبِي سُفيانَ رَضَالِيَّكُ عَنْهُمَا استلامَ جَمِيعَ الأَرْكَان، وقالَ لَهُ: لقد رأيْتُ

رسُولَ الله ﷺ يَشْتَلِم الرُّكنَيْن اليَمانِيِّينِ، وقد كان لكُمْ في رسُول اللهِ أسوَة حسنَة، فقال معاوية رَضَالِيَّهُ عَنهُ: صَدَقْتَ. ورجَعَ إلى قوْلِ ابْن عبَّاس، بعْدَ أَنْ كَانَ رَضَالِيَّهُ عَنهُ يسْتَلِم الأَرْكَانِ الأَرْبعَة ويقول: ليْسَ شيءٌ من البَيْت مهْجُورًا (١).

ومِنَ الأَخْطاء في الطَّواف: رفْعُ الصَّوْت بالدُّعاء؛ فإِنَّ بعْضَ الطَّائِفين يرفع صوْتَه بالدُّعاء رفعًا مزعجًا، يُذْهِب الخُشُوع، ويُسْقِط هيبَة البيت، ويشوِّش علَى الطَّائِفين، والتَّشُويشَ علَى النَّاس في عِبادَاتِهم أمرٌ منكر؛ فقد خرَجَ النَّبي ﷺ علَى الطَّائِفين، والتَّشُويشَ على النَّاس في عِبادَاتِهم أمرٌ منكر؛ فقد خرَجَ النَّبي ﷺ على أصحابِهِ ذَاتَ ليلَة وهُمْ يقْرَؤُون ويجْهَرُون بالقِراءَة في صَلاتِهم، فأخبرهم على بعضٍ في عَلَيْهِ الضَّلَةُ وَالسَّلَامُ بأنَّ كلَّ مصلِّ يُناجِي ربَّه، ونَهاهُم أن يجْهَر بعْضُهم على بعضٍ في القُرآنِ أو في القِراءَة، وقال: «لَا يُؤذِينَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا» (٢).

ولَكِن بعْض النَّاسِ -نسْأَل الله لَنا ولَهُم الهداية - في المطَافِ يدْعُون ويرْفَعُون أصواتهم بالدُّعاء، وهَذا كما أنَّ فِيه المُحْذُورات الَّتي ذكرْنَاها، وهي إذْهابُ الخُشُوع، وسُقوط هيبَة البَيْت، والتَّشْويش على الطَّائِفين؛ فهُو مُخَالِفٌ لظَاهِر قوْله تَعالى: ﴿ أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلمُعْتَدِينَ ﴾ [الأعراف:٥٥].

هَذه الأَخْطاءُ الَّتي سُقْنَاها في الطَّواف نرْجُو الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ أَن يهْدِي إخواننا الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ؛ فإنَّ المُسْلِمِينَ لإصْلاحها، حتَّى يَكُون طَوافُهم موافقًا لها جاءَ عَن رسُول الله عَلَيْهُ؛ فإنَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، ولفظه: «...وكان معاوية يستلم الأركان، فقال لَه ابن عبَّاس رَضَالِلَهُ عَنْهُا: إنه لا يُستلم هذان الركنان. فقال معاوية: ليس شيء من البيت مهجورًا». وأما الرواية التي ذكرت أن معاوية رَضَالِلَهُ عَنْهُ رجع إلى قول ابن عبَّاس وقال له: صدقت، فقد أخرجها أحمد في المسند (١/ ٢١٧). وذكرها الحافظ في الفتح (٣/ ٥٥٣) وعزاها لأحمد وسكت عليها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب التطوع، باب رفع الصَّوْت بالقِراءَة في صلاة الليل، رقم (١٣٣٢)، وأحمد في المسند (٣/ ٩٤).

خيْرَ الهَدْي هدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وليْسَ الدِّين يُؤْخَذُ بالعاطفَة والمَيْل، ولكِنَّه يؤخـذ بالتلقِّي عَن رسُول الله ﷺ.

ومن الأخطاء العظيمة في الطّواف: أنَّ بعْضَ النَّاس يبتَدِئ من عند باب الكَعْبَة، لا يبْتَدِئ من الحَجَر الأَسْودِ، والَّذي يبْتَدِئ من عِنْد بَاب الكَعْبَة، ويُتِمُّ طَوافَه على لا يبْتَدِئ من الحَجَر الأَسْودِ، والَّذي يبْتَدِئ من عِنْد بَاب الكَعْبَة، ويُتِمُّ طَوافَه على هَذا الأساسِ، لا يُعْتبر مُتِمَّا للطَّوافِ؛ لأنَّ الله يقول: ﴿ وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ هذا الأساسِ، لا يُعْتبر مُتِمَّا للطَّوافِ؛ لأنَّ الله يقول: ﴿ وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩]، وقد بدأ النَّبي صَالَة عليه وسَلَمَ من الحَجَر الأَسْودِ، وقال للنَّاس: «لِتَأْخُذُوا عَنِي مَنَاسِكَكُمُ هُ النَّاسِ وإذا ابْتَدا مِن عِنْد الباب أو مِن دُونِ مُحاذَاة الحَجَر الأَسُودِ ولَو بقلي مَناسِكَكُمُ هُ أَنْ الله ولا اللَّذي ابْتَدا ه يَكُون لاغيًا؛ لأنَّه لم يتِمَّ، وعليْه أن يأتِي بَدَالِه إِنْ ذَكر قريبًا، وإلا فليُعِدِ الطَّواف من أوله.

والحُكومَة السعوديَّة -ونَّقها الله - قد وضَعت خطًّا بُنِيًّا ينْطَلِق مِن حِذاءِ قلب الحَجَر الأَسْودِ إِلَى آخِر المطاف، ليَكُون علامَةً علَى الْبَداء الطَّواف، والنَّاس مِن بعْدِ وُجود هَذا الخط صارَ خَطؤُهم في هَذِه النَّاحِيَة قليلًا، لكِنَّه يُوجَد من بعض الجُهَّال، وعلى كلِّ حالٍ فعلى المرْءِ أن ينتَبِه لِهذَا الخطأ؛ لئلَّا يقَع في خطرٍ عظيمٍ مِنْ عَدمِ تَمَامِ طَوافه.

السُّؤالُ (٢٩٠): بعْضُ الحُجَّاج إذا جاءَ إِلى هَذا الخطِّ الَّذي وُضِعَ علامَةً علَى ابتداء الطَّواف، وقف طويلًا، وحجَرَ علَى إخوانِه أن يسْتَمِروا في الطَّواف، فما حكم الوُقُوف علَى هَذا الخطِّ والدُّعاء الطَّويل؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، رقم (١٢٩٧).

الجَوَاب: الوُقُوف عند هَذا الخطّ لا يُحتمل وقوفًا طويلًا، بل يسْتَقْبِل الإِنْسانُ الحَجَر ويُشِير إليه ويُكَبِّر ويمْشِي، وليس هَذا موقفًا يُطالُ فيه الوُقُوف، لكِنِّي أرى بعْضَ النَّاس يقِفُون ويقُولون: نويتُ أن أطوف لله تعالى سبعة أشْوَاط، طَوافَ العُمْرَة، أو تطوُّعًا، أو ما أشْبَه ذَلِك، وهَذا يرْجِع إلى الخَطَأ في النيَّة، وقد نبَّهنا عليه، وأن التَّكلُّم بالنيَّة في العِبادَات بِدْعَة، لم يَرِدْ عن النَّبي ﷺ ولا عَن أَحَدٍ من أصْحابِه، وأنْ التَّكلُّم بالنيَّة في العِبادَات بِدْعَة، لم يَرِدْ عن النَّبي ﷺ ولا عَن أَحَدٍ من أصْحابِه، وأنْ تعْمَل العِبادَة للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وهُو عالِم بنيَّتك فلا يُحْتاجُ إلى أن تَجْهَر بها.

## أَخْطاءٌ تقَعُ فِي ركعتي الطَّواف

السُّؤالُ (٢٩١): فضِيلَةَ الشَّيخ، سألنَا عَن الأَخْطاءِ الَّتي تقَعُ مِن بعض الحُجَّاج في الإِحْرام، ودُخولِ الحَرمِ، والطَّوافِ، وبَقِي علَيْنا ركْعَتا الطَّواف، هل هناك أَخْطاءٌ في هاتَيْن الركْعَتَين يقَعُ فِيها الحُجَّاج ينْبَغي التَّنبِيه عليْها؟

الجَوَاب: بَقِي علَيْنا أَخْطاءٌ يقَعُ فِيها الحُجَّاج فِي ركْعَتي الطَّواف وفي غيْرِها أيضًا، فنبْدَأ بالأَخْطاءِ فِي ركْعتي الطَّواف.

فمِن الأَخْطاء: أنَّ بعْضَ النَّاس يظُنُّون أن هاتَيْن الرِكْعَتَين لا بُدَّ أن تكونا خلْفَ المَقَام، وقرِيبًا منه أيضًا؛ ولِهذَا تجِدُهم يُزاجِمُون زحامًا شديدًا، يُؤْذون الطَّائِفين، وهُمْ لَيْس لهم حقُّ في هَذَا المكان؛ لأن الطَّائِفين أحقُّ بِه منْهُم، ما دام المطافُ مزدهًا؛ لأنَّ الطَّائِفين ليْسَ لَهُم مكانُّ سِوى هذا، وأمَّا المصَلُّون للركْعَتَين بعد الطَّواف، فلَهُم مكانُّ آخَر، المُهِمُّ أَنَّنا نجِدُ بعْضَ النَّاس -نسأل الله لنا ولهم الهداية- يتحلَّقون خلْفَ المقام، ويَشْعَلون مكانًا كبيرًا واسِعًا مِن أَجْل رَجُل واحدٍ أو امرأةٍ واحدَة تُصَلِّي خلْفَ

المقام، ويحْصُل في ذَلِك من قَطْع الطَّوافِ للطَّائِفين وازْدحامِهم؛ لأنَّهم يأْتُون مِن مكانٍ واسِع، ثم يضيق بِهم المكانُ هُنا مِن أَجْلِ هَذِه الحلقة الَّتي تحلَّق بها هَوْلاءِ، فيحْصُل بذَلِك ضنكُ وضِيقٌ، ورُبَّها يحصل مضاربة ومشاتمة، وهذا كلُّه إيذاءٌ لِعبادِ الله عَنَّهَبَلَ، وتحجُّرٌ لمكانٍ غيرُهُمْ به أولى، وهذا الفِعْل لا يشكُّ عاقلٌ عرَف مصادِر الشَّريعة وموارِدَها أنَّه محرَّم، وأنه لا يَجُوز؛ لها فِيه من إيذاءِ المُسْلِمين، وتعْريضِ طَواف الطَّائِفين للفسادِ أحيانًا؛ لأنَّ الطَّائِفينَ أَحْيانًا باشْتباكِهم مَع هَوْلاءِ، يجْعَلُون البَيْت إمَّا خلْفهم وإمَّا أمَامَهم، مما يخلُّ بشرْطٍ مِن شُرُوط الطَّواف، فالحَطَأ هُنا أنَّ بعض النَّاس يعْتَقِد أنَّه لا بدَّ أن تَكُون الرَّكعتانِ خلْف المقام وقريبًا منه، والأَمْر لَيْس بعْضَ النَّاس يعْتَقِد أنَّه لا بدَّ أن تَكُون الرَّكعتانِ مِن المَسجد، ويُمْكِن للإِنسانِ أنْ يَجْعل كما ظن هَوْلاءِ، فالرَّعْعتانِ أَبْزِئان في كلِّ مَكانٍ مِن المَسجد، ويُمْكِن للإِنسانِ أنْ يَجْعل المقام وبَيْن البَيْت، أي: بيْنَه وبَيْن الكَعْبَة ولَو كانَ بَعِيدًا منه، ويَكُون بذَلِك قد حقَّق الشُّنَة، مِن غَيْر إيذاء للطَّائِفين ولا لغيْرهم.

ومن الأَخْطاء في هاتين الركْعَتَين: أنَّ بعْضَ النَّاس يطوِّلُها؛ يُطِيل القِراءَة فيها، ويطيل الرُّكُوع والسُّجُود، والقِيَام والقُعود، وهَذا مخالفٌ للسَّنَة؛ فإن النَّبي ﷺ كَانَ يُخفِّف هاتَيْن الركْعَتَين، ويقْرَأ فِي الأُولى: ﴿ قُلْ يَعَلَيُّهَا ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [الكَافِرون:١]، وفي الثَّانِية: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَكَدُ ﴾ [الإخلاص:١]، وينْصَرِف مِن حِين أن يُسِّلم، وفي الثَّانِية: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَكَدُ ﴾ [الإخلاص:١]، وينْصَرِف مِن حِين أن يُسِّلم، تشرِيعًا للأُمَّة، ولئلَّا يَحْجُزَ المكانَ عمَّن هُو أحقُّ بِه مِنْه؛ فإن هذا المكانُ إنَّما يَكُون للَّذِين يُصلُّون ركْعَتَين خلْفَه بعْدَ الطَّواف، أو للطَّائِفينَ إنِ ازْدَحم المطافُ، ولِهذَا للَّذِين يُطِيلونَ الرَّعْتَين خلْفَ المقام، لمخالفَتِهم السُّنَّة، وللتَّضْييق عَيْهم على إخوانِهم مِن الطَّائِفين إذا كانَ الطَّوافُ مزدحًا، ولاحْتِجازِ المكانِ الَّذي غيْرُهم عَلَى إخوانِهم مِن الطَّائِفين إذا كانَ الطَّوافُ مزدحًا، ولاحْتِجازِ المكانِ الَّذي غيْرُهم أوْلَى بِه، مَن أعَوُّا طَوافَهم ويُريدُون أن يُصلُّوا ركْعَتَين خلْفَ المقام.

ومِن الأَخْطاءِ أَيضًا في هاتَيْن الركْعَتَين: أَنَّ بعْضَ النَّاسِ إِذَا أَمَّهَا، جعل يدْعُو؛ يرْفَعُ يدَيْه، ويدْعُو دعاءً طويلًا، والدُّعاءُ بعْدَ الرَّكْعَتَين هُنا لَيْس بمشْرُوع؛ لأَنَّ رسُولَ الله ﷺ لم يفعَلْه، ولا أَرْشَد أَمَّته إليْه، وخيْرُ الهَدْي هدْيُ مُحَمَّد صَآلِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ فلا ينْبَغي للإِنْسانِ أَنْ يبْقَى بعْدَ الرَّكْعَتَين ليدْعُو؛ لأَنَّ ذَلك خلافُ السُّنَّة، ولأَنَّه يُوذِي الطَّائِفين إِذَا كَانَ الطَّواف مزدحًا، ولأَنَّه يَحْجِزُ مَكَانًا غيْرُه أَوْلى بِه مَّن أَمَّوا الطَّواف وأَرَادُوا أَن يُصَلُّوا في هَذَا المَكَانِ.

ومن البِدَع أيضًا هنا: ما يفْعَلُه بعْضُ النَّاس حيْثُ يَقُوم عند مقَام إِبْراهِيم، ويدْعُو دعاءً طويلًا، يُسمَّى دُعاءَ المقَامِ، وهَذا الدُّعاءُ لَا أَصْلَ لَه أبدًا في سُنَّة الرَّسُولِ ويدْعُو دعاءً طويلًا، يُسمَّى دُعاءَ المقَامِ، وهَذا الدُّعاءُ لَا أَصْلَ لَه أبدًا في سُنَّة الرَّسُولِ عَلَيْهِ، فهُوَ مِن البِدَع الَّتِي يُنْهِى عنها، وفِيه مَع كُوْنِه بدعة -وكلُّ بدعة ضلالَة - أنَّ بعْضَ النَّاس يُمْسِك كتابًا فيه هَذا الدُّعاءِ، ويبْدَأ يدْعُو بِه بصوْتٍ مرْتَفع ويؤمِّن عليه مَنْ خلْفَه، وهَذا بدعة إلى بدعة، وفِيه أيضًا تشويشٌ على المُصلِّين حوْلَ المقامِ، والتَّشُويشُ على المُصلِّين سبَقَ أنَّ رسُولَ الله ﷺ بهى عنه.

وكلُّ هَذِه الأَخْطاء الَّتي ذكرْنَاها في الركْعَتَين وبعْدَهما، تصْوِيبُها أَنَّ الإِنْسان يَتَمَشَّى في ذَلِك على هدْي رسُول الله ﷺ؛ فإذَا تَشَيَّنَا عليْه، زالَت هُنا هَذِه الأَخْطاء كلُّها.

# حُكْم الدُّعاء بعْدَ النَّافلَة ، ومسْحِ الوَجْه

السُّؤالُ (٢٩٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، ذكرْتُم مِن الأَخْطاء في ركْعَتي الطَّواف أن يدْعُو الإِنْسانُ بعْدَ الرَّكْعَتَين، وهُناك أيضًا مَن يدْعُو طويلًا ثُمَّ يمْسَح وجْهَه، فهَل هَذا خاصٌّ بركْعَتي الطَّواف، أو يعُمُّ في جَمِيع السُّنن الَّتي يُصلِّيها الإِنْسان؟

الجَوَاب: في سُؤالِك هَذا مسْأَلَتان:

المسْأَلَة الأولى: مسحُ الوَجْه باليَدَين بعد الدُّعاء.

والمسألة الثَّانِيَة: الدُّعاء بعْد النَّافلَة.

أما الأولى -وهي: مسحُ الوَجْه باليَدَين بعْدَ الدُّعاء-: فإنه وردَتْ فِيه أَحادِيث ضعيفَة اخْتلفَ فِيها أهْل العِلْم.

فذَهب شيخُ الإِسْلام ابْن تَيْميَة رَحْمَهُ اللهُ اللهُ الْ هَذِه الأَحادِيثَ لَا تَقُوم بها حُجَّة؛ لأنهَا ضعيفَةٌ مخالِفَة لظاهِر ما ثبَتَ عَن النَّبي ﷺ في الصَّحِيحين وغيْرِهما؛ فإنَّه ثبَتَ عَن رسُولِ الله ﷺ الدُّعاءُ بأحادِيث صَحيحَة، وأنَّه رَفَعَ يديه في ذَلِك، ولم يُذْكَر أنَّه مسَحَ بِها وجْهَه، وهذا يدُلُّ على أنَّه لم يفْعَله؛ لأنَّه لو فعَلَه لتوافَرت الدَّواعِي على نقله ونُقِلَ، وعمَّن رأى ذَلِك شيخ الإِسْلام ابْن تَيْميَة رَحْمَهُ اللهُ فقال: إنَّ مسْحَ الوَجْه باليدَيْن بعْدَ الفَراغ مِن الدُّعاء بدعة.

ومن العُلَماء: مَنْ يرَى أَنَّ هَذِه الأَحادِيث الضَّعِيفَة بمجْمُوعِها ترْتَقي إلى درجَة الحَسن لغَيْره، ولأن الطُّرُق الضَّعِيفَة إذا كثُرت على وجْهٍ يَنْجَبِر بعْضُها ببعْضٍ، صارت من قِسْم الحسنِ لغَيْره، ومن هَؤلاء: ابن حجَر العَسْقلانيُّ في «بُلوغ المرَام».

والَّذي يظهر لي: أن الأَوْلى عَدَمُ المسْح، أي: عدْم مسْحِ الوَجْه باليَدَين بعد الفراغِ مِن الدُّعاء؛ لأنَّه وإن قلنا: إن هَذا الحَدِيثَ بمجْمُوع طُرقِه يرْتَقي إلى درجَة الحسن لغيْرِه، فإنه يبقى مَتْنُهُ شاذًا؛ لأنَّه مخالِفٌ للظَّاهِر من الأَحادِيث الصَّحِيحة التَّي وَرَدَت بكثرَةٍ، أنَّ النَّبي ﷺ كان يرْفَع يدَيْه في الدُّعاء، ولم يَرِد أنَّه مسَح بها وحُقه.

وعلى كلِّ حالٍ: فَلا أَتَجَاسَرُ على القَوْل بأن ذَلِك بدْعَة، ولكِنِّي أرَى أن الأَفْضلَ أن لا يمْسَح، ومَن مسَحَ فلا يُنكر عليه؛ هَذا بالنِّسبَة للفَقْرَة الأُولى من سُؤالِك.

أمَّا بالنِّسبَة للتَّانِيَة -وهِي الدُّعاء بعد النَّافلَة - فإِنَّ الدُّعاء بعْدَ النَّافلَة إِن اتَّخذه الإِنْسانُ سُنَّةً راتبَة، بحيثُ يعْتقد أنه يُشرع كلَّما سلَّم من نافلَةٍ أَنْ يدْعُو، فهَذا أخشَى أَن يَكُون بدعَة؛ لأَنَّ ذَلك لم يَرِد عَن النَّبي ﷺ فما أكْثَر ما صلَّى رسُولُ اللهِ ﷺ النَّفُل، ولم يَرِد عنْهُ أَنَّه ﷺ كان يدْعُو بعْدَه، ولو كان هَذا من المَشْروع، لسَنَّهُ النَّبي ﷺ لأُمَّته، إمَّا بقَوْلِه أو بفعْلِه أوْ بإقرارِه.

ثم إنه ينبَغي أن يُعْلَم: أن الإِنْسانَ مَا دامَ فِي صَلاتِه، فإنّه يُناجِي ربّه، فكيف يَلِيق بالإِنْسانِ أن يَدَعَ الدَّعاءَ في الحال الَّتي يُناجِي فِيها ربَّه، ثُمَّ يأْخُذ في التضرُّع بعْدَ انْصِرافِه مِن صَلاتِه وانْقِطاع مُناجاتِه لله عَنَّقَجَلَّ في صَلاتِه، فكانَ الأَوْلى والأجْدَر بالإِنْسانِ أن يُجْعَل الدُّعاءَ قبْلَ السَّلام ما دامَ فِي الحال الَّتي يُناجِي فِيها ربَّه، وهَذا المعْنى أَشَارَ إليه شيْخُ الإِسْلام ابْن تَيْميَة، وهُو معْنَى حسَنُّ جيِّدٌ، فإذا أردْتَ أيُّها الأخُ المُسْلم أن تدْعُو الله عَنَّقِجَلَّ فاجْعَل دُعاءَك قبْلَ السَّلام؛ لأنَّ هَذا هُو الَّذي أرْشَد إليه النَّبي عَلَيْهُ في قوْلِه في حَدِيث عبْدِ الله بْنِ مسْعُود حِينَ ذكر التَّشهُّد قالَ: "ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ» (أ)، ولأنَّه ألْيَق بحالِ الإِنْسان؛ لِيَا أَسْلَفْنا مِن كوْنِه فِي حالِ صَلاته الدُّعاجِي ربَّه.

### 

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يتخير من الدعاء بعد التَّشهُّد وليس بواجب، رقم (٨٣٥)، ومسلم كتاب الصلاة، باب التَّشهُّد في الصلاة، رقم (٢٠٤).

# أَخْطَاءٌ تَقَعُ فِي الطَّرِيقِ إِلَى الْمَسْعَى، وفي الْمَسْعَى

السُّوَالُ (٢٩٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، وصلْنَا في أَسْئِلتِنا عن الأَخْطاءِ الَّتي تقَعُ في الحَجِّ إِلَى الأَخْطاءِ الَّتي تقَعُ في ركعتي الطَّوافِ، ومَا يَكُون فيها أيضًا من دُعاءٍ وإطالَةٍ، ومَا إِلَى ذلك، الآنَ نُرِيدُ أَن نعرفَ الأَخْطاء الَّتي يرْ تَكِبها بعْضُ الْحُجَّاجِ أَو يقَعُون فيها عنْدَ الْخُروجِ إِلَى المَسْعى، وفي المَسْعى، وفي الأَدْعِيَة الَّتي تُقال فيه؟

الجَوَاب: أمَّا بالنِّسبَة للأَخْطاء الَّتي يرْتَكِبها بعضُ الحُجَّاج في المَسْعى فيحْضُرني مِنها الأَخْطاء التَّاليَة:

الأول: النّطق بالنّيّة؛ فإنّ بعض الحُجَّاج إذا أقْبَل على الصَّفا قال: إنّي نوَيْت أن أَسْعَى سبعة أَشُواط للهِ تعالى، ويُعيِّن النّسُك الَّذي يسْعَى فِيه، يقول ذَلِك أحيانًا إذا أقْبَل على الصَّفا، وقَد سبق أن النّطق بالنيّة من البدع؛ أقْبَل على الصَّفا، وأحيانًا إذا صعَد إلى الصَّفا، وقد سبق أن النّطق بالنيّة من البدع؛ لأنّ الرّسُول ﷺ لم ينْطِق بالنيّة لا سرَّا ولا جهرًا، وقد قال الله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا الله وَالْيَوْمُ الْآخِرَ وَذَكَر الله كَدِيرُ الله المُحراب: ٢١]، وقال النّبي ﷺ: ﴿ إِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ وَقَالَ النّبي عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ وَقَالَ النّبي عَلَيْهُ: ﴿ إِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ

وهَذا الحَطَأ يُتلافى بأَن يقْتَصِر الإِنْسان علَى ما في قلْبِه من النيَّة، وهو إنها ينوي للهِ عَنَّهَجَلَّ، واللهُ تَعالى علِيمٌ بذَاتِ الصُّدور.

الخَطَّ الثَّاني: أنَّ بعْضَ النَّاس إذا صعَد إلى الصَّفا واسْتَقْبل القِبْلَة، جعل يرْفَع يدَيْه ويُشِير بها كما يفْعَل ذَلِك في تكْبيراتِ الصَّلاة، صَلاة الجَنازَة، أو عِنْد تكْبيراتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧).

الإِحْرام والرُّكُوع والرَّفْع منه، أو القِيَام من التَّشهُّد الأَوَّل، يرْفَعُها هكذا إِلى حِذو المنكبَيْن ويُشِير، وهَذا خطأُ؛ فإنَّ الوَارِد عن النَّبي ﷺ في ذَلِك أَنَّه رفَع يدَيْه وجعَل يدْعُو، وهذا يدُلُّ على أنَّ رفْع اليَدَين هنا رفعُ دعاءٍ، وليْسَ رفعًا كرفع التَّكْبير، وعليْه فينبُغي للإِنْسانِ إِذا صعد الصَّفا أنْ يتَّجه إلى القِبْلَة، ويرْفَع يدَيْه للدُّعاء، ويأْتي بالذِّكر الوَارِدِ عن النَّبي ﷺ في هَذا المقام، ويدْعُو كها وَرَدَ عن رسُولِ الله ﷺ.

الخَطَّ الثَّالِث: أنَّ بعْض الحُجَّاج يمْشِي بين الصَّفا والمَرْوَة مشيًا واحدًا، مشيه المعتاد، ولا ينْتَفِت إِلَى السَّعي الشَّدِيدِ بَيْن العلمَيْن الأخْضَرَين، وهَذا خلافُ السُّنَّة؛ فإن رسُولَ الله ﷺ كان يسْعَى سعيًا شديدًا في هَذا المكانِ، أعْنِي: في المكان اللَّنَة؛ فإن رسُولَ الله ﷺ كان يسْعَى سعيًا شديدًا الله المَرْوَة، فالمَشْروع اللهِ نسانِ إذا وصَلَ إِلى العَلَم الأَخْضَر الأوَّل اللهِ يَلِي الصَّفا: أن يسْعَى سعيًا شديدًا بقدْرِ ما يتحمَّلُه، بشرْط ألَّا يتأذَّى ولا يُؤْذِي أحدًا بذَلك، وهَذا إنها يَكُون حِينَها يكون المَسْعى خفيفًا، فيَسْعى بين هذَيْن العَلَمَين، ثُمَّ يمْشِي إِلى المَرْوَة مشيه المعتاد، هذِه هي السُّنَة.

الخَطَّ الرَّابِع: على العَكْس من ذَلك؛ فإنَّ بعْض النَّاس إذا كانَ يسْعَى تَجِدُه يَرْمَل في جميع السَّعي، من الصَّفا إلى المُرْوَة، ومن المُرْوَة إلى الصَّفا، فيحْصُل في ذَلِك مفسدتانِ أو أكثر:

المفسدةُ الأولى: مخالفَة السُّنَّة.

والمفسدة الثَّانِيَة: المشَقَّة علَى نفسِه؛ فإنَّ بعض النَّاس يجد مشقَّة شديدَةً في هَذا العمل؛ لكِنَّه يتحمَّل بناءً علَى أن ذَلِك هو السُّنَّة، فتجِدُه يَرْمَل من الصَّفا إلى المَرْوَة، ومن المُرْوَة إلى الصَّفا، وهَكذا حتَّى يُنْهِي سعْيَه.

ومن النّاس: مَنْ يفْعَل ذَلِك لا تحرِّيًا للخير، ولَكِن حُبًّا للعجلة، وإنهاءً للسّعي بسرعة، وهَذا شرُّ مما قبلَه؛ لأنَّ هَذا يُنْبِئ عن تبرُّم الإِنْسانِ بالعِبادة، ومَلله منها، وحُبِّه الفِرارَ منها، والَّذي ينْبَغي للمُسْلِم أن يَكُون قلبه مطمئنًا، وصدره منشرحًا بالعِبادة، يجب أن يتأتّى فِيها على الوَجْه المَشْروع الَّذي جاءَت به سُنّة رسُولِ الله ﷺ، أمّا أنْ يفعلها وكأنّه يُرِيد الفِرار منها، فهذا دليلٌ على نقْصِ إِيهانِه، وعدَم اطْمئنانِه بالعِبادة.

والمفسدة الثَّالِثة مِن الرَّمل في جميع أَشُواط السَّعي: أَنَّه يُؤذِي السَّاعين، فأحيانًا يصْطَدِم بهم ويُؤذِيهم، وأحيانًا يَكُون مضيِّقًا علَيْهم ومزاحِمًا لهم، فيتأذَّون بذلك، فنصِيحتي لإخواني المُسْلمين في هَذا المقام: أن يتأسَّوا برسُولِ الله عَيَّالَةٍ؛ فإنَّ هذيه خيْر الهَدْي، وأن يمشُوا في جميع الأَشُواط إلَّا فِيها بين العَلَمين، فإنَّهم يسْعَوُن سعيًا شديدًا؛ كها ورَدَ عن النَّبي عَيَّالَةٍ، ما لم يتأذَّوْا بذلِك أو يُؤذُوا غيْرَهم.

الخَطَّ الْحَامِس: أَنَّ بِعْضَ النَّاس يتلو قوْله تَعالَى: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللهِ ﴾ [البقرة:١٥٨] في كلِّ شوْط، كلَّما أَقْبَل على الصَّفا، وكلَّما أَقْبَل على المُرْوة، وهَذا خلاف السُّنَّة؛ فإِنَّ السُّنَّة الوارِدَة عن رسُولِ الله ﷺ في تلاوَة هَذِه الآية أنه تَلاهَا حِين دَنَا من الصَّفا بعْدَ أَن أتمَّ الطَّواف وركْعتي الطَّواف وحرَج إلى المسعى، فلمَّا دَنَا من الصَّفا قَرَأً: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللهِ ﴾ «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ»(١)، فلمَّارة منه ﷺ إلى أنَّه إنَّما جاء ليسْعَى؛ لأنَّ هَذا من شَعائِر الله عَرَّوَجَلَ، وأنَّه إنَّما بدأ مِن الصَّفا؛ لأنَّ الله تَعالَى بدَأَ بِه، فتكون تلاوَةُ هَذِه الآيَة مشروعَةً عنْد ابْتداءِ مِن الصَّفا؛ لأنَّ الله تَعالَى بدَأً بِه، فتكون تلاوَةُ هَذِه الآيَة مشروعَةً عنْد ابْتداءِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، وهو جزء من حديث جابر العَظِيم في وصف حجة النبي ﷺ.

السَّعي، إِذَا دَنَا مِن الصَّفَا، وليْسَت مشْروعَةً كلَّمَا دَنَا مِن الصَّفَا في كل شُوطٍ، ولا كُلَّمَا دَنَا مِن المَرْوَة، وإذا لم تَكُن مشْروعَةً فلا ينْبَغي للإِنْسانِ أَنْ يأْتِي بَهَا إلَّا في المُوْضِع الَّذي أَتَى بِهَا فِيه رسُول الله ﷺ.

الخَطَّ السَّادس: أنَّ بعْضَ الَّذين يَسْعَوْنَ يخصِّصُون كلَّ شوْطٍ بدُعاءٍ معيَّن، وقد سبَق أنَّ هَذا من البِدَع، وأنَّ النَّبي ﷺ لم يَكُن يخصِّص كلَّ شوْطٍ بدُعاءٍ معيَّن، لا في الطَّوافِ ولا في السَّعي أيضًا، وإذا كانَ هَذا من البِدَع؛ فإنَّ رسُول الله ﷺ قال: «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»(۱).

وعليه: فاللَّائق بالْمُؤْمِن أَن يَدَع هَذِه الأَدْعِيَة، وأَن يشْتَغِل بِالدُّعاء الَّذِي يُرغِّبُه ويُورِيدُه، يَدْعُو بِهَا شَاءَ مِن خَيْرَي الدُّنْيا والآخِرَة، ويذْكُر الله، ويقْرَأ القُرآن، وما أشْبَه ذَلِك من الأَقْوالِ المقرِّبَة إِلَى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ؛ فإنَّ رسُول الله ﷺ قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوافُ بِالبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَرَمْيُ الجِمَارِ؛ لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ »(٢).

الخَطَّ السَّابِع: الدُّعاءُ مِن كتاب لا يُعْرَف معْنَاه؛ فإِنَّ كثيرًا من الكُتُب الَّتي بأَيْدي الحُجَّاج لا يُعرف معْنَاها، بالنِّسبَة لحامِلها، وكأنَّهم يقْرَؤُونها تعبُّدًا للهِ تعالى بتلاوَة أَلْفاظِها؛ لأنَّهم لا يعْرِفُون المَعْنى، ولا سيَّما إذا كانُوا غيْرَ عالِين باللَّغَة العَربيَّة، وهذا من الخَطَأ أن تدْعُو الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بدُعاءٍ لا تعْرِفُ معْناه.

والمَشْروعُ لك: أن تدْعُو الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بدُعاءِ تعْرِف معْنَاه، وترْجُو حُصولَه مِن الله عَزَوَجَلً؛ وعليْه: فالدُّعاءُ بِها تُرِيدُه أنْت، بالصيغَة الَّتي تُرِيدُها ولا تُخالِف الشَّرع،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب في الرمل، رقم (١٨٨٨)، والترمذي بنحوه، كتب الحج، باب ما جاء كيف ترمي الجهار، رقم (٩٠٢)، وقال: حسن صحيح.

أَفْضَلُ بِكَثيرٍ مِن الدُّعاء بهَذه الأَدْعِيَة الَّتي لا تَعْرِفُ معناها، وكَيْفَ يُمْكن لشخْصٍ أَنْ يَسْأَلَ الله تعالى شَيْئًا وهو لا يَدْرِي ماذا يسأله؟! وهل هَذا إلَّا مِن إضاعَة الوَقْت والجَهْل؟! ولو شئتُ لقلتُ: إنَّ هَذا من سُوءِ الأَدبِ مع الله عَرَّفَجَلً؛ أن تدْعُو الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بأمْرِ لا تدْرِي ما تُرِيدُ منه!!

الخَطَّ الثَّامن: البداءَة بالمَرْوَة؛ فإنَّ بعض النَّاس يبدأ بالمَرْوَة جهلًا منه، يظن أن الأَمْر سواء فيها إذا بدَأ مِن الصَّفا أو بدَأ مِن المَرْوَة، أو يَسُوقه تيَّارُ الخارِجينَ من المَسْجد، حتَّى تَكُون المَرْوَة أقْرَب إليه من الصَّفا، فيبْدَأ بالمَرْوَة جهلًا منه، وإذَا بدَأ السَّاعي بالمَرْوَة، فإنَّه يلْغِي الشَّوْط الأوَّل، فلو فرضْنَا أنَّه بدأ بالمَرْوَة، فأتمَّ سبعَة أشواط، فإنَّه لا يصحُّ منها إلا ستَّة؛ لأنَّ الشَّوْط الأوَّل يَكُون لاغيًا، وقد أشار النَّبي ﷺ إلى وُجوب البداءَة بالصَّفا حيثُ قال: «أَبْدَأُ بِهَا بَدَأَ اللهُ بِهِ»(۱).

الخَطَّ التَّاسع: أنَّ بعْضَ النَّاس يعْتَبِر الشَّوْط الوَاحِد من الصَّفا إلى الصَّفا، يظُنُّ أَنَه لا بُدَّ مِن إلمَّام دورَة كاملَةٍ كَما يَكُون في الطَّوافِ مِن الحَجَر إلى الحَجَر، فيبْدَأ من الصَّفا وينتَهي إلى المُرْوَة، ويجْعَل هَذا بعْضَ الشَّوْط لا كُلَّه، فإذا رجَعَ مِن المُرْوَة إلى الصَّفا، اعْتَبر هَذا شوطًا واحدًا، وعلى هَذا فيَكُون سعْيُه أربعَة عشر شوطًا، وهَذا الصَّفا، اعْتَبر هَذا شوطًا واحدًا، وعلى هَذا فيَكُون سعْيُه أربعَة عشر شوطًا، وهَذا أيضًا خطأٌ عظيم، وضلالُ بيِّن؛ فإنَّ رسُولَ الله ﷺ سعَى بَيْن الصَّفا والمُرْوَة سبعة أشواط، لكِنَّه ابْتَدَأ بالصَّفا واخْتَتَم بالمُرْوَة، وجعَلَ الذَّهاب من الصَّفا إلى المُرْوَة شوطًا، والرُّجوعَ مِن المَّفا إلى المَّوفا أخر، وهَذا الَّذي يقَعُ مِن بعْضِ الحُجَّاج شوطًا، والرُّجوعَ مِن المَّوْة إلى الصَّفا شوْطًا آخر، وهَذا الَّذي يقَعُ مِن بعْضِ الحُجَّاج إنَّا يَل أَنَّه أَنْ يَكُون جهلًا منْهُ م بالسُّنَة، وتفْريطًا منْهُ م في عدَم التعلُّم، وقَدْ أشَرْنا مِرارًا إلى أنَّه إنَّا يَكُون جهلًا منْهُ م بالسُّنَة، وتفْريطًا منْهُ م في عدَم التعلُّم، وقَدْ أشَرْنا مِرارًا إلى أنَّه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، وهو جزء من حديث جابر العَظِيم في وصف حجة النبي ﷺ.

ينْبَغي -بل يجب- على المُسْلم إِذا أرادَ أن يفْعَل عِبادَة، أن يتعلَّم حُدودَ مَا أَنْزَل الله فيها قبْلَ أَنْ يفْعَلها، وهَذا التعلَّم مِن فُروضِ الأَعْيان؛ لأَنَّه لا يسْتَقِيمُ دِينُ المرْءِ إلَّا بِه، أعني تَعَلَّمَ حدودِ مَا أَنْزَل الله في عِبادَةٍ يريد الإِنْسانُ أن يفْعلَها، هُو مِن فَرْض الأَعْيان، يجِبُ عليْه أن يتعلَّم حُدودَ مَا أَنْزَل اللهُ في هَذِه العِبادَة؛ ليعْبُد اللهَ تعالى على المَّعْيان، يجِبُ عليْه أن يتعلَّم حُدودَ مَا أَنْزَل اللهُ في هَذِه العِبادَة؛ ليعْبُد اللهَ تعالى على بصيرةٍ.

الخَطَّ العاشر: السَّعي في غيْر نُسُك، يعْنِي أَنَّ بعْض النَّاس يتعبَّدُ للهِ تعالى بالسَّعي بين الصَّفا والمَرْوَة في غيْر نُسُك، أي: في غيْر حجِّ ولا عمرَة، يظنُّ أن التطوُّع بالسَّعي مشْروعٌ كالتطوُّع بالطَّواف، وهَذا أيضًا خطأٌ، والَّذي يدُلُّنا على هَذا أنَّك تجِدُ بعْض النَّاس في زمن العُمْرَة -أي: في غيْر زَمَن الحَج يسعى بين الصَّفا والمَرْوَة بدُونِ أَنْ يكُون عليه ثياب الإِحْرام، مما يدلُّ على أنَّه مُحِلُّ، فإذا سألْته: لماذا تفْعَل ذَلِك؟ قال: لأن أتعبَّد للهِ عَزَقِجَلَّ بالسَّعي، كما أتعبَّد بالطَّواف، وهَذا جهلٌ مُركَّبُ جهل مركَّب؛ لأن أتعبَّد للهِ عَزَقِجَلَّ بالسَّعي، كما أتعبَّد بالطَّواف، وهَذا جهلٌ مُركَّبُ جهل مركَّب؛ لأنَّه صارَ جاهِلًا بحُكْم الله، وجاهِلًا بحالِه، حيْثُ ظنَّ أنه عالِمٌ وليس هو بعالِم.

أمَّا إذا كان السَّعيُ في زمَنِ الحَج بعد الوُقُوف بعَرفَة، فيُمْكِن أن يسْعَى الإِنْسانُ وعليْه ثيابه المعتادَة؛ لأنَّه يتحلَّل برَمْي جمرَة العقبَة يوْمَ العِيد، وبالحلْقِ أو التَّقْصير، ثم يلبَس ثِيابَه ويأتي إلى مكَّة ليَطُوف ويسْعَى بِثيابِه المعتادَة.

على كلِّ حالٍ أقول: إنَّ بعض النَّاسِ يتعبَّد للهِ تعالى بالسَّعي مِن غَيْر حجٍّ ولا عمرَة، وهَذا لا أصْلَ لَه، بَلْ هُو بدَعَة، ولا يقَعُ غالبًا إلَّا مِن شخْصٍ جَاهِل؛ لكِنَّه يعتبر من الأَخْطاء في السَّعي.

الخَطَّ الحَادِي عَشر: التَّهاوُن بالسَّعي على العربَة بدُون عُذْرٍ؛ فإن بعض النَّاس يَتهاوَن بذَلك، ويسْعَى على العربَة بدُونِ عُذرٍ، مع أن كثيرًا مِن أَهْل العِلْم قالوا:

إن السّعيَ راكبًا لا يصحُّ إلا لِعُذْرٍ، وهذه المسألة مَسألة خلافِ بَيْن العُلَماء، أي: أنّه هَل يُشْتَرط في السّعي أنْ يَكُون السّاعي ماشيًا -إلّا مِن عُذْرٍ- أو لا يشترط؟ ولكِن الإِنْسانُ ينبُغي لَه أن يحْتَاط لدِينِه، وأنْ يسْعَى ماشيًا ما دامَ قادرًا، فإنْ عَجَزَ فلا يكلّفُ الله نفسًا إلا وُسْعَها، وقَدْ قَال النّبي ﷺ لأُمّ سلمة حين قالت: إني أُرْيدُ فلا يكلّفُ الله نفسًا إلا وُسْعَها، وقدْ قَال النّبي ﷺ لأُمّ سلمة حين قالت: إني أُرْيدُ أن أطوف وأجِدُني شاكية. قال: «طُوفي مِنْ وَرَاءِ النّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» (١)، فأذِنَ لها أن أطوف وأجِدُني شاكية. قال: «طُوفي مِنْ وَرَاءِ النّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» (١)، فأذِنَ لها بالرّكوبِ في الطّواف؛ لأنّها مريضَة، وهكذا نَقُول في السّعي: إن الإِنْسان إذا كانَ بالاَيْسَطيعُ أو يشُقَ عليْه السّعيُ مشقّةً تتعبه، فلا حرَج عليْه أن يسعى على العربة، هذا ما يخضُرني من الأخطاء في السّعي.

### صعودُ الْمَرْأَة الصَّفا، ومزاحمَتُها الرِّجال

السُّؤالُ (٢٩٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، مِن المعْرُوفِ أن الصَّفا ضيِّق والمَرْوَة أَضْيَق منْه، ومع ذَلِك نرَى النِّساء يصعَدْنَ إِلَى الصَّفا والمَرْوَة ويُزاحِن الرِّجال، فهَل مِن السُّنَّة صعودُ المَرْأةِ علَى الصَّفا؟

الجَوَاب: المعْرُوف عنْدَ الفُقهاء: أنّه لا يُسَنُّ للمَرْأَة أن تصعد الصَّفا والمَرْوَة، وإنها تَقِف عنْدَ أُصولهما، ثم تنْحَرِف لتأْتي ببقيَّة الأشْوَاط، لكِن لعلَّ هَؤلاءِ النِّساء اللاتي يُشَاهَدْنَ صاعِدَاتٍ على الصَّفا والمَرْوَة يَكُنَّ مع محارِمهِنَّ، ولا يتسَّنى لهُنَّ مفارقة المحارِم؛ لأنَّهن يخْشَيْن مِن الضَّياعِ، وإلَّا فإن الأولى بالمَرْأَة ألا تُزاحِم الرِّجالَ في أمرٍ ليس مطلوبًا منها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب طواف النساء مع الرجال، رقم (١٦١٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، رقم (١٢٧٦).

### صفّة السُّعي بين العلمَيْن الأخْضَرَين

السُّؤالُ (٢٩٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، أيضًا ذكرْتُم من الأَخْطاء ترْك السَّعي الشَّدِيد بين العَلَمَين الأَخْضَرَين، وذكرْتُم أنَّه أقْرَب إلى الصَّفا، وذكرْتُم أن السَّعي يَكُون في اللَّهابِ من الصَّفا إلى المَرْوَة، فهَل يلْزَم أيضًا السَّعي الشَّدِيد في العوْدَةِ بين العلمَيْن الأَخْضَرَين من المَرْوَة إلى الصَّفا؟

الجَوَاب: نعم، السَّعي الشَّدِيدُ لَيْس بلازِم، لكن الأَفْضل أَن يسْعَى سعيًا شديدًا بين العَلَمَين، في ذَهابِه مِن الصَّفا إلى المَرْوَة، وفي رُجوعِه من المَرْوَة إلى الصَّفا؛ لأنَّ كلَّ مرَةٍ مِن هَذِه شوْطٌ، والسَّعيُ بيْنَ العلمَيْن مشْرُوعٌ في كل الأشْوَاط.

# هل يقولُ السَّاعي: «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ»

السُّؤالُ (٢٩٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، أيضًا ذكرْتُم أنَّ من الأَخْطاء أنَّ بعْض النَّاس يدْعُو أو يتْلُو الآيَة: ﴿ إِنَّ اَلْصَفَا وَٱلْمَرُوَةَ ... ﴾ عنْدَ الصُّعودِ إِلَى الصَّفا أو المَرْوَة كلَّ شوْطٍ، وقلْتُم: إِنَّ الرَّسُول ﷺ تلا أول الآيَة: ﴿ إِنَّ اَلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾، ﴿ أَبْدَأُ بِهَا بَدَأَ اللهُ بِهِ »، أو يُكْمل الآيَة؟ ﴿ أَبِهَا بَدَأَ اللهُ بِهِ »، أو يُكْمل الآيَة؟

الجَوَاب: الوَارِد عن النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فِي حَدِيث جابر قولُه -أي: جابر-فلَّا دَنا مِن الصَّفا قرأ: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُومَ مِن شَعَآبِرِ ٱللهِ ﴾، فيحتملُ أنَّه قرأ الآية كلَّها، ويحْتَمِل أنَّه قرأ هَذا الجزْءَ مِنها، فإن كمَّل الآية فلا حرَج عليْه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، وهو جزء من حديث جابر العَظِيم في وصف حجة النبي ﷺ.

وأمَّا قولُه: «أَبَّدَأُ بِهَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» فيقُولها الإِنْسان أيضًا؛ اقتداءً برسُول الله ﷺ، وإشعارًا لنفْسِه أنَّه فعل ذَلِك طاعَة للهِ عَرَّهَ عَلَى، حيث ذَكَر الله أنها مِن شَعائِر الله، وبدأ بالصَّفا.

## وَاجِبِ المطوِّفين تِجاهَ الحُجَّاج

السُّؤالُ (٢٩٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، أيضًا ذكرْتُم مِن الأَخْطاء الَّتي تقَعُ في السَّعي: الدُّعاءَ من خِلالِ كِتابٍ، فهَل ينطبق هَذا أيضًا علَى الَّذين يَطُوفُون بالنَّاس ويسْعَوْن بهم، ويَقُولون أَدْعِيَة ويردِّدها النَّاسُ خلْفَهم؟

الجَوَاب: نعَم، هُو ينْطَبِق على هَوْلاء؛ لأنَّ هَوْلاءِ أيضًا كانُوا قَد حَفِظوا هَذِه الأَدْعِيَة مِن هَذا الكِتَاب، ولعلَّك لو ناقشْتَ بعْضَهم -أي بعض هَوْلاءِ المطوِّفين لو ناقشْتَه عَن مَعانِي ما يقول، لم يَكُن عنْدَه من ذَلِك خَبَر، ولَكِن مع ذَلِك قد يَكُون الَّذين خلْفَه لا يعْلَمُون اللُّغَة العَربيَّة، ولا يعْرِفُون معْنى مَا يَقُول، وإنها يردِّدونه تقليدًا لصوْتِه فقَط، وهَذا من الحَلَل الَّذي يَكُون في المطوِّفِينَ.

ولو أن المطوِّفِينَ أمْسَكوا الحُجَّاجِ الَّذين يطوِّفونهم، وعلَّموهم تعْليًا عند كلِّ طَواف وعِنْد كلِّ سعْيٍ، فيَقُولون لهم مثلًا: أنْتُم الآنَ سوْفَ تَطُوفون، فقولوا كذا، وافْعَلوا كذا، وادْعُوا بها شئتُم، ونحْنُ معَكُم نُرْشِدُكم إن ضللتُم، فهذا طيِّب، وهُو أحْسَن مِن أن يرْفَعُوا أصْواتَهُم بتلقينهم الدُّعاءَ الَّذي لا يعْرِفُون معناه، والَّذي قَدْ يَكُون فِيه تشويشٌ على الطَّائِفين.

وهم إذا قالوا: نحْنُ أمامَكُم، وأنْتُم افْعَلُوا كَذَا، أَشِيرُوا مثلًا إِلَى الحَجَر،

أو استلموه إذا تيسَّر لكُم، أوْ ما أشْبَه ذلك، وقُولُوا كذا، وكَبِّروا عنْدَ مُحاذَاة الحَجَر الأَسُود، وقُولوا بيْنَه وبَيْن الرُّكن اليهاني: ﴿ رَبِّنَا عَالِنَا فِي الدُّنيكا حَسَنَةً وَفِي الأَنيكا حَسَنَةً وَفِي اللَّانِيكِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

### أُخْطاءٌ تقَع في الحلْق والتَّقْصير

السُّؤالُ (٢٩٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، بالنِّسبَة للتَّقْصِير والحَلْق بعْدَ السَّعي للعُمْرَة، أو للإِحْلال مِن الحَجِّ في مِنى، هل هُناك أَخْطاء؟

الجَوَابِ: نَعم، في الحَلْق أو التَّقْصيرِ في العُمْرَة يحْصُل أَخْطاء.

منها: أنَّ بعْضَ النَّاس يُحلِق بعْضَ رأْسِه حلقًا تامَّا باللُوسَى، ويُبْقِي البقيَّة، وقَد شاهدْت ذَلِك بعيْنِي، فقَد شاهَدْتُ رجُلًا يسْعَى بين الصَّفا والمَرْوَة، وقد حلَق نصْفَ رأْسِه تمامًا، وأَبْقَى نصْفَه، وهو شعرٌ كثيفٌ أيضًا بيِّن، فأمسكْتُ به وقلْتُ لَه: لماذا صنعتَ هذا؟ فقال: صنعتُ هذا؛ لأنِّي أُريدُ أنْ أعْتَمِر مرَّتين، فحلقْتُ نصْفَه للعُمْرَة الأولى، وأبقَيْتُ نصْفَه لعُمرَتي هذه، وهذا جهلٌ وضَلالٌ؛ لم يَقُل بِه أحَدٌ مِن أهْل العِلْم.

ومِن الْخَطَأُ أيضًا: أنَّ بعْضَ النَّاس إِذا أرادَ أن يتَحلَّل مِن العُمْرَة، قصَّر

شعرَاتٍ قليلَة من رأْسِه، ومِن جهة واحدَة، وهَذا خلافُ ظاهِرِ الآية الكَرِيمَة؛ فإِنَّ الله تعالى يَقُول: ﴿ مُحَلِقِينَ رُمُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧]، فلا بُدَّ أَنْ يَكُون للتَقْصير أَثَرٌ بيِّن على الرَّأْس، ومِن المَعْلُوم أَنَّ قصَّ شعرَةٍ أو شعرَتَيْن أو ثلاث شعراتٍ لا يؤثِّر، ولا يظْهَر على المُعْتَمر أَنَّه قصَّر، فيَكُون مخالِفًا لظَاهِر الآية الكَرِيمَة.

ودَواءُ هذَيْن الخطأين: أن يحْلِق جَمِيعَ الرَّأس إذا أرادَ حلْقَه، وأن يقصِّر من جَمِيع الرَّأس إذا أرادَ تقْصِيرَه، ولا يقْتَصِر على شعرَةٍ أو شعرتَيْن.

ومن النّاس: مَن يُخْطِئ في الحَلْق أو التَّقْصيرِ خطاً ثالثًا، وذَلِك أَنَّه إِذا فرَغ من السَّعي ولم يَجِد حلَّاقًا يحْلِق عنْدَه أو يقصِّر، ذَهَب إلى بيْتِه، فتحلَّل ولبِس ثِيابَه، ثم حلَق أو قصَّر بعْدَ ذلك، وهَذا خطأ عظيمٌ؛ لأنَّ الإِنسانَ لا يَجِلُ من العُمْرَة إلا بالحَلْق أو التَّقْصير؛ لقَوْل النَّبي عَلَيْ حِين أَمَر أصْحابَه في حجة الوداع، أَمَرَ مَن لم يَسُقِ الهَدْي أن يَجْعَلَها عُمرَة، قال: «فَلْيُقصِّرُ وَلْيَحْلِلْ»(۱)، وهذا يدُلُّ على أنَّه لا حِلَّ إلا بعْدَ التَّقْصير.

وعلى هذا: فإذا فرَغَ الحاجُّ مِن السَّعي ولم يَجِد حلَّاقًا أو أحدًا يُقصِّر رأسَهُ، فليَبْقَ على إِحْرامِه حتى يحْلِق أو يُقصِّر، ولا يحِلُّ لَه أن يتحلَّل قبْل ذَلك، فلو قُدِّر أن شخصًا فَعَلَ هَذا جاهِلًا بأنْ تحلَّل قبْل أنْ يَحْلِق أو يقصِّر، ظنَّا مِنْهُ أن ذَلِك جَائِز؛ فإنَّه لا حَرَج عليْه جهْلِه، ولكِن يجِبُ عليْه حين يعْلَم أن يَخْلَع ثِيابَه ويلْبَس ثِيابَ الإِحْرام؛ لأَنَّه لا يَجُوز لَه التَّهادِي في الحلِّ مَع علْمِه بأنَّه لم يَحِلَّ، ثم إذا حلَق أو قصَّر تحلَل.

هَذا ما يُخْشِرني الآنَ مِن الأَخْطاءِ في الحَلْق أو التَّقْصير.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من ساق البدن معه، رقم (١٦٩١)، ومسلم كتاب الحج، باب وجوب الدم علَى المتمتع..، رقم (١٢٢٧).

### أَخْطاءُ تقَعُ فِي مِنى

السُّؤالُ (٢٩٩): فَضِيلَةَ الشَّيخ، نَوَدُّ أَيضًا أَنْ نَعرفَ الأَخْطَاء الَّتي تَكُون في مِنى، وفي المَبِيت فيه؟

الجَوَابِ: مِن الأَخْطاء الَّتِي تَكُون فِي الذَّهابِ إِلَى منَّى: ما سبق ذِكْره من الخَطَأ فِي التَّلبِية؛ حيْثُ إِنَّ بعْضَ النَّاسِ لا يَجْهَر بالتَّلبِية مع مشْرُوعيَّة الجَهْر بها، فتمُرُّ بِك أَفُواج الحُجَّاج، ولا تَكادُ تسْمَع واحدًا يُلبِّي، وهَذا خِلافُ السُّنَّة، وخِلافُ ما أَمَرَ به النَّبي عَلَيْة أَصْحابَه، فالسُّنَّة للإِنْسانِ فِي التَّلبِية أَن يَجْهَر بها، وأن يرْفَع صوْتَه بذلك، ما لم يشُقَّ عليْه، وليَعْلَمْ أَنَّه لا يسمَعُه شيءٌ من حَجَر أو مَدَر، إلا شَهِد لَه يوْمَ القِيامَة عند الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

ومن ذَلِك أيضًا: أنَّ بعْضَ الحُجَّاج يذْهَب رأسًا إِلى عرَفَة ولا يَبِيتُ في مِنى، وهذا وإن كانَ جَائِزًا -لأنَّ المَبِيت في مِنَى قبْلَ يوْم عرَفَة ليْسَ بوَاجِب لكن الأَفْضل للإِنْسانِ أن يَتَبع السُّنَّة الَّتي جاءَتْ عَن رسُول الله ﷺ، بحيْثُ ينْزِل في مِنَى من للإِنْسانِ أن يتَبع السُّنَّة الَّتي جاءَتْ عَن رسُول الله ﷺ فعلَ ضحَى اليَوْم التَّاسع؛ فإنَّ رسُول الله ﷺ فعلَ خلك، وقال: "لِتَأْخُذُوا عَنِّى مَناسِكَكُمْ»(۱).

لكنّه لو تقدَّم إلى عرَفَة، ولم يَبِتْ في مِنى في ليلَة التَّاسِع، فلَا حرَج عليْه؛ لحديثِ عُروَة بن المضرس أنَّه أَتى إلى النَّبِيِّ عَلَيْهٌ في صَلاة الفَجْر يوْمَ العِيد في مُزدلِفَة، وقالَ: يا رسُولَ الله، أكلَلْتُ راحِلَتِي، وأتعبْتُ نفْسِي، فلم أرَ جبلًا إلا وقفْتُ عِنْده يعني: فهل لي مِن حَجِّ؟ – فقال النَّبي ﷺ: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِه، وَوَقَفَ مَعَنَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، رقم (١٢٩٧).

حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَتَهُ ((). ولم يذْكُر النَّبي صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَبِيتَ فِي منَّى ليلَة التَّاسِع، وهَذَا يدُلُّ علَى أَنَّه ليسَ بوَاجب.

ومِن الأخطاء في بَقاءِ النّاس في مِنّى في اليَوْم النّامن: أنَّ بعْضَ النّاس يَقْصُرُ ويجمعُ في مِنى، فيَجْمَع الظُّهْرَ مع العَصْر، والمَعْربَ مَع العِشَاء، وهَذا خِلافُ السُّنَة؛ فإنَّ المَشْروعَ للنّاس في مِنى أن يقْصُر وا الصّلاة بِدُون جمْع، هكذا جاءَت السُّنة عَن رسُول الله ﷺ وإِنْ كانَ الجمْعُ جَائِزًا؛ لأنّه في سفَو، والمُسافِر يجُوزُ لَه الجمع حالًا وسائرًا، لكِن الأفضل لمَن كانَ حالًا ونازِلًا من المُسافِرين: ألاَّ يجْمَع إلا لسَبب، ولل سَبَب يقْتَضِي الجمْع في مِنى؛ ولِهذَا كان الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاة الرُّباعيَّة إلى رحْعَتَين؛ فيصلي الظُّهْر رحْعَتَين في وقْتِها، والعَصْر رحْعَتَين في وقْتِها، والعَشَاءَ رحْعَتَين في وقْتِها، والعَشَاءَ رحْعَتَين في وقْتِها، والعَشَاء رحْعَتَين في وقْتِها، والعَشَاء رحْعَتَين في وقْتِها، والفَجْر في وقتِها، والغَجْر في وقتِها، والفَجْر في وقتِها، والفَجْر في وقتها.

هَذا ما يُخضُرني الآنَ فِيها يَكُون من الأَخْطاء في الذَّهابِ إِلى مِنَّى والمُكث فيها في اليَّوْم الثَّامن.



<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الحج، باب من لم يدرك عرفة، رقم (۱۹۵۰)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجَمع فقد أدرك الحج، رقم (۸۹۱)، والنسائي: كتاب الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، رقم (۳۰۳۹)، وابن ماجه: كتاب الحج، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جَع، رقم (۳۰۱٦)، وأحمد في المسند (٤/ ٢٦١، ٢٦٢)، وقال الترمذي: حديث صحيح.

# أُخْطاء تقع في الذَّهاب إلى عرَفَة وفي عرَفَة

السُّؤالُ (٣٠٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، بالنِّسبَة للأَخْطاء الَّتي يمكن أن يقع فيها بعض الحُجَّاج في الخروج إلى عرَفَة، والوُقُوف بها؟

الجَوَاب: من الأَخْطاء في الذَّهاب إلى عرَفَة: أن الحُجَّاج يمرُّون بك ولا تسمعهم يلبُّون، فلا يجْهَرون بالتَّلبِيَة في مَسيرِهم مِن مِنى إلى عرَفَة، وقد ثبَتَ عن النَّبي ﷺ اللهُ عن النَّبي ﷺ أنه لم يَزَلْ يُلبِّي حتَّى رمَى جمرَة العقبَة في يوم العيد (۱).

ومن الأخطاء العظيمة الخطيرة في الوُقُوف بعَرفة: أن بعض الحُجَّاج ينزلون قبل أن يَصِلُوا إِلى عرَفَة، ويَبْقَوْنَ في منزلهم حتَّى تَزُول الشَّمْس، ويمكثون هناك إلى أن تغرب الشَّمْس، ثم ينْطَلِقُون منه إلى مُزدلِفَة، وهَؤلاءِ الَّذين وقفوا هَذا الموقف ليس لهم حج؛ لقوْلِ النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «الحَجُّ عَرَفَةُ» (٢). فمن لم يقف في عرَفة في المكان الَّذي هو منها، وفي الزَّمان الَّذي عُيِّنَ للوقوف بها، فإنَّ حجه لا يصحُّ، للحَديث الَّذي أشرنا إليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الركوب والارتداف في الحج، رقم (١٥٤٣، ١٥٤٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٨١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم (١٩٤٩)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم (٨٨٩)، والنسائي: كتاب الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، رقم (٣٠٤٥)، وابن ماجه: كتاب «المناسك»، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، رقم (٣٠١٥)، وأحمد في «المسند» (٣٠١٥)، والحاكم في «المستدرك» (١/٤٦٤)، والبيهقي في «سننه» (٥/١١٦)، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصحّحه الألباني في «الإرواء» رقم (١٠٦٤).

وهَذا أمرٌ خطِيرٌ، والحكومَة السعوديَّة -وفَّقها الله عَنَّوَجَلَّ قد جعلت عَلامَاتٍ واضحةً لحُدودِ عرَفَة لا تخْفَى إلا علَى رَجُلِ مفرِّط متهاوِن، فالواجِب علَى كل حاجٍّ أن يتفقَّد الحُدودَ حتَّى يعْلَم أنه وقف في عرَفَة لا خارِجَها.

ومن الأخطاء في الوُقُوف بعَرفة: أن بعض النّاس إذا اشْتغلُوا بالدُّعاء في آخر النّهار، تجِدُهم يَتَّجِهُون إلى الجَبل الَّذي وقفَ عِنْدَه رسُول الله ﷺ مع أن القِبْلَة تكُون خلْفَ ظُهورِهم أو عَن أيْ إلى الجَبل الَّذي وقف عِنْدَه رسُول الله ﷺ مع أن القِبْلَة تكُون خلْفَ ظُهورِهم أو عَن أيْ إلى الجِبل الله عن أيْ المَّسْروع في الدُّعاء يوْمَ عرَفَة أن يَكُون الإِنْسانُ مستقبِلَ القِبْلَة، سواءٌ كانَ الجبل أمّامَه أو خلْفَه، أو عَن يَمِينه أو عن شِهالِه، وإنّها اسْتقبل النّبي ﷺ الجبل؛ لأنّ موْقِفَه كان خلفَ الجبل، فكانَ النّبي ﷺ مستقبِلَ القِبْلَة، وإذا كان الجبل بيننه وبين القبْلة، فبالضّرورة سيكونُ مستقبِلً له.

ومِن الأَخْطاء الَّتِي يَرْتَكِبِها الْحُجَّاجِ فِي يوم عَرَفَة: أَن بعضَهُم يظُنُّ أَنه لا بدَّ أَن يَذْهَب الإِنْسان إِلَى موقف الرَّسُول عَيَيْ الَّذي عنْدَ الجَبلِ ليَقِف هُناك، فتجِدُهم يتجشَّمون المَصاعِب، ويرْكَبون المشاقَ، حتَّى يَصِلوا إِلى ذَلِك المكان، ورُبَّها يَكُونون مُشاةً جاهِلِينَ بالطُّرُق؛ فيعْطَشُون ويجُوعُون إذا لم يَجِدُوا ماءً وطعامًا، ويَضِلُون ويَتِيهُون في الأَرْض، ويحْصُل علَيْهم ضرَرٌ عظِيمٌ بسبب هذا الظنِّ ويَضِلُون ويَتِيهُون في الأَرْض، ويحْصُل علَيْهم ضرَرٌ عظِيمٌ بسبب هذا الظنِّ الخاطئ، وقد ثبَتَ عَن النَّبي عَيَيْ أَنه قال: (وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّها مَوْقِفٌ) النَّبي عَيَيْ بل في النَّبي عَيْنِهُ اللهِ مُوقِفُ النَّبي عَيْنِهِ بل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم (١٢١٨).

ومن الأخطاء أيضًا حال الوُقُوف بعَرفَة: أن بعض النّاس يعتقدون أن الأشجار في عرَفَة كالأشجار في منى ومُزدلِفَة، أي: أنه لا يجوز للإِنسان أن يقطع منها ورقة أو غُصْنًا أو ما أشبه ذلك؛ لأنّهم يظُنُّون أن قطع الشجر لَه تعلُّق بالإِحْرام كالصَّيْد، وهَذا ظن خطأ؛ فإن قَطْع الشَّجر لا علاقة لَه بالإِحْرام، وإنها علاقته بالمكان، فها كان داخل حدود الحرم، أي: داخِل الأَمْيالِ من الأَشْجار، فهو محترم، لا يُعْضَدُ ولا يقْطَع مِنه ورَقٌ ولا أغْصانٌ، وما كان خارجًا عن حُدودِ الحرَم، فإنّه لا بأسَ بقطْعِه، ولو كان الإِنْسان مُحْرِمًا.

وعلى هذا: فقطعُ الأَشْجار في عرَفَة لا بأس به، ونعني بالأَشْجار هنا الأَشْجار الَّتي حصَلت بفعل الحُكومَة؛ وأمَّا الأَشْجار الَّتي حصلت بفعل الحُكومَة؛ فإنَّه لا يَجُوز قطعُها، لا لأنَّها محترمَة احْتِرامَ الشَّجر في داخل الحَرَم، ولَكِن لأَنَّه اعْتِدَاء فإنَّه لا يَجُوز قطعُها، لا لأنَّها محترمَة احْتِرامَ الشَّجر في داخل الحَرَم، ولَكِن لأَنَّه اعْتِدَاء على حقّ الحكومَة وعلى حق الحُجَّاج أيضًا؛ لأنَّ الحكومَة وفقها الله - غرَست أَشْجارًا في عرَفَة؛ لتلطيفِ الجوِّ، وليستظلَّ بها النَّاسُ من حرِّ الشَّمْس، فالاعْتِدَاءُ عليْها اعْتِدَاء على حق الحكومَة وعلى حق المُسْلمين عمومًا.



# أَخْطاءٌ تقَع في الوُقُوف بعَرفَة ( تتمَّة )

السُّؤالُ (٣٠١): فضِيلَةَ الشَّيخ، هل هُناك أَخْطاءٌ أيضًا في عرَفَة يفعَلُها الحُجَّاج غير ما ذكرْتُم؟

الجَوَابِ: نعَم، هناك أَخْطاءٌ أَخْرَى فِي الوُقُوف بعَرفَة غير ما ذكرْنا.

منها: أنَّ بعْضَ الحُجَّاج يعْتَقِدُون أن للجَبلِ الَّذي وقَف عنْدَه النَّبي عَيَّا لِللَّهِ قدسيَّةً

خاصّة؛ ولِهذَا يذْهَبُون إليْه، ويصْعَدُون، ويتبرَّكُون بأَحْجارِه وتُرابِه، ويعلِّقُونَ علَى أَشْجارِه قُصاصاتِ الجِرَق، وغَير ذَلِك ممَّا هُو معْروفٌ، وهذا من البِدَع؛ فإنَّه لا يُشرَع صعودُ الجَبَل ولا الصَّلاةُ فِيه، ولا أَنْ تعلَّق قُصاصاتُ الجِرَق علَى أَشْجارِه؛ لأنَّ ذَلك كلَّه لم يَرِدْ عن النَّبِي ﷺ مَلَ فِيه شيْءٌ مِن رائحة الوثنيَّة؛ فإنَّ النَّبِي ﷺ مرَّ على شجرة للمُشرِكِين يَنُوطُونَ بِها أسلحِتَهم، فقالوا: يا رسُول الله، اجْعَل لَنا ذات أنواطٍ كها لهم فاتُ أَنُواطٍ، فقال النَّبي ﷺ: «الله أَكْبَرُ، إِنَّهَا السُّنَنُ، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ كَهَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: ﴿أَجْعَل لَنا إلَى اللهُ الل

ومِن الأَخْطاءِ فِي الوُقُوف بِعَرِفَة أَيضًا: أَنَّ بِعْضَ النَّاسِ يَظُنُّ أَنَّه لا بُدَّ أَن يُصلِّ الإِنْسانُ الظُّهْرِ والعَصْرِ مع الإِمَام في المَسْجد؛ ولِهذَا تجِدُهم يذْهَبون إلى ذَلِك المكانِ مِن أَمَاكِن بِعِيدَةً لِيَكُونوا مع الإِمَام في المَسْجد، فيحْصُل عليْه من المشقَّة والأَذى والتِّيه ما يجعل الحجَّ في حقِّهم حرجًا وضيقًا، ويُضيِّقُ بعْضُهم على بعض، ويُؤْذي بعضُهم بعضًا، والرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قال في الوُقُوف: (وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَعَرَفَةُ عَلَيْها مَوْقِفٌ (\*) وكذَلِك أيضًا قال: (جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا (\*) ، فإذا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد، والترمذي: كتاب الفتن، باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم، رقم (٢١٨٠)، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب قول النبي ﷺ: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» رقم (٤٣٨)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٥٢١).

صلَّى الإِنْسانُ في خيمَتِه صَلاةً يطمئنُّ فيها بدُونِ أذَى عليْه ولا مِنَّة، وبدُونِ مشقَّةٍ تُلْحِق الحجَّ بالأُمورِ المحرجَة، فإن ذَلِك خيرٌ لَه وأولى.

ومِن الأَخْطاء الَّتِي يرْتَكِبِها النَّاسِ فِي الوُقُوف بِعَرِفَة: أَن بِعْضَهِم يَتسلَّلُ مَن عَرَفَة قَبْلُ أَن تَغْرُبِ الشَّمْسُ، فَيدْفَع مِنها إِلَى مُزدلِفَة، وهَذا خطأ عظِيمٌ، وفيه مشابهَة للمُشرِكينَ الَّذين كَانُوا يدْفَعُون من عرَفَة قبْل غُروبِ الشَّمْس، ومخالفة لرسُولِ الله ﷺ الَّذي لم يدْفَع مِن عرَفَة إلَّا بعْدَ أَن غابت الشَّمْسُ وذَهَبت الصفرة قليلًا؛ كَما جاء فِي حَديثِ جَابِر رَضَيَلِيَهُ عَنهُ (١)، وعلى هذا: فإنَّه يجب على المرْء أَن يبْقى قي عرَفَة داخِلَ حُدودِها حتَّى تغرب الشَّمْس؛ لأنَّ هَذا الوُقُوفَ مؤقَّتُ بغُروبِ في عرَفَة داخِلَ حُدودِها حتَّى تغرب الشَّمْس؛ لأنَّ هَذا الوُقُوفَ مؤقَّتُ بغُروبِ الشَّمْس، فلا يجُوز للوَاقِف بعَرفَة أَن ينْصَرِف منها قبل أَن تغرب الشَّمْس.

ومن الأخطاء الّتي يرْتَكِبها بعض الحُجَّاج في الوُقُوف بعَرفَة: إضاعَة الوَقْت في غير فائِدَة، فتَجِد النَّاسَ من أوَّل النَّهار إلى آخِر جُزء مِنه وهم في أحاديث قد تكُون بريئَة سالمَة من الغِيبَةِ والقدحِ في أعْراضِ النَّاس، وقد تَكُون غير بريئَة لكوْنِهم يَخُوضُون في أعْراض النَّاس ويأْكُلُونَ لحُومَهم، فإنْ كانَ الثَّاني فقد وقَعُوا في عندُورَين:

أَحَدُهما: أَكُل خُومِ النَّاسِ وغِيبَتُهم، وهَذا خَلَل حتَّى في الإِحْرام؛ لأنَّ الله تَعـالى يقـول: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوفَ وَلَا جِـدَالَ فِي ٱلْحَجَّ ﴾ [البقرة:١٩٧].

والثَّاني: إضاعَة الوَقْت.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي علي، رقم (١٢١٨).

أما إذا كان الحديث بريتًا لا يشْتَمل على محرَّم، فَفيه إضاعَةُ الوقْتِ، لكن لا حرَجَ على الإِنْسَانِ أن يشْغَل وقْتَه بالأَحادِيث البريئة فِيها قبْلَ الزَّوَال، وأمَّا بعد الزَّوَالِ وصَلاة الظُّهْر والعَصْر: فإنَّ الأُولى أن يشْتَغِل بالدُّعاء والذِّكْر وقراءَة القُرآنِ، وكذَلِك الأَحادِيث النَّافِعَة لإِخْوانِه إذا مَلَّ من القِراءَة والذِّكْر، فيتحدَّث إليهم وكذَلِك الأَحادِيث نافعَة، في بحثٍ مِن العُلومِ الشَّرعيَّة أو نحو ذَلِك ممَّا يُدْخِل السُّرورَ عليهم، ويفتَح لهم بابَ الأَملِ والرَّجَاء لرحمة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ولكِن لينتَهِز الفرصَة في ويفتَح لهم بابَ الأَملِ والرَّجَاء لرحمة الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ولكِن لينتَهِز الفرصَة في اخر ساعَاتِ النَّهار، فيشْتَعل بالدُّعاء ويتَّجه إلى الله عَرَقِجَلَّ متضرِّعًا إليه، مخبِتًا مُنيبًا، طامعًا في فضْلِه، راجيًا لرحمَتِه، ويلحّ في الدُّعاء، ويُكثِر من الدُّعاء الوارِد في القُرآن وفي السُّنَة الصَّحِيحَة عَن رسُول الله وَ اللَّعَاء فإنَّ هَذا خيرُ الأَدْعِيَة؛ فإن الدُّعاء في هَذِه السَّاعَة حَرِيُّ بالإجابَة.

# أَخْطاءٌ تَقَعُ فِي الطَّرِيقِ إلى مُزدلِفَة ، وفي مُزدلِفَة

السُّؤالُ (٣٠٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، بعْدَ أن عرَفْنا أهمَّ الأَخْطاء الَّتي تقَعُ مِن الحُجَّاج في عرَفَة نوَدُّ أن نعْرِف أيضًا إِذا كان هُناكَ أَخْطاءٌ يقَعُ فِيها بعض الحُجَّاج في الطَّرِيقِ إِلَى المُزدلِفَة وفي المُزدلِفَة نفسِها؟

الجَوَاب: تقَعُ أَخْطاءٌ في الانْصِراف إلى المُزدلِفَة، منْهَا مَا يَكُون في ابتداء الانْصِراف، وهُو ما أشرْنَا إليه سابقًا مِن انْصِراف بعْضِ الحُجَّاج من عرَفَة قبل غُروبِ الشَّمْس، ومنْهَا أنه في دفْعِهم من عرَفَة إلى المُزدلِفَة تَحْدُث المضايقاتُ بعضهم لبعض، والإِسْراع الشَّديد حتَّى يُؤدِّي ذَلِك أحيانًا إلى تصادم السَّيارَاتِ، وقد دفَع النَّبي عَلَيْهُ من عرَفَة بسَكينَةٍ، وكان عَينَهُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ دفعَ وقد شَنق لناقَتِه

القَصْواء الزَّمامَ، حتَّى إن رأسها لَيُصِيبُ موضعَ رَحْله، وهو يَقُول بيَدِه الكَرِيمَة: «أَيُّهَا النَّاسُ، السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ»، ولكِنَّه ﷺ مع ذَلِك إذا أتى فجوَة أَسْرَع، وإذا أتَى حَبُلًا من الحبال(۱) أَرْخَى لناقَتِه الزِّمامَ حتَّى تصْعَد(۱)، فكان عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُراعِي الأَحْوَال في مَسيرِه هذا، ولكِن إذا دارَ الأمرُ بين كوْنِ الإِسْراع أَفْضَل أو التأنِّي، فالتأنِّي أفضل.

ومِن الأَخْطاء في مُزدلِفَة والدَّفْع إليْها: أنَّ بعْضَ النَّاس ينْزِل قبْلَ أن يصِلُوا إلى مُزدلِفَة، ولا سِيَّا المُشاةَ منْهم، يُعْيِيهم المشيُ ويُتْعِبُهم، فينزِلُون قبل أن يصِلُوا إلى مُزدلِفَة، ويبْقُون هنالك حتى يصلُّوا الفَجْر ثُمَّ ينْصَرِ فوا منه إلى مِنِّى، ومَن فَعَل هَذا فإنَّه قد فاتَهُ المبيت في المُزدلِفَة، وهَذا أمْرٌ خطيرٌ جدًّا؛ لأنَّ المبيت بمُزدلِفَة ركن من أزْكَان الحَجِّ عنْد بعْضِ أهْل العِلْم، ووَاجِبٌ من واجِبَاته عنْد جُمهورِ أهْل العِلْم، وسَنَةٌ في قوْلِ بعْضِهم، ولَكِن الصَّواب: أنَّه وَاجِب من واجِبَات الحجِّ، وأنَّه يَجِبُ على الإِنْسانِ أنْ يَبِيت في مُزدلِفَة، وألَّا ينْصَرِف إلا في الوَقْت الَّذي أجازَ الشَّارِعُ لَه فِيه الانْصِراف كَما سيأتِي إن شاءَ الله تعالى، المهِمُّ: أنَّ بعْضَ النَّاس ينْزِلُون قبل أن يصِلَ إلى المُزدلِفَة.

ومن الأخطاء أيضًا: أنَّ بعْضَ النَّاس يُصلِّي المَغْرب والعِشَاءَ في الطَّرِيق علَى العادَة، قبْلَ أن يَصِل إِلى مُزدلِفَة، وهَذا خلافُ السُّنَّة؛ فإِنَّ النَّبي ﷺ لمَّا نزل في أثناء الطَّرِيق وبَالَ وتوضَّأ، قال لَه أسامَةُ بْنُ زيْد وكان رَدِيفَه: الصَّلاةَ يا رسُول الله.

<sup>(</sup>١) الحبل: هو التلُّ اللطيف من الرمل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، وهو جزء من حديث جابر رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ السابق.

قال: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ»<sup>(۱)</sup>، وبَقِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ولم يُصَلِّ إلَّا حِينَ وصل إِلى مُزدلِفَة، وكانَ قَد وصلَها بعْدَ دُخولِ وقْتِ العِشاء؛ فصلَّى فيها المَغْرب والعِشاءَ جُمْعَ تأخير.

### <del>-532-</del>

# أَخْطاءٌ تقَعُ في مُزدلِفَة ( تتمَة )

السُّؤالُ (٣٠٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، هَل هُناكَ أَخْطاءٌ أَخْرَى غَيْر ما ذكرْتُم في الطَّرِيق إِلى مُزدلِفَة والمَبِيت بها؟

الجَوَاب: نعَم، هُناك أَخْطاءٌ منْهَا عكْس ما ذكرْنَاه في الَّذين يُصَلُّون المَغْرِب والعِشَاء والعِشَاء قبل الوُصولِ إلى مُزدلِفَة؛ فإنَّ بعْضَ النَّاسِ لا يُصلِّي المَغْرِب والعِشَاء حتَّى يَصِل إلى مُزدلِفَة ولو خرَجَ وقْتُ صَلاة العِشَاء، وهَذا لَا يَجُوز وهو حرَامٌ مِن كبائر الذُّنوب؛ لأنَّ تأخِيرَ الصَّلاة عَنْ وقْتِها محرَّمٌ بمُقتضى دلالة الكِتَاب والسُّنَّة؛ كبائر الذُّنوب؛ لأنَّ تأخِيرَ الصَّلاة عَنْ وقْتِها محرَّمٌ بمُقتضى دلالة الكِتَاب والسُّنَة؛ قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَتَعَلَ مُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ النَّالِمُونَ ﴾ [النساء:١٠]، وبيَّن النَّبي ﷺ هَذا الوَقْتِ وحدَّده، وقالَ الله تعالى: ﴿وَمَن يَتَعَدَّ مُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ الظَّلِمُونَ ﴾ [الطلاق:١]، ﴿وَمَن يَتَعَدَّ مُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ الطَّلِمُونَ ﴾ [الطلاق:١]، ﴿وَمَن يَتَعَدَّ مُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ الطَّلِمُونَ ﴾ [الطلاق:١]، ﴿وَمَن يَتَعَدَّ مُدُودَ اللهِ قَالَ الله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَعَدَّ مُدُودَ اللهِ فَقَدْ طَلَمَ

فإِذَا خَشِي الإِنْسانُ خُروجَ وقْتِ العِشَاء قَبْلَ أَنْ يَصِل إِلَى مُزدلِفَة، فإنَّ الواجِب عليه أن يصلي وإِنْ لم يصل إِلى مُزدلِفَة، يُصلي على حسَبِ حَاله، إن كان ماشيًا وَقَفَ عليه أن يصلي وإِنْ لم يصل إِلى مُزدلِفَة، يُصلي على حسَبِ حَاله، إن كان ماشيًا وَقَفَ وصلى السَّزولِ، وصلى الصَّلاة بقيامِها ورُكوعِها وسُجودِها، وإن كان راكبًا ولم يتمكَّن من النُّزولِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب النزول بين عرفة وجمع، رقم (١٦٦٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، رقم (١٢٨٠).

فإنّه يُصلِّي ولَوْ كانَ على ظهر سيَّارَتِه؛ لقوْله تَعالى: ﴿ فَٱنْقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ ﴾ [التغابن: ١٦]، وإِنْ كانَ عَدمُ تمكُّنِه من النُّزولِ في هَذه الحالِ أمرًا بعيدًا؛ لأنَّه بإِمْكان كلِّ إِنْسان أن ينْزِلَ ويقف على جانبِ الخطِّ مِن اليَمِينِ أو اليسار ويصلي.

وعلى كلِّ حالٍ: فإنَّه لَا يَجُوز لأحدٍ أن يؤخِّر صَلاةَ المَغْرب والعِشَاء حتَّى يخْرُجَ وقْتُ صَلاة العِشَاء، بحُجَّة أنَّه يريد أن يطبِّق السُّنَّة، فلا يُصلِّي إلا في مُزدلِفَة؛ فإنَّ تأْخِيرَه هَذا مخالِف للسُّنَّة؛ فإنَّ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَخَّر، لكِنَّه صلَّى الصَّلاةَ فِي وَقْتِها.

ومِن الأَخْطاء أيضًا في الوُقُوف بمُزدلِفة: أنَّ بعْض الحُجَّاج يصلُّون الفَجْر قبْلَ وقْتِه، فتسْمَع بعْضَهم يؤذِّن قبل الوَقْت بساعة أو بأكثر أو بأقل، المُهِم أنهم يؤذِّنون قبْلَ الفَجْر ويُصَلُّون وينْصَرِفُون، وهَذا خطأُ عظِيمٌ؛ فإنَّ الصَّلاة قبل وقْتِها غيْرُ مقبولَة، بل محرَّمة؛ لأنها اعْتِدَاء على حُدودِ الله عَزَّوَجَلَّ، فإن الصَّلاة مؤقَّتة بوقْتِ حدَّد الشَّرعُ أوَّله وآخِرَه، فلا يَجُوز لأحَدِ أن يتقدَّم بالصَّلاة قبْلَ دُخولِ وقْتِها، فيَجِب على الشَّرعُ أوَّله وآخِرَه، فلا يَجُوز لأحَدِ أن يتقدَّم بالصَّلاة قبْلَ دُخولِ وقْتِها، فيَجِب على الحَاجِّ أن ينتبِه لهذه المسْألَة، وأن لا يُصلِّي الفَجْر إلا بعْدَ أن يتيقَّن أو يغْلُب على ظنّه دُخولُ وقْت الفَجْر، صحيحٌ أنَّه ينْبغي المبادرَة بصَلاةِ الفَجْر ليلة المُزدلِفَة؛ لأنَّ الرَّسُولَ عَيْ المَدر بها، ولَكِن لا يعْنِي ذَلِك -أو لا يقْتَضِي ذلك- أن تصلَّى قبْلَ الوَقْت، فليحْذَرِ الحاجُ من هَذا العمل.

ومن الخَطَأْ في الوُقُوف بمُزدلِفَة: أنَّ بعْضَ الحُجَّاج يدْفَعُون منْها قبْلَ أن يمْكُثوا فيها أدْنى مُكْث، فتَجِدُه يمرُّ بها مرورًا ويستَمِرُّ ولا يَقِف، ويقول: إن المرورَ كافٍ، وهَذا خطأٌ عظِيمٌ؛ فإنَّ المرورَ غيْرُ كافٍ، بل السُّنَّة تدلُّ على أن الحاجَّ يبْقى في مُزدلِفَة حتَّى يُصَلِّي الفَجْر ثُمَّ يَقِف عنْدَ المشْعَر الحَرام يدْعُو اللهَ تَعالى حتى يُسْفِرَ جدَّا، ثُم

ينْصَرِف إِلَى مِنَى، ورخَّص النَّبَيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ للضَّعَفَة من أَهْلِهِ أَنْ يَدْفَعُوا من مُزدلِفَة بليلِ<sup>(۱)</sup>، وكانَت أَسْماءُ بنْتُ أَبِي بكر رَضِ الشَّعَنْهُا ترْقُبُ غُروبَ القَمَر، فإذا غابَ القَمَر دفعَتْ مِن مُزدلِفَة إِلى منى (۲).

وهَذا ينْبَغي أَن يَكُونَ هُو الحدَّ الفاصِلَ؛ لأَنَّه فِعلُ صحَابيِّ، والنَّبي ﷺ أَذِنَ للضَّعَفَةِ من أَهْلِه أَن يدْفَعُوا بليْلٍ، ولم يُبيِّنْ في هَذا الحَدِيث حدَّ هَذا اللَّيْل، ولَكِن فِعْل الصَّحابيِّ قَد يَكُون مُبيِّنًا لَه ومفسِّرًا لَه، وعليْه فالَّذي ينْبَغي أَن يحدَّد الدَّفعُ للضَّعفَة ونحُوهم ممَّن يشق علَيْهم مزاحمَة النَّاس، ينبُغي أَن يُقيَّدَ بذلك، أي: بِغُروبِ القَمَر، وغُروبُ القَمَر في اللَّيْلَة العَاشِرَة، يكونُ قطعًا بعْدَ منتَصف اللَّيْل، يكون بمضيِّ ثلثي اللَّيْل تقريبًا.

وهَذا ما يَحْضُرني الآنَ مِن الأَخْطاءِ الَّتِي تَقَعُ فِي المَبِيت بمُزدلِفَة.



### أَخْطَاءٌ تَقَعُ عَنْدَ الرمي

السُّؤالُ (٣٠٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، مَا هِي الأَخْطاء الَّتي يرْتَكِبها بعْضُ الحُجَّاجِ في الرَّمي؟

الجَوَابِ: مِن المَعْلُومِ أَنَّ الحاجَّ يـوْمَ العِيد يَقْدُمُ إِلَى مِنَّى مِن مُزدلِفَة، وأوَّلُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل...، رقم (١٦٧٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى..، رقم (١٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من قدَّم ضعفة أهله بليل...، رقم (١٦٧٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، رقم (١٢٩١).

ما يبْدَأ بِهِ أَنْ يرْمِي جَرَة العقبَة، والرَّمْيُ يَكُون بسبع حصَياتٍ مُتعاقباتٍ، يكبِّر مع كلِّ حصَاةٍ، كما فَعَلَ النَّبِي ﷺ، وبيَّن رسُولُ الله ﷺ الحِكْمَةَ مِن رمْيِ الجِهَار في قولِه: «إِنَّهَا جُعِلَ الطَّوافُ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَرَمْيُ الجِهَارِ؛ لإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فمِن ذلك: أنَّ بعْضَ النَّاس يَظُنُّون أنَّه لا يصحُّ الرَّمْيُ إلا إذا كانَت الحَصَاة من مُزدلِفَة، قبْلَ أن يذْهَبوا من مُزدلِفَة، قبْلَ أن يذْهَبوا إلى مِنَّى، وهَذا ظنُّ خاطِئٌ، فالحَصى يُؤخَذُ مِن أيِّ مكان، من مُزدلِفَة، من مِنَّى، من أيِّ مكانٍ كانَ يُؤْخذ، المَقْصودُ أنْ يَكُون حصيً.

ولم يَرِدْ عن النَّبي عَلَيْةَ أَنَّه الْتَقط الحَصى من مُزدلِفَة حتَّى نَقُول: إنه من السُّنَّة، إذَنْ فلَيْس من السُّنَّة، ولا من الواجِب أن يلْتَقِط الإِنْسانُ الحَصى من مُزدلِفَة؛ لأنَّ السُّنَّة إِمَّا قول الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أو فِعْلُهُ، أو إِقْرارُه، وكل هَذا لم يكُنْ في لقُطِ الحَصى من مُزدلِفَة.

ومِن الخَطَأُ أيضًا: أنَّ بعْضَ النَّاسِ إِذَا لَقَطَ الْحَصَى غَسَلَه، إما احتياطًا لخُوْفِ أَن يَكُونَ أَحدٌ قد بالَ علَيْه، وإمَّا تنظيفًا لِهذَا الحَصَى؛ لظَنِّه أنَّ كوْنَه نظيفًا أفضل، وعلَى كلِّ حالٍ فغَسْلُ حصَى الجَمَرَات بدعَة؛ لأنَّ الرَّسُولَ ﷺ لم يفعَلْه، والتعبُّدُ بشيء لم يفعَلْه الرَّسُول ﷺ بدعة، وإذا فعَلَهُ الإِنْسانُ مِن غَيْر تعبُّد كان سفهًا وضياعًا للوَقْت.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب في الرمل، رقم (١٨٨٨)، والترمذي بنحوه، كتب الحج، باب ما جاء كيف ترمي الجهار، رقم (٩٠٢)، وقال: حسن صحيح.

ومِن الأَخْطاء أيضًا: أنَّ بعْضَ النَّاس يظُنُّون أن هَذِه الجَمَرَات شَياطِينُ، وأنَّهم يرْمُون شَياطِين، فتَجِد الوَاحِد منْهُم يأْتِي بعُنْف شديدٍ وحَنَقٍ وغيظ، منفعلًا انفعالًا عظيًا، كأنَّ الشَّيْطانَ أَمَامَهُ، ثُمَّ يرْمي هَذِه الجَمَرَات، ويحدث من ذَلِك مفاسِد:

أُولًا: أَن هَذَا ظَنُّ خَاطَئ، فَإِنَّمَا نَرْمِي هَذِه الجُمَرَات إِقَامَةً لَذِكْرِ الله تعالى؛ واتِّبَاعًا لرسُولِ الله ﷺ، وتحقيقًا للتعبُّد، فإِنَّ الإِنْسان إذا عَمِل طاعَة وهو لا يدْرِي فائِدَتها، إنها يفعلها تعبُّدًا لله، كانَ هَذَا أَدَلَّ علَى كهالِ ذلِّه وخضوعه للهِ عَنَّجَكَل.

ثانيًا: مما يتَرتَّب على هَذا الظنِّ: أنَّ الإِنْسان يأْتِي بانْفعالٍ شَديدٍ وغيظٍ وحنق وقوَة وانْدِفاعٍ، فتَجِده يُؤذِي النَّاس إيذاءً عظيمًا، حتَّى كأنَّ النَّاس أمَامَهُ حَشراتُ لا يُبالي بِهم، ولا يشأَل عَن ضَعيفِهم، وإنَّما يتقدَّم كأنَّه جَمَلٌ هائج.

ثالثًا: مما يترَتَّب على هَذِه العَقيدَة الفاسدَة: أنَّ الإِنْسان لا يسْتَحِضر أنَّه يعْبُد الله عَزَّقَ عَلَى الله عَرَقَ عَلَى الله عَرَق عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله

رابعًا: أنّه بناءً على هَذِه العَقيدَة الفاسدَة تجِدُه يأخذ أحجارًا كبيرَة يرْمِي بها، بناءً على ظنّه أنّه كلّم كان الحَجَرُ أكْبر كان أشدَّ أثرًا وانْتِقامًا من الشَّيْطان، وتجِدُه أيضًا يرْمِي بالنِّعال والحَشبِ ومَا أشْبَه ذَلِك مما لا يُشرّع الرَّمْي به، ولقد شاهدْتُ رجلًا قبْلَ بِناءِ الجسور على الجَمَرَات جالِسًا على زُبرَة الحَصَى الَّتي رَمى بها في وسَطِ الحَوْض، وامرأةٌ معَهُ يضربانِ العَمُود بأحْذِيتِهما، بحنَقٍ وشدَة، وحصى الرَّامِين تُصِيبُهما، ومع ذَلِك فكأنَّهما يَرَيانِ أنَّ هذا في سَبيلِ الله، وأنَّهما يَصْبِران على الأذَى وعلى هَذِه الإصابَة ابْتِغاءَ وجْهِ الله عَنَّهَ عَلَى .

إِذَن: إذا قُلْنا: إنَّ هَذا الاعْتِقادَ اعتقادٌ فاسِدٌ، فها الَّذي نعْتَقِده في رمْيِ الجَمَرَات؟ نعْتَقِد في رمي الجَمَرَاتِ أَنَّنا نرْمِي الجَمَرَات تعظيمًا للهِ عَرَّوَجَلَّ، وتعبُّدًا لَه، واتِّباعًا للهُ عَرَّوَجَلَّ، وتعبُّدًا لَه، واتِّباعًا للهُ عَرَوَجَلَّ، وتعبُّدًا لَه، واتِّباعًا للهُ عَرَوَجَلَّ، وتعبُّدًا لَه، واتِّباعًا للهُ عَلَيْهُ.

### أَخْطاءٌ تَقَعُ عِنْد الرَّمْي ( تَتَمَة )

السُّؤالُ (٣٠٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، ذكرتُم شيئًا مِن الأَخْطاءِ الَّتي تقَعُ عِنْد الرَّمْي منها: الظَّنُّ بأنَّ الحَصى لا بُدَّ أن تُلْتَقط من مُزدلِفَة، وأيضًا غَسْل الحَصى، وأنَّه خلافُ السُّنَّة، والظَّن بأنَّ الجَمَرَات شَياطِين، والرَّمْي بالأَحْجَار الكَبِيرة والرَّمْي بالأَحْذِيَة والخَشَبِ وَما شابَهها، فَهل هُناكَ أَخْطاءٌ أَخْرَى تقعُ مِن بعْضِ الحُجَّاج في الرَّمْي ينْبَغي التَّنبِيه عليْها والاسْتِفادَةُ مِن تَجنُّبها؟

الجَوَاب: نعم، هناك أَخْطاءٌ فِي الرَّمي يرْتَكِبها بعض النَّاس، مِنْها ما سبق، ومنها أنَّ بعْضَ النَّاس لا يتحَقَّقُ مِن رَمْي الجمرة من حيث تُرْمَى؛ فإن جمرة العقبة حكا هُو معْلُوم في الأعوام السَّابقة - كانَ لها جدارٌ من الخَلْف، والنَّاس يأْتُون إليْها من نحْوِ هَذا الجدار، فإذَا شَاهدوا الجدار رَمَوْا، ومعْلُومٌ أنَّ الرَّمي لا بُدَّ أن تقع فيه الحَصى في الحَوْض، فيرْمُونَها من النَّاحِية الشرقيَّة من ناحية الجدار، ولا يقعُ الحصى في الحوْض؛ لحيلولة الجدار بينتهم وبَيْن الحوْض، ومَن رمَى هَكذا فإنَّ رَمْيَه لا يصحُّ؛ المؤفّ من شِرْط الرَّمي أن تقع الحَصَاة في الحوْض، وإذا وقعت الحَصَاة في الحوْض، فقد برئَت بهذا الذمَّة، سواء بقِيَت في الحَوْض أو تدحْرَجتْ مِنه.

ومن الأَخْطاء أيضًا في الرَّمي: أنَّ بعْضَ النَّاس يظُنُّ أنَّه لا بُدَّ أن تصيب الحَصَاةُ

الشَّاخص، أي: العَمُود، وهَذا ظنُّ خطأً؛ فإنَّه لا يُشتَرط لصحَّة الرَّمي أن تُصِيبَ الحَصَاة هَذا العَمُود، فإنَّ هَذا العَمُود إِنَّما جُعِلَ علامَة علَى المُرْمَى الَّذي تقعُ فِيه الحَصَى، فإذا وقَعت الحَصَاة في المُرْمَى، أَجْزأتْ سواء أصَابت العَمُودَ أم لم تُصِبْه.

ومِن الأَخْطاء العَظِيمَة الفادِحَة أيضًا: أنَّ بعْضَ النَّاس يَتهاوَنُ فِي الرَّمي، فيوكِّلُ مَن يرْمِي عَنْه مع قُدرَتِه عليْه، وهَذا خطأٌ عظِيمٌ؛ وذَلِك لأنَّ رمْيَ الجَمَرَات من شَعائِر الحَج ومناسِكه، وقَد قَال الله تعالى: ﴿ وَأَتِنُوا ٱلْحَجَ وَٱلْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾ [البقرة:١٩٦]، وهَذا يشْمَل إتمامَ الحجِّ بجَمِيع أَجْزائِه، فجَمِيعُ أَجْزاءِ الحَج يجب على الإِنسانِ أن يَقُومَ بِها بنفْسِه، وألا يوكِّل فيها أحدًا.

يَقُول بعض النَّاس: إنَّ الزِّحَام شَدِيدٌ، وإنه يشقُّ عليَّ.

فنَقُول له: إذا كانَ الزِّحَام شديدًا أوَّلَ ما يَقْدُمُ النَّاسُ إِلَى مِنى من مُزدلِفَة، فإنَّه لَا يَكُون شديدًا في اللَّيْل، وإذا فاتَك الرَّميُ فإ النَّهار فارْمِ في اللَّيْل؛ لأنَّ اللَّيْل وقتٌ للرَّمي، وإِنْ كان النَّهارُ أَفْضَل، لكنُ كُونُ في النَّهار فارْمِ في اللَّيْل؛ لأنَّ اللَّيْل وقتٌ للرَّمي، وإِنْ كان النَّهارُ أَفْضَل، لكنُ كُونُ الإِنْسان يأْتِي بالرَّمْي في اللَّيْل بطمَأنِينَةٍ وهُدوءٍ وخُشوعٍ أَفْضُلُ مِن كوْنِه يأتي به في النَّهارِ، وهُو يُنازِعُ الموْتَ مِن الزِّحَام والضِّيقِ والشدَة، وربَّما يرْمِي ولا تقَعُ الحَصَاةُ النَّهارِ، وهُو يُنازِعُ الموْتَ مِن الزِّحَام والضِّيقِ والشدَة، وربَّما يرْمِي ولا تقَعُ الحَصَاةُ في المُرْمَى، المُهِمُّ أَنَّ مَن احتجَّ بالزِّحَام نَقُول له: إِنَّ الله قد وسَّعَ الأمرَ، فلك أن ترْمِي في اللَّيْل.

يَقُول بعْضُ النَّاس: إن المَرْأَة عورَةٌ ولا يُمْكِنُها أن تُزاحِمَ الرِّجال في الرَّمْي. نَقُول له: إنَّ المَرْأَة ليْسَت عورَةً، إنها العَوْرَة أن تكْشِفَ المَرْأَةُ ما لَا يجِلُّ لها كشْفُه أمام الرِّجالِ الأَجانِب، وأمَّا شخصيَّة المَرْأَة فليْسَت بعورَةٍ، وإلا لقُلْنا: إن المَرْأَة لا يَجُوز لَها أن تخْرُج مِن بيْتِها أبدًا، وهَذا خِلافُ دلالَة الكِتَابِ والسُّنَّة، وخلافُ ما أَجْمَع عليْه المُسْلِمونَ، صَحِيحٌ أَن المُرْأَة ضعيفَة، وأنَّ المُرْأَة مرادَة للرَّجل، وأنَّ المُرْأَة فع عليْه المُسْلِمونَ، صَحِيحٌ أَن المُرْأَة ضعيفَة، وأنَّ المُرْأَة مرادَة للرَّمي مع النَّاس، فلتؤخّر الرَّميَ إِلَى اللَّيْل؛ ولِهذَا لم يرخِّصِ النَّبي ﷺ للضَّعَفَة من أهْلِه؛ كَسَوْدَة بننت زمعة رَضَيُليَّهُ عَنْهَا وأشباهِها، لم يرخِّص لهم أن يَدَعُوا الرَّمْيَ ويوكِّلوا من يرْمِي عنهم، مع دُعاءِ وأشباهِها، لم يرخِّص لهم أن يَدَعُوا الرَّمْيَ ويوكِّلوا من يرْمِي عنهم، مع دُعاءِ الحاجَة إلى ذَلِك -لو كان مِن الأُمور الجَائِزة - بل أَذِنَ لهم أن يدْفَعُوا من مُزدلِفة في آخر اللَّيْل، ليرْمُوا قبل حَطَمَة النَّاسِ، وهَذا أكْبَرُ دَليلٍ على أن المَرْأَة لا توكِّل لكوْنِها امرأة.

نعم، لو فُرِضَ أن الإِنْسانَ عاجزٌ ولا يُمْكِنُه الرَّميُ بنفْسِه، لا في النَّهار ولا في اللَّيْل، فهُنا يتوجَّهُ القولُ بجوازِ التَّوْكيل؛ لأنَّه عاجِزٌ، وقد ورَدَ عن الصَّحابَة رَيَخَالِتُهُ عَنْمُمُ النَّهُم كَانُوا يرْمُونَ عن صِبْيانِهم؛ لعجْزِ الصِّبيانِ عَن الرَّمي، ولوْ لَا وُرودُ هَذا النصِّ وهو رمي الصَّحابَة عن صِغارِهم - لولا هَذا لقُلْنا: إن مَن عَجَزَ عَنِ الرَّمي بنفْسِه، فإنَّه يسْقُط عنه: إمَّا إلى بدَلٍ وهو الفديّة، وإمَّا إلى غير بدَل؛ وذَلِك لأنَّ العجْزَ عَن الواجِبات يُسْقِطُها، ولا يَقُوم غير المكلَّفِ بها يلْزَم المكلَّف فِيها عند العَجْز؛ ولِهذَا مَن عَجَزَ عن أن يُصلِّي عنك قائمًا.

على كلِّ حالٍ: التَّهاوُن في هَذا الأَمْر -أعني: التَّوْكيلَ في رمي الجَمَرَات إلا من عُذْرٍ لا يتَمكَّن فِيه الحاجُّ مِن الرَّمْي - أَمْرٌ خطَأٌ كبير؛ لأَنَّه تهاوَن في العِبادَة، وتخاذُلُّ عن القِيَام بالواجِب.

ومن الأخطاء أيضًا في الرَّمي: أنَّ بعْضَ النَّاس يظُنُّون أنَّ الرَّمي بحصاةٍ من عُر دلِفَة لا يُجْزئ، حتَّى إنَّ بعْضَهم إذا أخَذ الحَصى من مُزدلِفَة، ثمَّ ضاعَ مِنْه أو ضاعَ مِنه بعْضُه، وبَقِي مَا لا يكفي: ذهَب يطْلُب أحدًا معَه حَصًى من مُزدلِفَة

ليُسَلِّفَهُ إيَّاه، فتَجِدُه يقول: أقْرِضْني حصاةً من فضْلِك. وهَذا خطَأٌ وجهْلٌ، فإنه كما أسلَفْنا: يَجُوز الرَّمي بكلِّ حصَاةٍ مِن أيِّ موْضِعٍ كانت، حتَّى لو فُرِضَ أن الرَّجُل وقَف يرْمِي الجَمَرَات، وسقطت الجَمَرَاتُ مِن يَدِه، فله أن يأخُذ من الأَرْضِ مِن تحْتِ قَدمِه، سواء حصاهُ الَّتي سقطَتْ مِنه أم غيْره، ولَا حرَج عليه في ذلك؛ فيأخُذ مِن الأَرْض الَّتي تحْتَه وهُو يرْمِي ويرْمِي بِها حتَّى وإن كان قريبًا من الحوْضِ؛ لأنَّه لا دَلِيلَ على أن الإِنسانَ إِذا رمَى بحصاة رُمِي بها لا يُجْزِئُه الرَّمي، ولأنّه لا يتيقَّن أنَّ الحَصَاة الَّتي أخذها مِن مكانِه قد رُمِي بها؛ فقد تكُونُ هَذِه الحَصَاة سقطتْ مِن شعيدِ شخصٍ آخر وقَفَ في هذا المكانِ، وقد تكُون حصاةً رَمَى بها شخصٌ مِن بَعيدِ ولَم تَقعْ فِي الحوْضِ، اللهِم أنَّكَ لا تتيقَّن، ثُمَّ على فرْضِ أنك تيقَّن أن هَذِه قد رُمِي بها، وتدحرجَتْ مِن الحَوْض وخرَجَتْ مِنه، فإنَّه لَيْس هناك دليلٌ على أنَّ الحَصى الَّذي رُمِي به لا يُجْزئ الرَّمْي به.

ومن الخَطَأ في رَمْي الجَمَرَات: أنَّ بعْضَ النَّاس يعْكِسُ التَّرتِيب فيها في اليومَيْن الحَادِي عَشر والثَّاني عشر؛ فيبْدَأ بجمْرَة العقبَة، ثُمَّ بالجمرَة الوُسْطى، ثم بالجمرَة الصُّغْرى الأولى، وهَذا مخالِفٌ لهَدْي النَّبي ﷺ؛ فإن النَّبي ﷺ رماها مرتبَة، وقال: (لِتَأْخُذُوا عَنِي مَنَاسِكَكُمْ»(۱)؛ فيبْدَأُ بالأُولى، ثم بالوُسْطى، ثم بجمرَة العقبَة.

فإنْ رَماها منكَّسَة، وأَمْكَنه أن يتدَاركَ ذَلك، فليتدارَكُه، فإذا رَمَى العقبَة ثم الوُسْطى ثُمَّ الأُولى، فإنَّنا نَقُول: ارْجعْ فارمِ الوُسْطى ثم العقبَة؛ وذَلِك لأنَّ الوُسْطى والعَقبَة وقعَتَا فِي غَيْر موْضِعها؛ لأنَّ موْضِعها تأخُّرُهما عن الأولى، ففي هَذِه الحالِ نَقُول: اذْهَب فارْمِ الوُسْطى ثم العقبَة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، رقم (١٢٩٧).

ولو أنَّه رمَى الأُولَى ثم جمرة العقبة ثُمَّ الوُسْطى، قلْنَا له: ارْجَع فارْمِ جمرة العقبة؛ لأنَّك رمَيْتَها في غَيْر موْضِعها، فعلَيْك أن تُعِيدَها بعد الجمرة الوُسْطى.

هَذا إِذَا أَمْكُن أَنْ يَتَلافَى هَذا الأَمْرَ، بأن كانَ فِي أَيَّام التَّشْرِيق، وسَهُلَ عليه تَلافِيه، أَمَّا لو قُدِّر أَنَّه انْقَضت أَيَّام الحجِّ، فإِنَّه لا حرَج عليه في هَذِه الحالِ؛ لأَنَّه ترك التَّرتِيبَ جاهِلًا، فسقَطَ عنْهُ بجهْلِه، والرَّمْيُ للجَمراتِ الثَّلاثِ قَد حصَل، غايَة ما فِيه اخْتلافُ التَّرتِيب، واخْتِلافُ التَّرتِيب عنْدَ الجَهْل لا يضُرُّ، لكن متى أمْكن تَلافِيه بأن عَلِمَ ذَلِك في وقْتِه، فإنَّه يُعِيده.

ومن الخَطَّأُ أيضًا في رمي الجَمَرَات في أيَّام التَشْريق: أن بعْضَ النَّاس يرْمِيها قبل الزَّوَال، وهَذا خطأُ كبير؛ لأنَّ رمْيَها قبل الزَّوَال رميٌ لها قبل دُخولِ وقْتِها فلا يصح؛ لقول النَّبي عَيَيْهِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُو رَدُّ»(١)، وقد ثبَتَ أن النَّبي عَيَيْهِ لَمْرُنا، فَهُو رَدُّ»(١)، وقد ثبَتَ أن النَّبي عَيَيْهِ لَمْرُنا، فَهُو رَدُّ» الزَّوَال وقبل صلاة الظُهْر، مما يدُلُّ لم يرْمِها إلا بعْد زَوالِ الشَّمْس، وإنَّها رَماها بعْد الزَّوَال وقبل صلاة الظُهْر، مما يدُلُّ عَلَى أنه عَلَيْهِ الضَّدُهُ وَالسَّلَامُ كان يرْتَقِب الزَّوَال ارتقابًا تامًّا، فبادرَ من حيثُ أنْ زَالتِ الشَّمْس قبْلَ أن يُصلِّي الظُهْر، ولقَوْل عبْدِ الله بن عمر: كنا نتحيَّن فإذَا زَالت الشَّمْس رَمَيْنا(٢). ولأنَّه لَو كان الرَّمْي جَائِزًا قبل زَوالِ الشَّمْس، لفعلَه النَّبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؛ لأنَّه أيسرُ للأُمَّة، واللهُ عَرَقِبَلَ إِنَّمَا يُشِرِّعُ لعِبادِه مَا كان أيْسَر، فلو كان مما يُتعبَّدُ به للهِ النَّمَ المَّهُ يَعبَدُ الزَّوَال لشَمْ عَلَى الزَّوَال لسَرعه الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لعبادِه؛ لقوْله تَعالَى: ﴿ يُرِيدُ عَلَى الزَّوَال ليس وقتًا للرَّمي، ولا فَرْق في ذَلِك بين اليَوْم الثَّاني عشَر عَلَى النَّوْم النَّاني عشَر أن ما قبل الزَّوَال ليس وقتًا للرَّمي، ولا فَرْق في ذَلِك بين اليَوْم الثَّاني عشَر

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب رمي الجمار، رقم (١٧٤٦).

والحَادِي عَشر والثَّالِث عشر، كلُّها سواء، كلُّها لم يرْمِ فيها النَّبي ﷺ إلا بعد زوال الشَّمْس.

فليحذَرِ الْمُؤْمِنُ من التَّهاوُن في أُمورِ دِينِه، وليتَّقِ الله تعالى ربَّه؛ فإِنَّ مَن اتَّقى ربَّه، جَعل لَه من أَمْرِه يسرًا؛ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَذِينَ الله عَلَى الله عَل

وينْبَغي للإِنْسان -ونحْن نتكلَّم عَن وقْتِ الرَّمْي- أَن يرْمِي كلَّ يوم في يوْمه، فيرمي اليَوْمَ الحَادِي عَشر، والثَّاني عشر في اليَوْم الثَّاني عشر، والثَّاني عشر في اليَوْم الثَّاني عشر، وجمرَة العقبَة يوْمَ العِيدِ فِي يوْمِ العِيد، ولا يؤخِّرها إِلى آخِرِ يوْمٍ، هَذا وإن كان قد رخَّصَ فِيه بعْضُ أَهْل العِلْم، فإِنَّ ظاهر السُّنَّة المنْع منْهُ إلا لعذر.



## أَخْطاء تقَعُ عنْدَ الرَّمي ( تَتَمَّة )

السُّؤالُ (٣٠٦): فضِيلَة الشَّيخ، سألْنَا عَن الأَخْطاء الَّتي تقَعُ عِنْد رَمْي الجِمَار أو في الرَّمي، وذكرْتُم مِن هَذِه الأَخْطاء: الظَّنَّ بأنَّ الحَصى لا بُدَّ أنْ يَكُون من مُزدلِفَة، وغَسْل الحَصْ، والظَّنُ بأن الجَمَرَات شَياطِين، والرَّمْي بالأَحْجارِ الكَبِيرة، والرَّمي بالأَحْذِية والخَشبِ ومَا إلى ذلك، وأيضًا: الرَّمْي دون تحقُّق وُقوع الحَصى في الحوْضِ، بالأَحْذِية والخَشبِ ومَا إلى ذلك، وأيضًا: الرَّمْي دون تحقُّق وُقوع الحَصى في الحوْضِ، والظنُّ بأنَّه لا بدَّ من إصَابةِ العَمُود، والتَّهاوُنُ أيضًا في التَّوْكيل في الرَّمْي معَ القُدرةِ، وعمْسُ التَّرتيب في الرَّمْي، ورَمْيُ الجَمَرَات قبل الزَّوَال، فهل هناك أَخْطاءٌ أيضًا غير هَذِه الأَخْطاء الَّتي ذكرتم؟

الجَواب: نعم، هناك أخطاء بَقِيتُ من الأخطاء الَّتي تقع مِن بعض الحُجَّاج في الرّمي، ولكنْ ورَد فِيها ذكرْتُم أنَّ من الأخطاء عدَم تحقُّق وصولِ الحَصَاة في المرمى، والوَاقِع: أن المَقْصودَ هُو أنَّ بعْضَ النَّاس يرْمِي جَرَة العقبَة من الحَلْف، من خلْفِ الجَدارِ، فيقع الحصى فِي غيْرِ المرْمَى؛ لأنَّ الجدارَ يَحُول بينهم وبيْنَ الحوض، وتحقُّق وقُوعِ الحَصَاة في المرْمَى ليْسَ بشرْطِ؛ لأنَّه يكفِي أن يغلُب على الظنِّ أنَّها وقعت فِيه، وإذا رَمَى الإِنسانُ مِن المكان الصَّحِيح وحذَف الحَصَاة، وهو يغلُب على ظنّه أنَّها وقعت فيه وقعت في المرْمَى: كَفَى؛ لأنَّ اليقِينَ فِي هَذه الحَال قد يتعذَّر، وإذا تعذَّر اليقِينُ، عُمِلَ بغلَبة الظنَّن ولا أن اللهِينُ، عُمِلَ عليه الظنَّن في صَلاتِه: كَم صَلَّة الظَّن، ولأنَّ الشَّارِعَ أحالَ على غلَبة الظنَّن فيها إذا شكَّ الإِنسانُ في صَلاتِه: كَم صَلَّى، ثلاثًا أم أربعًا؟ فقال عَلَيْ الصَّلَة الظَّن فيها إذا شكَّ الإِنسانُ على أن غلَبة الظَّن في أمورِ العِبادَة كافيّة، وهذا من تيسير الله عَرَقِبَلً؛ لأنَّ اليقين أحيانًا يتعذَر.

نرْجِع الآنَ إِلَى تكْمِيل الأَخْطاء الَّتي تَحْضُرنا في مَسألَة الرمي، أعني رمي الجَمَرَات:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم (٤٠١)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود لَه، رقم (٥٧٢).

لا شيْءَ علَيْك، لوُرودِ مِثْل ذَلِك عنْ بعْضِ الصَّحابَة رَضَالِيَّهُ عَنْهُو، وإلا فالأَصْلُ أن الشَّروعَ سبعُ حَصياتٍ؛ كَما جاء ذَلِك عن رسُول الله ﷺ.

ومن الخَطَأ الَّذي يرْتَكِبُه بعض الحُجَّاج في الرَّمْي، وهو سهلٌ لكنْ ينبَغي أن يتفطَّن لَه الحَاجُّ: أنَّ كثيرًا من الحُجَّاج يُهْمِلُون الوُقُوف للدُّعاء بعْدَ رمْي الجمرة الأُولى والوُسْطى في أيَّام التَّشْريق، وقد ثبَتَ عَن النَّبي ﷺ أنَّه كانَ إِذا رمَى الجمرة الأُولَى، انْحدَر قليلًا، ثُمَّ استقبل القِبْلَة، فرَفع يدَيْه يدْعُو الله تعالى دعاءً طويلًا، وإذا رَمَى جمرة العقبَة، انْصَرف ولم يَقِف، وإذا رَمَى جمرة العقبَة، انْصَرف ولم يَقِف، فينبغي للحاجِ أن لا يفوِّت هَذِه السُّنَّة على نفْسِه، بل يَقِفُ ويدْعُو الله تعالى دعاءً طويلًا إن تيسَّر لَه، وإلا فبقَدْر ما تيسَّر، بعد الجمرة الأولى والوُسْطى.

وبَهَذَا نَعْرِفُ أَنْ فِي الحَجِّ سَتَّ وقَفَاتٍ للدُّعاء: علَى الصَّفَا، وعلَى المُرْوَة -وهَذَا فِي السَّعي- وفي عرَفَة، ومُزدلِفَة، وبعْدَ الجمرَة الأُولَى، وبعْدَ الجمرَة الوُسْطى. فهَذِه سَتُّ وقَفَاتٍ كلُّهَا وقَفَاتٌ للدُّعاء في هَذِه المَوَاطِن، ثبتت عن رسُول الله ﷺ.

ومن الأخطاء الّتي يرْتكبها بعض النّاس: ما حدثّني به مَنْ أَثِقُ بِه من أن بعْضَ النّاس يرْمِي رميًا زائدًا عن المَشْروع، إمّا في العَددِ، وإِمّا في النّوْبات والمرّات؛ فيرْمي أكْثَر مِن سبْع، ويرمي الجَمَرَات في اليَوْم مرّتَيْن أو ثلاثًا، وربها يرْمِي في غيْر وقْتِ الحجّ، وهَذا كلّه مِن الجَهْل والخطأ، والواجِبُ على المرء: أن يتعبّد بها جاءَ عَن رسُول الله يَظِيْهِ؛ لِينَال بذَلِك محبّة الله ومغْفِرتَه؛ لقوْلِ الله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللّهَ فَاتّبِعُونِ الله وَمَغْفِرتَه؛ لقوْلِ الله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللّهَ فَاتّبِعُونِ الله يَظِيمُ اللّه ومَغْفِرتَه؛ لقوْلِ الله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللّهَ فَاتّبِعُونِ الله يَعْفِرتَه؛ لقوْلِ الله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللّهَ فَاتّبِعُونِ الله يَعْفِرتَه؛ لقوْلُ الله تعالى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللّه فَاتّبِعُونَ الله عَنْورتُه وَاللّه عَنْورتُهُ وَحِدِمُ ﴾ [آل عمران:٣١].

هَذا ما يُحْضُرني الآنَ مِن الأَخْطاء في رمي الجَمَرَات.

# أَخْطاء تقع في المَبِيت بمنى أيام التَّشْريق

السُّؤالُ (٣٠٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، كنا قد سألنا عن الإِقامَة بمِنى في اليَوْم الثَّاني قبل الحُروج إلى عرَفَة، وذكرتم الأَخْطاء الَّتي تقع فيها، لكنْ حبذا أيضًا لو عرفنا الأَخْطاء الَّتي قد تقع من بعض الحُجَّاج في الإِقامَة بمِنى في أيام التَّشْريق؟

الجَوَاب: الإِقامَة في مِنى في أيام التَّشْريق يحصل فيها أيضًا أَخْطاء من بعض الحُجَّاج، وأنا أعود إلى مُزدلِفَة، فإنَّ فيها بعض الأَخْطاء الَّتي لم ننبِّه عليْها سابقًا:

فمنها: أن بعض النَّاس في ليلَة مُزدلِفَة يُحْيِي هَذِه اللَّيْلَة بالقِيَام والقِراءَة والذِّكْر، وهَذا خلاف السُّنَّة؛ فإن النَّبي عَيَّا في تلك اللَّيْلَة لم يتعبَّد لله عَرَقَجَلَّ بمثل هذا، بل في صَحيح مُسْلم من حديث جابر رَضَاًيسَّهُ عَنهُ؛ أن النَّبي عَيَّا لِمَّ العِشاء، اضْطجع حتَّى طُلوعِ الفَجْر، ثم صلَّى الصُّبْح، وهَذا يدلُّ على أن تلك اللَّيْلَة ليس فيها تهجُّد أو تعبُّد أو تسبيح أو ذِكْر أو قرآن.

ومنها -أي من الأخطاء في مُزدلِفة -: أنني سمِعْت أن بعْضَ الحُجَّاج يَبْقُوْنَ في مُزدلِفَة حتى تطلع الشَّمْس ويُصلُّون صَلاة الشُّروق أو الإِشْراق، ثم ينْصَرِفون بعد ذلك، وهَذا خطأً؛ لأنَّ فيه مخالفَةً لهدي النَّبي ﷺ، وموافقةً لهدي المُشرِكين، فإن النَّبي ﷺ دفع من مُزدلِفَة قبل أن تطلع الشَّمْس حين أسفر جِدًّا، والمُشرِكُون كانوا ينتظرون حتى تطلع الشَّمْس ويقولون: «أَشْرِقَ ثَبِيرٌ، كَيُهَا نُغِيرَ»؛ فمَنْ بقي في مُزدلِفَة تَعَبُّدًا لله عَرَقَجَلَ حتى تطلع الشَّمْس، فقد شَابَة المُشرِكين، وخالف سُنَة في مُزدلِفَة تَعَبُّدًا لله عَرَقَجَلَ حتى تطلع الشَّمْس، فقد شَابَة المُشرِكين، وخالف سُنَة سيِّد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه.

أمَّا الأَخْطاء في مِنى: فمنها: أن بعض النَّاس لا يَبِيتُون بها ليلتَيْ الحَادِي عَشر والثَّانِي عشر، بل يَبِيتُون خارجَ مِنى من غيْرِ عُذْرٍ، يريدون أن يترفَّهوا، وأن يشمُّوا الهواء -كما يقولون- وهَذا جهل وضلال، وخالَفَة لسُنَّة الرَّسُول ﷺ، والإِنْسانُ الَّذي يريد أن يترفَّه لا يأتي للحَج، فإن بقاءه في بلده أشدُّ ترفُّهًا وأسلم من تكلُّف المشاقِّ والنفقات.

ومن الأَشْيَاء الَّتِي يُخِلُّ بها بعض الحُجَّاج في الإِقامَة بمنى، بل الَّتي يخطئ فيها: أن بعْضَهم لا يهتم بِوُجودِ مكان في منى، فتَجِدُه إذا دخل في الخُطوطِ ووَجد ما حول الخُطوطِ ممتلتًا قال: إنه ليس في منى مكان، ثم ذهب ونزل في خارج مِنى، والواجِب عليْه أن يبحث بحثًا تامًّا فيها حول الخُطوطِ وما كان داخلها، لعلَّه يجد مكانًا يبقى فيه أو يمكث فيه في أيام مِنى؛ لأنَّ البقاء في مِنى واجب؛ لقول النَّبي ﷺ: «لِتَأْخُذُوا عني مَناسِكَكُمُ» (١)، وقد أقام ﷺ في مِنى، ورخَّص للعبَّاس بن عبد المطَّلب من أجل سِقايته أن يَبِيتَ في مكَّة ليسقي الحُجَّاج (٢).

ومن الأخطاء أيضًا: أن بعض النَّاس إذا بحَث ولم يجد مكانًا في مِنَى، نزل إلى مكَّة أو إلى العَزِيزِيَّة، وبقى هنالك، والواجِب إذا لم يجد مكانًا في مِنَى أن ينزل عند آخر خيمة مِن خيام الحُجَّاج ليبقى الحَجِيج كلُّهم في مكانٍ واحِد متَّصلًا بعْضُه بعض؛ كما نَقُول فيما لو امتلأ المَسْجد بالمُصلِّين، فإنَّه يصلِّي مع الجماعة حيث تتَّصِل الصُّفوف ولو كان خارج المَسْجِد.

(١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا، رقم (١٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب سقاية الحاج، رقم (١٦٣٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، رقم (١٣١٥).

ومِن الأُخْطاء الَّتِي يُرْتَكِبها بعض الحُجَّاج في الإِقامَة بمِنَى، وهو يَسِيرٌ، لكن ينبُغي المحافظة عليه: أن بعْضَ النَّاس يَبِيتُ في مِنى ولَكِن إذا كان النَّهارُ نزَل إلى مكَّة، ليترفَّه في الظلِّ الظَّليلِ، والمكيِّفات والمبرِّدات، ويسْلَم مِن حرِّ الشَّمْس ولفْحِ الحرِّ، وهَذا -وإن كان جَائِزًا على مُقتَضى قَواعِد الفُقهاء حيث قالوا: إنه لا يجب إلا المبيت فإنَّه خلافُ السُّنَّة؛ لأنَّ النَّبي ﷺ بقي في مِنى ليَالِي وأيامًا؛ فكان عَلَيْهِ الصَّلَاثُ وأيامًا وأيامًا وأيامًا وكان عَلَيْهِ الصَّلَاثُ وأيامًا وكان مريضًا، أو كانَ مرافقًا لمريضٍ - فهذا لا بأس الإنسانُ مُحتاجًا إلى ذَلِك -كها لو كانَ مريضًا، أو كانَ مرافقًا لمريضٍ - فهذا لا بأس به؛ لأنَّ النَّبي ﷺ رخص للرُّعاة أن يبيتوا خارج مِنى، وأن يبقوا في الأيام في مراعيهم مع إبلهم (۱).

هَذا مما يحضرني الآن من الأَخْطاء الَّتي يرْتَكِبها بعض الحُجَّاج في الإِقامَة في منى.

#### 

## أُخْطاءٌ تقع في الهَدْي

السُّوْالُ (٣٠٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، تحدَّثنا عنِ الأَخْطاءِ الَّتي يقَعُ فِيها الحُجَّاجُ في بعض أَعْمال الحجِّ، وفي بعضِ المَشاعِر أيضًا، بَقِي علَيْنا أن نعْرِفَ إذا كانت هناك أَخْطاءٌ يقع فيها الحُجَّاج بالنِّسبَة للهدْي؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب في رمي الجهار، رقم (۱۹۷۰)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا يومًا، رقم (۹۵۵)، والنسائي: كتاب الحج، باب في رمي الرعاة، رقم (٣٠٦٨، ٣٠٦٩)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب تأخير رمي الجهار من عذر، رقم (٣٠٣٧)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

الجَوَابِ: يرْتَكِب بعض الحُجَّاجِ أَخْطاءً في الهَدْي:

منها: أن بعض الحُجَّاج يذبَحُ هديًا لا يُجْزِئ؛ كأنْ يذبَح هديًا صغيرًا لم يبلغ السِّنَّ المعتبر شرعًا للإجْزاء، وهو في الإبلِ خُسُ سنوَات، وفي البقرِ سنتَانِ، وفي المعز سنةٌ، وفي الفَّأن سنة أشهر؛ لقولِ النَّبي ﷺ: ﴿لاَ تَذْبَحُوا إِلّا مُسِنَّة، إِلّا أَنْ يَعْشُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ النَّبي ﷺ: ﴿لاَ تَذْبَحُوا إِلّا مُسِنَّة، إِلّا أَنْ يَعْشُر عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ اللهِ عَلِي الْعَجْبِ: أَنَّ بعْضَهم يفعل ذَلِك مستدلًا بقوله تعالى: ﴿فَنَ تَمَنَعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجْبَ فَا السَّيْسَرَ مِنَ الْمَدْي ﴾ [البقرة:١٩٦]، ويقولُ: إن ما تيسَّر من الهَدْي فهو كافي، فنقُول له: إنَّ الله قال: ﴿فَا السَيْسَرَ مِنَ الْمَدْي ﴾ و(أل) هذِه لبيَانِ الجِنْس، فيكون المراد بالهَدْي الهَدْي المَشْروعَ ذبحه، وهو الَّذي بلغ السِّنَّ المعتبر شرعًا، وسَلِمَ من العُيُوبِ المَانِعَة من الإِجْزاء شرعًا، ويَكُون معنى قوله: ﴿فَا السَيْسَرَ ﴾ أي: بالنِسبة لوُجودِ الإِنْسان ثمَنُه مثلًا، ولِهذَا قال: ﴿فَنَ لَمْ قوله: ﴿فَا السَّيْسَرَ ﴾ أي: بالنِسبة لوُجودِ الإِنْسان ثمَنُه مثلًا، ولِهذَا قال: ﴿فَنَ لَمْ لَمْ السَّيْسَرَ ﴾ أي: بالنِسبة لوُجودِ الإِنْسان ثمَنُه مثلًا، ولِهذَا قال: ﴿فَنَ لَمْ لم يبْلُغ السِّنَّ، ويقول: هَذَا ما اسْتَيْسر من الهَدْي، ثُمَّ يَرْمِي به أو يأكُله أو يتصدَّق به، وهذَا لا يُجْزِئُ؛ للحَدِيث الَّذي أشرنا إليْه.

ومن الأخطاء الّتي يرْتكِبها بعض الحُجَّاج في الهَدْي أنَّه يذْبَح هديًا مَعِيبًا بعَيبِ يمْنَع من الإِجْزاء، والعُيُوب المَانِعَة من الإِجْزاء ذَكَرَها النَّبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ حين تحدَّث عن الأُضحِية، وسُئِل: ماذا يُنَقَّى من الضَّحايا؟ فقال: «أَرْبَعٌ» وأشَارَ بيدِه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُها، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَورُها، وَالمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُها، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَورُها، وَالمَريضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُها، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ طَلَعُهُا، وَالهَزِيلَةُ الْفَيْ الْعَجْفَاءُ - الَّتِي لَا تُنْقِي "(١)، أي: الَّتِي ليْسَ فِيها نِقْيٌ، أي: مخٌ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية، رقم (١٩٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، رقم (٢٨٠٢)، والترمذي: كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، رقم (١٤٩٧)، والنسائي: كتاب الضحايا، باب

فَهَذِه العُيُوبِ الأَرْبِعَة مانعَة من الإِجْزاء، فأي بهيمَةٍ يكُونُ فِيها شيْءٌ من هَذِه العُيُوبِ أو ما كان مثْلَها أو أولى منها، فإنها لا تُجْزِئ في الأُضحِيَة ولا في الهدْيِ الواجِب؛ كهدْي التمتُّع والقِرَان والجُبْران.

ومن الأَخْطاء الَّتي يرْتَكِبها الحُجَّاج في الهَدْي أن بعْضَهم يذبح الهَدْي ثم يرْمِي به، ولا يَقُوم بالواجِب الَّذي أوجَب الله عليه في قوله: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَاَطْعِمُواْ اللهِ عَلَيْهِ في قوله: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَاَطْعِمُواْ اللهِ عَلَيْهِ فَي قوله: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَالْعِمُواْ اللهِ عَلَيْهِ فَي قوله: ﴿ وَاَطْعِمُواْ ﴾ أَمْرٌ لا بدَّ من تنفيذِه؛ لأَنَّه حقٌ للغير، أما قوله: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا ﴾ فالصَّحِيح أنَّ الأَمْرَ فِيه ليس للْوُجُوب، وأن للإنسانِ النَّي عَلَيْهِ يبْعَث بالهَدْي من المَدينة إلى أنْ يأكُل من هذيه، وله أن لا يأكُل، وقد كان النَّبي عَلَيْهِ يبْعَث بالهَدْي من المَدينة إلى مكتّ ولا يأكُل منه؛ لكِن قوله: ﴿ وَالمَعْمُواْ ﴾ هَذا أَمُرٌ يتعلَّق به حقُّ الغَيْر، فلا بُدَّ مِن إيصال هَذا الحقِّ إلى مستَحِقِّهِ.

وبعضُ النَّاس -كما قلتُ- يذْبَحُه ويدعه؛ فيكون بذَلِك مخالِفًا لأمر الله تَبَارَكَوَتَعَالَى، بالإضافَة إلى أن ذَبْحه وتَرْكه إضاعَةٌ للمال، وقد نهى النَّبي ﷺ عن إضاعَة المال (۱)، وإضاعَةُ المالِ من السَّفه؛ ولِهذَا قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَا مَ اَمُولَكُمُ الَّتِي جَعَلَاللهُ لَكُرُ قِينَا ﴾ [السِّاء:٥].

وهَذا الخطأُ الَّذي يقع في هَذِه المَسْأَلَة يتعلَّل بعضُ النَّاس بأنَّه لا يجدُ فقراءَ يعْطيهم، وأنه يشقُّ عليْه حملُهُ؛ لكثرَة النَّاسِ والزِّحامِ والدِّماءِ واللُّحومِ في المجازر، وهذا التَّعْليل -وإن كان قد يصحُّ في زَمنِ مضَى- لكِنَّه الآن قد تيسَّر؛ لأنَّ المَجَازِر

ما نهي عنه من الأضاحي العوراء، رقم (٤٣٦٩)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب ما يكره
 أن يضحى به، رقم (٣١٤٤)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال رقم (۷۲۹۲)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، رقم (۹۳ م).

هُذّبت وأُصلِحَتْ، ولأنَّ هناك مشروعًا افْتُتِح في السنوات الأَخِيرَة، وهو أن الحاجَّ يُعطِي اللجنة المكوَّنَةَ لاسْتِقْبال درَاهم الحُجَّاج؛ لتشْتَرِي لهم بذَلِك الهَدْي وتذْبَحه وتوزَّعه على مستحقِّه، فبإمكان الحاجِّ أن يتَّصل بمكاتب هَذِه اللجنَة، من أجل أن يسلِّم قيمَةَ الهَدْي، ويوكِّلهم في ذبحِهِ وتفريق لحمه.

ومن الأخطاء أيضًا: أن بعض الحُجَّاج يذْبَح الهَدْي قبل وقت الذَّبح، فيذْبَحه قبل يوم العيد، وهَذا -وإِنْ كَانَ قالَ به بعضُ أهْل العِلْم في هدي التمتُّع والقِران - فإنَّه قوْلُ ضعيف؛ لأنَّ النَّبي عَيِّ لم يذْبَحْ هدْيَه قبلَ يوْمِ العِيد، مع أن الحاجَة كانَتْ داعية إلى ذَبْحِه، فإنَّه حين أمر أصحابه رَعِيَالِيَهُ عَنْهُ أن يحلُّوا من إِحْرامِهم بالحَجِّ ليجْعَلُوه عمرةً ويكونوا متمتِّعين، وحصلَ منْهُم شيْءٌ من التأخُّر، قال: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ ليجْعَلُوه عمرةً ويكونوا متمتِّعين، وحصلَ منْهُم شيْءٌ من التأخُّر، قال: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلا أَنَّ مَعِيَ الهَدْيَ لأَحْلَلْتُ» (١)، فلو كان ذبحُ الهَدْي جَائِزًا قبلَ يوْمِ النَّحر، لذبحه النَّبي عَلَيْهِ الصَّلَامُ وحلَّ من إِحْرامه معَهُم تطيبًا لقلوبهم، واطمئنانًا لهم في ذلك، فلمَّ الم يكن هذا منه عَيُّا عُلِمَ أن ذبحَ الهَدْي قبْلَ يوْمِ العِيد لا يصِحُّ ولا يجزئ.

ومن العَجبِ: أني سمعتُ من بعْضِ المرافِقِينَ لبعْضِ الحملات الَّتي تأْتِي من بِكُد نائيَة عن مكَّة، أنَّه قِيل لهم -أي لهَذِه الحملات-: لكُمْ أن تذْبَحُوا هدْيكم من حين أن تُسافِرُوا من بلَدِكم إلى يوم العيد، واقْتَرح علَيْهم هَذا أن يذْبَحُوا من الهَدْي بقَدْر ما يكْفِيهم من اللَّحم لكلِّ يوْم، وهَذا جُرأَةٌ عَظِيمَة على شرع الله وعلى حقِّ عباد الله، وكأن هَذا الَّذي أفْتَاهم بهَذه الفَتْوى يريد أن يوفِّر على صاحب الحملة الَّذي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب عمرة التنعيم، رقم (١٧٨٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الحج..، رقم (١٢١٦).

تكفَّل بالقِيَام بهذه الحملة، أن يوفِّر عليْه نَفقاتِ هَذِه الحملة؛ لأنَّهم إذا ذَبحُوا لكلِّ يوْم ما يكفيهم من هَدايَاهم، ووفَّروا عليْه اللَّحم، فعَلى المَرْء أن يتُوبَ إِلى الله عَنَّوْجَلَّ، وأن لا يتلاعَبَ بأحْكَام الله، وأن يعْلَم أن هَذِه الأحْكَام أحْكَامٌ شَرعيَّة، أرادَ اللهُ تَعالى من عبادِه أن يتقرَّبوا بها إليْه على الوَجْه الَّذي سَنَّهُ لهم وشَرَعَه لهم؛ فلا يجِلُّ لهم أن يتعدَّوْهُ إلى ما تُمْلِيه عليْه أهواؤُهم.

### حُكْم ذَبْح الهَدْي في غير مكَّة

السُّؤالُ (٣٠٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، هُناك بعْضُ الحُجَّاج إذا أرادَ أن يُحُجَّ، دفع نقودًا لبعض المُؤسَّسات الخَيريَّة الَّتي تتولَّى ذبْحَ هدْيِه في أَمَاكِن المجاعَةِ في شرْقِ الأَرْض وغرْبِها، فها حُكْم هَذا العَمل، أَثَابَكُم الله؟

الجَوَاب: أقولُ: إِن هَذَا عملٌ خاطِئٌ خالِف لشَريعَة الله، وتغْريرٌ بعبادِ الله عَرَّقِجَلَّ، وذَلِك أَن الهَدْي محلَّ ذَبْحِه مكَّة؛ فإنَّ الرَّسُول ﷺ إنها ذَبَحَ هذيه بمكة، ولم يَذْبَحْه في المَدينَة، ولا في غيْرها من البِلَاد الإِسْلاميَّة، والعُلَماء نصُّوا على هذا وقالوا: إنَّه يَجِب أَن يذْبَح هدي التمتُّع والقِران والهَدْي الواجِب لترك واجب، يجِبُ أَن يذْبَح في مكَّة، وقد نصَّ الله على ذَلِك في جزاء الصَّيْد، فقال: ﴿ يَعَكُمُ بِهِ عَذَوا عَدْلِ مِنكُم هَدَيًا فِي مكَّة، وقد نصَّ الله على ذَلِك في جزاء الصَّيْد، فقال: ﴿ يَعَكُمُ بِهِ عَدْوا عَدْلِ مِنكُم هَدَيًا بَلِغَ ٱلكَعْبَةِ ﴾ [المائدة: ٩٥]، فما قُيد في الشَّرع بأماكِن معينة لا يَجُوز أَن يُنْقَل إِلى غيرها، بل يَجِبُ أَن تكون الهَدايَا في مكَّة، وتوزَّع في مكَّة، وإن قُدِّر أنه لا يُوجد أَحَدٌ يقْبُلُها في مكَّة، وهذا فرضٌ قد يكون مُحالًا، فإنَّه لا حرَج أَن تُذْبَح في مكَّة، وثنقل لحومُها إلى من يُحتاجُها من بِلَاد المُسْلمين، الأقْرب فالأقْرب، أو الأشَد عاجة فالأشَد، هذا بالنَّسَة للهَدايَا.

## حُكم ذَبْح الأُضْحيَة في غير مكان المضحّي

السُّؤالُ (٣١٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، هل ينْطَبِق هَذَا الْحُكْم علَى الضَّحايَا أيضًا؟

الجَوَاب: نَعم، ينْطَبِق على الأُضْحية ما ينْطَبِق على الهَدْي؛ لأنَّ الأُضحِية المَشْروعُ أَن تكُونَ في مكانِ المضحِّي؛ فإنَّ الرَّسُول عَلَيْةٍ ذبح أُضْحِيته في بلَدِه، وبين أَصْحابِه، حيث كان يُخْرَجُ بها إلى المُصَلَّى فيذْبَحُها هناك؛ إظهارًا لشعائِر الله عَرَّفِجَلَ، والدَّعوةُ إلى أن تؤخذَ الدَّراهِم مِن النَّاس، وتُذْبَح الضَّحايَا في أَمَاكِن بعِيدَة: دعوةٌ إلى تخطيم هَذِه الشَّعيرَة وخفائها على المُسْلمين؛ لأنَّ النَّاس إذا نَقلُوا ضحاياهم إلى أَمَاكِن أَخْرَى لم تظهر الشَّعائِر -الأَضاحِي- في البِلَاد، وأظلمت البِلَاد من الأَضاحِي، معَ أنَها من شَعائِر الله عَرَّفِجَلَّ.

#### ويَفُوتُ بذلك:

أُولًا: مباشرَة المُضَحِّي لذبح أُضحيَته بنفْسِه؛ فإنَّ هَذا هو الأفضل، والسُّنَّة كما فعل النَّبي عَيَّالِيَّة؛ فإنَّه كانَ يذْبَح أُضْحِيته بيده عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ.

ثانيًا: يفوت بذَلِك سُنِّةُ الأَكْل منها، فإن النَّبيَّ عَيَّلَةٍ أَمَر بالأَكْل من الأَضاحِي، كما أمرَ اللهُ بذَلِك في قوله: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَالْمَعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾ [الحج: ٢٨]؛ فإنَّ هَذا أمرٌ بالأَكْل من كُلِّ ذبيحَةٍ يتقرَّب بها الإِنْسان إِلى الله عَنَّوَجَلَّ، وليَّا أهدى رسُول الله عَنَّوَجَلَّ، وليَّا أهدى رسُول الله عَنَّا في حجَّة الوَداع مئة بدَنَة، ذبح منها ثلاثًا وسِتِين بيدِه الكريمة، وأعطى عليًّا وَضَالِلهُ عَنْهُ البَاقِي فوكَّلهُ في ذبْحِه، ووكَّلهُ أيضًا في تفْريق اللَّحم، إلا أنَّه أمرَ أن يُؤخَذ مِن كل بدنَة بَضْعَة أَي: قطعَة من لحْمٍ فجُعِلَتْ في قِدْر، فطُبِخَت، فأكلَ مِن كل بدنَة بَضْعَة أي: قطعَة من لحْمٍ فجُعِلَتْ في قِدْر، فطُبِخَت، فأكلَ مِن

لخَمِها وشرِبَ مِن مرَقِها (١)؛ وهَذا يدل علَى تأكُّد أكْلِ الإِنْسان مما أهْدَاهُ من الذَّبائِح، وكذَلِك مما ضحَّى به.

نحن نقول: إنه يَجُوز التَّوْكيل، أن يوكِّلَ الإِنْسانُ مَن يذْبَح أُضْحِيته، لكن لا بُدَّ أَن تكون الأُضْحيَة عندَهُ وفي بيْتِه أو في بلَدِه على الأَقلِّ، يشاهدها ويأْكُل منها، وتظهر بها شَعائِر الدين.

وليُعْلَم أنه ليس المَقْصودُ من الأَضاحِي المَادَّةَ البحتَة وهي اللَّحم؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿ لَن يَنَالَ اللهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآوُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ النَّقْوَىٰ مِنكُمْ ﴾ [الحج:٣٧]، والنَّبيُّ صَالَّتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ (٢)، وقال لَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ (٢)، وقال لأَبي بردَة: ﴿ شَاتُكَ شَاةُ لَحمٍ (٢)؛ فَفرَّق النَّبي صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بين الأُضْحية وبين اللَّصِم.

وأيضًا: فإنَّ العُلَماء يقولون: لو تصدَّق بلحْمِ مئة بعيرٍ، فإنَّه لا يُجْزِئُه عن شاةٍ واحدَةٍ يُضَحِّي بها؛ وهَذا يدُلُّ علَى أن الأُضْحيَة يُتَقَرَّبُ إلى الله تعالى بذبحها، قبل أن ينظر إلى منفعَة لحمها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي رقيم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأضاحي، باب الذبح بعد الصلاة، رقم (٥٥٦٠)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم (١٩٦١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأضاحي، باب قول النبي عَلَيْ لأبي بردة: «ضع بالجذع..»، رقم (٥٥٥٦)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم (١٩٦١).

### نصَائِح تتعلَّق بالهَدْي

السُّؤالُ (٣١١): فضِيلَةَ الشَّيخ، تحدَّثنا عن الَّذين يُرْسِلُون نقودًا لبعض البِلَاد الإِسْلاميَّةِ ليُذْبَح هديُهُمْ هناك أو أُضْحِيتهم هناك، وذكرْتُم أن ذَلِك مخالف لمقاصد الشَريعَة، فهل من إضافَة أو نصيحة تتعلَّق بهَذا الموضوع؟

الجَوَاب: الأَمْر كما ذكرْتُم؛ أن بعْضَ النَّاس أو بعْضَ المؤسَّسات تطلُبُ من المُسْلمين أن يسلِّموا لها قيمة الهَدْي أو قيمة الأَضاحِي ليُذبح في بِلَادٍ متضرِّر أهلها ومحتاجون إلى الطَّعامِ والغِذاءِ، وذكرْنَا أن الهَدايَا لها محلُّ معيَّن وهو مكَّة المكرمة، وأنَّه يَجِبُ أن يكون الذَّبْح هناك في جزاء الصَّيْد، وفي هدي التَّمتُّع والقِران، وفي الفدية الواجِبة لتَرْك الواجِب، وأمَّا الواجِبة لفعل مخظُور: فإنَّها تكُون حيث وُجِدَ ذلك المخطُور، ويَجُوز أن تكُون في الحرم، أي: في مكَّة، وأما دم الإحصار: فحيث وُجدَ سببه، هكذا ذكر أهل العِلْم، رَحَهَهُ اللَّهُ، ولا يَجُوز أن تُخُورَ عن مكَّة، وتُذبح في مكان آخر.

وأمَّا تفْرِيق لحمها: فيكون في مكَّة إلا إذا استَغْنى أهل مكَّة، فيَجُوز أن تُفرَّق في البِلَاد الإِسْلاميَّة، في أقْرَب البِلَاد، هَذا بالنِّسبَة للهدي.

أما الأضاحِي: فإنها تُضَحَّى في بِلَاد المُضَحِّين؛ فإنَّ الرَّسُول ﷺ لم يُنْقَل عنه أنه ضَحَّى إلَّا في محلِّ إقامَتِه في المَدينَة عَلَيْهِ الصَّلَامُ، والأَفْضل أن يُباشِرَها بنفْسِه، فإنْ لم يستطع، فإنَّه يوكِّلُ مَن يذْبَحُها أَمَامَه ليشْهَد أُضْحِيته، وسبَق لنا ما يحْصُل من المحظُور في نقْل الأضاحِي إلى بِلَاد أخرى.

وإِنَّني بهذه المناسبة أوجِّهُ نصيحَةً إِلى إخواني الْمُسْلمين؛ ليعْلَمُوا أنَّه ليس

فنَصِيحَتي للمُسْلِمِين أن يتولَّوا ذَبَح ضَحايَاهُم في بِلَادهم، وأن يأْكُلوا منها ويُطعموا منْهَا ويُظهروا شَعائِر اللهِ تَعالى بالتقرُّب إليه بذبْحِها، وأن لا يَنْسَوْا إخوانهم المُسْلِمِينَ المتضرِّرين في مشارِق الأَرْض ومغَارِبها المحتاجِينَ لبذل الأَمُوال والمعُوناتِ لهم، فيجْمَعوا في هَذه الحَال بين الحُسنيين، بين حُسْنَى ذبح الأَضاحِي في بِلَادهم، وحُسنى نفْع إخوانهم المُسْلمين في بِلَادهم.



#### أُخْطاء تقع في الوَدَاع

السُّؤالُ (٣١٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، آخِرَ أَعْمال الحَج الوَدَاعُ، فهَل هناك أَخْطاء تَرَوْنَ أن بعض الحُجَّاج يَقَعُون فيها، ما هي هَذِه الأَخْطاءُ جزاكم الله خيرًا؟

الجَوَاب: طَواف الوَداع يجِبُ أن يَكُون آخر أَعْمال الحبِّ؛ لقول النَّبي ﷺ:

«لَا يَنْصَرِفْ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» (١)، وقالَ ابن عبَّاس رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أُمِرَ النَّاسُ أَن يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهم بالبَيْت، إلَّا أنه خُفِّفَ عَن الحَائِض (٢). فالواجِب أُمِرَ النَّاسُ أن يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهم بالبَيْت، إلَّا أنه خُفِّفَ عَن الحَائِض (٢). فالواجِب أن يَكُون الطَّواف آخرَ عملٍ يَقُومُ بِه الإِنْسان من أَعْمال الحجِّ، والنَّاس يُخْطِئُون في طَواف الوَداع في أمور:

أولًا: أنَّ بعْض النَّاس لا يَجْعَل الطَّواف آخِرَ أَمْرِه، بل ينزلُ إِلى مكَّة، ويَطوفُ طَواف الوَدَاع، وقد بَقِيَ عليْه رمْيُ الجَمَرَات، ثم يخْرُج إِلى مِنى فيرْمِي الجَمَرَات ثم يُغادِر، وهَذا خطأ، ولا يُجْزئ طَوافُ الوَداع في مثل هَذِه الحال؛ وذَلِك لأنَّه لم يَكُن آخِرُ عهد الإِنْسانِ بالبَيْت الطَّواف، بل كان آخِرُ عهْدِه رمي الجَمَرَات.

الثَّاني: ومِن الخَطَأ أيضًا في طَوافِ الوَدَاع: أنَّ بعْضَ النَّاس يَطُوف للوَداع، ويبقى في مكَّة بعْدَه، وهَذا يوجِب إِلْغَاء طَواف الوَدَاع، وأن يأْتِي ببَدلِه عنْدَ سفَرِه، نعم لو أقام الإِنْسانُ في مكَّة بعد طَواف الوَداع لِشَراء حاجَة في طَريقِه أو لتحْمِيل العَفْش أو ما أشْبَه ذَلِك، فهذا لا بأس به.

ومن الخَطَّ في طَواف الوَدَاع: أنَّ بعْضَ النَّاس إذا طافَ للوَداعِ وأراد الخُروجَ من المَسْجد، رجَع القَهْقَري، أي: رجَع على قفاه، يزْعُم أنه يَتحاشَى بذَلِك توليَة البَيْتِ ظهْرَه، أي: توليَة الكَعْبَة ظهْرَه، وهَذا بدعة لم يفعَلْه رسُول الله ﷺ، ولا أحَدُّ من أصْحابه، ورسُول الله ﷺ أشدّ منَّا تعظيمًا للهِ تَعالى ولبَيْتِه، ولو كان هَذا من تعظيم الله وبيْتِه، لفعَله ﷺ؛ وحينئذِ فإن السُّنَّة إذا طافَ الإِنْسان للوَداعِ أن يخْرُج

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع، رقم (١٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب طواف الوداع، رقم (١٧٥٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (١٣٢٨).

علَى وجهه ولو ولَّى البَيْتَ ظهْرَه في هَذِه الحالِ.

ومن الخَطَأ أيضًا: أن بعْضَ النَّاس إذا طافَ للوَداع، ثم انْصَرف ووصَل إلى باب المَسْجد الحَرام، اتَّجه إلى الكَعْبَة وكأنَّه يُودِّعها، فيدْعُو أو يُسَلِّم أو ما أشبه ذلك، وهذا مِن البِدع أيضًا؛ أن الرَّسُول ﷺ لم يفعَلْه، ولو كانَ خيرًا لفَعَلَه النَّبي ﷺ.

هَذا ما يخضُرني الآن.

# حُكُم زيارَة المَسْجد النَّبوِي، وهل لها تعلُّق بالحَج؟

السُّؤالُ (٣١٣): فضِيلَةَ الشَّيخ، إذنْ بعْدَ أن عرفنا الشَّيْء الكَثِير عن الحَج وأَعْماله والأَخْطاء الَّتي تقَعُ فِيه، نودُّ أن ننتقِل مع الإخوة الحُجَّاج إلى ما يهُمُّهم في الزِّيارة، زيارة المَسْجد النَّبوِي الشَّريف، فها حُكْم زيارة المَسْجد النَّبوِي، وهل لها تعلُّق بالحَج؟

الجَوَاب: زيارَة المَسْجد النَّبوِي سُنَّةُ؛ لقولِ النَّبي ﷺ: «لا تَشُدُّ الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى الْخَوَاب: فيسافر الإِنْسانُ ثَلاَثَةِ مَسَاجِد؛ المَسْجِدِ الحَرَام، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الْأَقْصَى»(۱)، فيسافر الإِنْسانُ لزيارَة المَسْجد النَّبوِي؛ لأنَّ الصَّلاة فيه خيْرٌ مِن ألف صَلاةٍ فيها عداه إلا المَسْجد الحَرام(۱)، ولكِنَّه إذا سافر إلى المَدينة فينْبغي أنْ يَكُون قصدُهُ الأولُ الصَّلاة في

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم (۱۱۸۹)، ومسلم: كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، رقم (۱۳۹۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم (١٣٩٤). رقم (١١٩٠)، ومسلم: كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، رقم (١٣٩٤).

مسْجِد الرَّسُول ﷺ، وإِذا وصل إِلى هناك، زارَ قَبْرَ رسُول الله ﷺ وقبرَيْ صاحِبَيْه أَبِي بكر وعمر رَضَالِيَّهُ عَلَى الوجْهِ المَشْروع في ذَلِك من غير بدع ولا غلوِّ.

## وقولُك في السُّؤال: هل لَه علاقَةٌ بالحَج؟

جوابه: أنّه لا علاقَـة لَـه بالحَج، وأنّ زيارَة المُسْجد النّبوِي منفصلَة، والحَج والعُمْرَة مُنفَصلانِ عنه، لكن أهْل العِلْم رَحَهُمُ اللّهُ يذْكُرونَه في باب الحج، أو في آخِر باب الحج؛ لأنّ النّاسَ في عهْدِ سبق يشقُّ علَيْهم أن يُفْرِدُوا الحَج والعُمْرَة في سفَرٍ، باب الحج؛ لأنّ النّاسَ في عهْدِ سبق يشقُّ علَيْهم أن يُفْرِدُوا الحَج والعُمْرَة في سفَرٍ، وزيارَة المُسْجد النّبوِي في سفَرٍ، فكانوا إذا حجُّوا واعتمروا، مرُّوا على المَدينة لزيارة مسْجد رسُول الله عَلَيْة؛ وإلا فلا علاقة بيْن هذا وهذا.

#### 

# الآدَابِ الْمَشْروعَة في زيارَة الْمَسْجِد النَّبوِي

السُّوَالُ (٣١٤): فضِيلَةَ الشَّيخ، أشرْتُم إِلى زيارة قبر الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ إذا وصَلَ المُسْلَم إِلى المَدينَة المنورة وأيضًا قبْر صاحبَيْه، فها الآدَاب المَشْروعة لزِيارَة قبر الرَّسُول ﷺ؟

الجَوَاب: الآدَاب المَشْروعَة: أَن يزُورَ الإِنْسانُ قَبْرَه ﷺ عَلَى وَجْهِ الأَدَبِ، وأَن يَقِف أَمامَ قَبْرِ رَسُول الله ﷺ، فيسلِّم عليْه فيقول: السَّلامُ علَيْك أيها النَّبي ورحمة الله وبركاتُه، صلى الله عليْك وسلَّم وبارَك، وجَزاك عن أُمَّتِك خيْرَ الجَزاءِ، ثم يخْطُو خطوة ثانيَة، خطوة عن يَمينِه؛ ليَكُون مُقابل وجْهِ أَبي بكر رَضِيَالِيَّكَ عَنْهُ، ويقول: السَّلامُ علَيْك يا خليفة رسُولِ الله ورحمة الله وبركاتُه، جَزاكَ الله عن أَمَة مُحمَّد خيرًا، ثُم يَخْطُو خطوةً عن يَمِينه؛ ليَكُون مقابِلَ وجْهِ عُمر بن الخطَّاب رَضَيَالِتَهُ عَنْهُ، فيقُول: يَخْطُو خطوةً عن يَمِينه؛ ليَكُون مقابِلَ وجْهِ عُمر بن الخطَّاب رَضَيَالِتَهُ عَنْهُ، فيقُول:

السَّلامُ علَيْك يا أَمِير المُؤمِنين ورحمَة الله وبرَكاتُه، جزاكَ الله عن أُمَّة مُحمَّد خيرًا، ثُمَّ ينْصَرِف، هَذِه هي الزيارَة المَشْروعَة.

فالرَّسُول صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرٌ محتاجٌ إِلَى الله عَزَّقَ جَلَّ، وليْسَ به غِنى عنه طرفة عيْن، ولا يمْلِك أن يجْلِب نفعًا لأحَدٍ أو يدْفَع ضررًا عن أحَدٍ، بل هو عبدٌ مربوبٌ مُكَلَّفٌ كها يُكلَّف بَنُو آدم، وإنَّها يمتازُ بها مَنَّ الله به عليه من الرِّسالَة الَّتي لم تكنْ لأحدٍ قبْلَه ولن تَكُون لأحَدٍ بعْدَه، وهي الرِّسالَةُ العُظْمى الَّتي بُعِثَ بها إِلى سائر النَّاسِ إِلى يوم القِيامَة.

### حُكْم زيارة البَقِيع وشهداء أُحُد

السُّؤالُ (٣١٥): فضِيلَةَ الشَّيخ، أيضًا ما حُكْم زِيارَة بعْضِ مقابـر المَدينَة؛ كالبَقِيع، وشُهدَاء أُحُد؟

الجَواب: زيارة القُبُور سُنَّة في كُلِّ مكانٍ، ولا سِيَّا زيارة البَقِيع الَّتي دُفِن فيه كثيرٌ من الصَّحابَة رَضَالِكَ عَنْهُمْ، ومِنْهم أمير المُؤمِنين عُثْمان بْن عفان رَضَالِكَ عَنْهُمْ، وقبْرُه هُناك معْرُوفٌ، وكذَلِك يُسَنُّ أن يخرج إلى أُحُدٍ ليَزُور قبور الشُّهداء هنالك، ومِنْهم حمزة بْن عبْدِ المطلب، عمُّ رسُول الله عَلَيْهُ، وكذَلِك ينبُغي أن يَزُورَ مسجد قُباء، يخرج متطهِّرًا عبْدِ المطلب، عمُّ رسُول الله عَلَيْهُ، وكذَلِك ينبُغي أن يَزُورَ مسجد قُباء، يخرج متطهِّرًا فيصلي فيه ركْعَتين؛ فإنَّ في ذَلِك فضلًا عظيمًا، وليْسَ هُناك شيء يُزار في المَدينة سِوى فيصلي فيه ركْعَتين؛ فإنَّ في ذَلِك فضلًا عظيمًا، وليْسَ هُناك شيء يُزار في المَدينة سِوى هذه، زيارة المَسْجد النَّبوي، زيارة قبر النَّبي عَيَّاتُهُ، زيارة البَقِيع، زيارة شُهدَاء أُحُد، زيارة مسْجِد قُباء، وما عدا ذَلِك من المَزارات؛ فإنه لا أصْلَ له.

#### <del>-699-</del>

### يَجِد في قلبه ميلاً إلى طَلب الشُّفاعَة من المُقْبُورين فماذا يفعل؟

السُّؤالُ (٣١٦): فضِيلَةَ الشَّيخ، سأَلْنَا عن حُكْم زِيارَة بعْضِ المقابر في المَدينَة النَّتي تُزار، وذكرْتُم أنَّ المَزارات في المَدينَة خمسَةُ، وقلتم: إنَّه لا يَجُوزُ للإِنْسان أن يدْعوَ أَصْحاب هَذِه المقابِرِ أيَّ دعاءٍ، لكن ما الَّذي يلْزَم مَنْ وجد في قلبه ميلًا إلى طلَبِ الشَّفاعة من أَصْحاب هَذِه القُبُور، أو قضاءِ الحوائِج أو الشِّفاء، أو ما إلى ذلك؟

الجَوَاب: الَّذي يجِدُ في قلْبِه ميلًا إِلى طلَبِ الشَّفاعَة من أَصْحاب القُبُور، فإِنْ كان أَصْحاب القُبُور، فإِنْ كان أَصْحاب القُبُور مِنْ أَهْلِ الخَيْر، وكان الإِنْسان يؤمِّل أن يَجْعَلَهم الله شفعاء لَه يوم القِيامَة بدُونِ أن يَسْأَلهم ذلك، ولكِنَّه يرْجُو أن يَكُونوا شفعاء لَه، فهَذا لا بأْسَ به؛

فإِنَّنَا كلَّنَا نَرْجُو أَن يَكُون رَسُولُ الله ﷺ شفيعًا لنا، ولكِنَّنا لا نَقُول له: يا رَسُولَ الله، الشّفع لَنا، بل نسْأَلُ الله تعالى أن يجْعَلَه شفيعًا لنا، وكذَلِك أهْل الحَيْر الَّذين يُرْجَى مِنهُم الصَّلاح؛ فإنَّم يَكُونون شُفَعَاء يوم القِيامَة؛ فإنَّ الشَّفاعَة يوم القِيامَة تنقسم إلى قسمين:

قَسْمٌ خاصٌّ برَسُول الله عَلَيْتُ الا يَشْرَكُهُ فِيه أَحَدٌ، وهي الشَّفاعَة العُظمى الَّتي يشْفَع فيها عَلَيْ للخَلْق إلى رَبِّم ليَقْضِي بيْنَهم؛ فإنَّ النَّاس يوم القِيامَة ينالهم مِنَ الكَرْب والغَمِّ ما لا يُطِيقُون، فيقولون: أَلَا تَذْهَبون إلى مَنْ يشْفَع لَنا عند الله عَزَوَجَلَّ، يعْنِي: يُرِيحُهم من هَذا الموقِف، فيأتُون إلى آدم، ثُمَّ إلى نوح، ثم إلى إبْراهِيم، ثم إلى مُوسَى، ثم إلى عيسى -عليهم الصَّلاة والسَّلام-، وكُلُّهم لا يشْفَع، حتَّى يأتُوا إلى رسُول الله عَنَهَجَلَ أن يقضي الشَّفاعَة إليْه، فيشْفَع عِنْدَ الله عَنَهَجَلَ أن يقضي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بيْنَ عبادِه، فيجيء الله عَنَوَجَلَ ويقضى بين عباده.

والشَّفاعَة الثَّانِيَة: شفاعَتُه ﷺ في أهْل الجنة أن يدْخُلوا الجنة.

أما الشَّفاعَة العامَّة الَّتي تكون للرَّسُولِ ﷺ ولغَيْرِه من النَّبين والصدِّيقين والشَّهداء والصَّالِحِين، فهَذِه تَكُون فيمن دخل النَّار أن يُخْرَج منها؛ فإن عُصاة المُؤمِنينَ إذا دَخَلُوا النَّار بقَدْر ذُنوبِهم، فإن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يأْذَنُ لَمَن شاء من عبادِه من النَّبيين والصَّدِيقين والشُّهداء والصَّالِجين أن يشْفَعوا في هَؤلاءِ، بأن يُخْرُجوا من النَّار.

المُهِم أَن الإِنْسانَ إِذَا رَجَا اللهَ عَنَّوَجَلَّ أَن يُشَفِّعَ فِيه نبيه مُحَمَّد ﷺ، أَو يُشَفِّعَ فيه أَحدٌ من الصَّالِحِينَ بدُونِ أَنْ يَسْأَلَهم ذلك، فهذا لا بأسَ بِه، وأمَّا أَن يَسْأَلهم فيَقُول: يا رسُولَ الله، اشْفَعْ لِي، أو ما أَشْبَه ذلك، فهذا لا يجُوزُ، بل هُوَ مِن دُعاء غيْر الله عَزَوجَلَ، ودُعاءُ غيْر الله شرك.

#### حُكُم زيارَة المُساجِد السبعَة وغيرها من المُزارات

السُّؤالُ (٣١٧): فضِيلَةَ الشَّيخ، ذكرْتُم أن الموَاضِع الَّتي تُزار في المَدينة خمسَةُ، لكنْ لم ترد إِشارَة مثلًا للمَساجِد السَّبْعَة أو مسْجِد الغَمامَة، أو بعض هَذِه المَزارات التَّتي يَزورُها بعضُ الحُجَّاج، فما حُكْم زِيارَتِها؟

الجَوَاب: نحْنُ ذكَرْنا أَنَّه لا يُزار سِوى هَذِه الخمسة الَّتي هي: مسجد النَّبي وقيرُه، وقبرُه، وقبرُ صاحِبَيْه، وهذه القُبُور الثَّلاثَة في مكانٍ واحدٍ، والبقِيع وفيه قبر عثمان رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، وشُهداء أُحُدٍ وفِيهم حمزَة بْنُ عبْدِ المطلب رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، ومسجد قُبَاء، وما عَدا ذَلِك فإنَّه لا يُزار، وما أشرْتَ إليْه من المساجِد السبعة، أو غيرها مما لم تذكر، فكلُّ هَذا لا أصْلَ لزِيارَتِه، وزِيارَتُه بقصد التعبُّد لله تعالى بدعة؛ لأنَّ ذَلِك لم يرِد عن النَّبيِّ عَيَالِيْه، ولا يَجُوزُ لأحَدٍ أن يُثْبِتَ لزَمانٍ أو مكانٍ أو عمَلٍ، أنَّ فِعْلَهُ أو قصده قُربَة إلا بِدَلِيل من الشَّرع.

## ما ينْبَغي لن وُفِّق لأَداءِ الحَجُّ؟

السُّؤالُ (٣١٨): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما الَّذي ينْبَغي لَمَن وَفَّقه اللهُ تَعالَى لاِِثْمَام نُسُكه من الحَج والعُمْرَة؟ وما الَّذي ينْبَغي لَه بعْدَ ذلك؟

الجَوَاب: الَّذي ينبُغي لَه ولغَيْره ممَّن مَنَّ الله عليْه بعِبادَةٍ أَنْ يشْكُر الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى على توفِيقِه لهذه العِبادَة، وأَنْ يسْأَل الله تَعالى قَبُولَها، وأَن يعلم أَن توفِيقَ الله تعالى على توفِيقِه لهذه العِبادَة نعْمَة يستحِقُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الشُّكْرَ عليْها، فإذا شَكَرَ الله، وسأَل الله القَبُولَ، فإنه حَرِيٌّ بأن يُقبل؛ لأنَّ الإِنسانَ إذا وُفِّق للدُّعاء فهو حريٌّ بالإِجابَة،

وإذا وُفِّق للعِبادَة فهو حريٌّ بالقَبُول، وليَحْرِص غايَة الحُرْصِ أَنْ يَكُون بعيدًا عن الأَعْمال السَّيِّئة بعْدَ أَن مَنَّ الله عليه بمحوِها؛ فإن النَّبي ﷺ يقولُ: «الحَجُّ المَبُرُورُ ليَّسَ لَهُ جَزَاءٌ إلا الجنة»(۱)، ويقولُ ﷺ: «الصَّلوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلا الجنة»(۱)، ويقولُ ﷺ: «الْعُمْرَةُ وَرَمضَانُ إِلَى رَمضَانَ، كَفَّارةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا»(۱)، وهَذِه وظيفَة كلِّ إِنْسان يمنُّ اللهُ تَعالى عليه بفِعْل عِبادَة، أن يشْكُر الله على ذَلِك وأن يسأله القبول.

السُّؤالُ (٣١٩): فضِيلَةَ الشَّيخ، هَل هُناكَ عَلامَات يُمْكِنُ أَن تظْهَر علَى المَّبولِين في أداء الحَج والعُمْرَة؟

الجَوَاب: قَد تَكُون هناك عَلامَاتٌ لَمَن تَقَبَّل اللهُ مِنْهم من الحُجَّاج والصَّائِمينَ والمتصدِّقين والمصلِّين، وهِيَ انْشِراح الصَّدْر، وسُرورُ القلب، ونُورُ الوَجْه؛ فإن للطَّاعَاتِ عَلامَاتٍ تظْهَرُ علَى بدَن صَاحبها، بل على ظَاهِره وباطِنِه أيضًا، وذكر بعضُ السَّلف أنَّ مِن علامَة قَبُول الحسنَة: أن يُوفَّقَ الإِنْسانُ لحسنَة بعْدَها؛ فإنَّ توفِيقَ اللهِ اللهُ اللهُ عَنَوَجَلَّ قَبِل عَمَلَهُ الأوَّل، ومنَّ عليه بعمل توفِيقَ اللهُ إياه لحسنَة بعْدَها يدُلُّ على أنَّ الله عَنَوَجَلَّ قَبِل عَمَلَهُ الأوَّل، ومنَّ عليه بعمل آخر يرضى به عنه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها، رقم (١٧٧٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، رقم (١٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة..، رقم (٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) الحديث السابق نفسه.

#### الواجِب علَى مَنْ عاد إلى بِلاده تِجاهَ أَهْلِه بعد أَداء الحج

السُّؤالُ (٣٢٠): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما الَّذي يجِبُ علَى المُسْلم إذا انْتَهى من حَجِّه وسافَر عَن هَذِه الأَمَاكِن المقدَّسة ما الَّذي يجِبُ عليْه تِجاهَ أَهْلِه وجماعَتِه ومن يَعِيشُ في وسَطِهم؟

الجَواب: هَذَا الواجِب الَّذِي تُشِير إليه واجبٌ على مَن حجَّ ومن لم يَحُجَّ، واجبٌ على كلِّ مَنْ ولاَّهُ الله تعالى على رعيَّة؛ أنْ يَقُوم بحق هَذِه الرَّعيَّة، وقد ثبت عن النَّبي ﷺ أن: «الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»(١)؛ فعليه أنْ يَقُوم بنع النَّبي ﷺ، أو كما كانَ يأمُر بذَلِك الوُفودَ الَّذين بغيليمِهم وتأْدِيبِهم، كما أمر بذَلِك النَّبي ﷺ، أو كما كانَ يأمُر بذَلِك الوُفودَ الَّذين يَفِدُون إليه أن يرْجِعُوا إلى أهْلِيهم فيعلموهم ويُؤدِّبوهم، والإِنسانُ مسْؤُول عن أهلِه يوم القِيامَة؛ لأنَّ الله تَعالَى ولاَّه عليهم، وأعطاهُ الولايَة، فهُو مسْؤُول عن ذَلِك يوْمَ القِيامَة؛ ويدُلُّ لِهذَا قوْله تَعالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ فُواْ أَنفُسَكُو وَأَهْلِيكُو نَازًا وَوُلُه مَعْلَى اللهِ اللهِ عَلَى ما ينفَعُها؛ فإنه مسْؤُولٌ عَن وَقُودُ عن نفْسِه يجِبُ عليه أن يحْرِصَ كُلَّ الحِرْصِ على ما ينفَعُها؛ فإنه مسْؤُولٌ عَن أهْلِه؛ كذَلِك يجِبُ عليه أن يحْرِصَ كُلَّ الحِرْصِ على ما ينفَعُها؛ فإنه مسْؤُولٌ عَن أهْلِه؛ كذَلِك يجِبُ عليه أن يحْرِصَ كُلَّ الحِرْصِ على ما ينفَعُها؛ فإنه مسْؤُولٌ عَن أهْلِه؛ كذَلِك يجِبُ عليه أن يحْرِصَ كُلَّ الحِرْصِ على أن يجْلِب لهم ما ينفَعُهم ويدْف عنهم –بقدر ما يَسْتطيع – ما يَضُرُّهم.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم (٨٩٣)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، رقم (١٨٢٩).

# آثار الحَج علَى المُسْلم

السُّؤالُ (٣٢١): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِي آثَار الحَج علَى المُسْلم؟

الجَوَاب: سبَق لنا الإِشارَة إِلى شيْءِ منها؛ حيثُ سألتَ: ما هي علامَة قبول الحج؟

فمن آثار الحَج أن الإِنْسانَ يرَى من نفْسِه راحَةً وطمَأْنِينَةً، وانْشِراح صدرٍ، ونورَ قلْب.

وكذَلِك قد يَكُونُ مِن آثار الحَجِّ ما يكْتَسِبُه الإِنْسانُ من العِلْم النَّافِع الَّذي يسمَعُه في المحاضَراتِ وجَلساتِ الدُّرُوس في المَسْجدِ الحَرامِ، وفي المخيَّات في مِنى وعرفة.

وكذَلِك مِن آثَارِه: أَنْ يزْدَاد الإِنْسانُ معرفَةً بأَحْوَال العالَم الإِسْلامي، إذا وُفِّقَ لشخْصِ ثِقَة يحدِّثه عن أوطان المُسْلمين.

وكذَلِك من آثارِه: غرْسُ المحبَة في قُلُوبِ المُؤمِنين بعْضُهم لبعْضٍ؛ فإِنَّك ترى الإِنْسانَ في الحَج وعليه عَلامَاتُ الهُدى والصَّلاح فتحبُّه وتسكُنُ إليه وتألفُهُ.

ومن آثار الحَج أيضًا: أنَّ الإنسانَ قَد يكْتَسِب أمرًا ماديًّا بالتكسُّب بالتِّجارَة غيرها؛ لقوله تعَالَى: ﴿ لَيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ فِي آيَّامِ مَعْ لُومَنَ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْفَرِ ﴾ [الحج: ٢٨]، ولقوْله تَعالَى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ عُلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْفَرِ ﴾ [الحج: ٢٨]، ولقوْله تَعالَى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ عُلَى مَا رَزِقَهُم مِنْ اَبْسَان اكْتَسب مالًا عُنَاحًا وَ اللهِ مَن إنسان اكْتَسب مالًا بالتِّجارَة في حَجِّه، شراءً وبيعًا، وهذا من المنافِع الَّتي ذَكَرَها الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

ومن آثار الحَج أن يُعَوِّد الإِنسانُ نفْسَه على الصَّبر وعلى الخشونَة والتَّعب، لا سيِّما إذا كان رَجُلًا عاديًّا من غير أُولَئِك الَّذين تكمُّلُ لهم الرَّفاهيَة في حجِّهم؛ فإنه يكْتَسب بذَلِك شيئًا كثيرًا، أعني: الَّذي يَكُون حجُّه عاديًّا يكْتَسِب خيرًا كثيرًا بتعويدِ نفْسِه على الصَّبر والخشونَة.

#### 

#### نصِيحَة لِمَنْ أَدَّى الحج

السُّوالُ (٣٢٢): فضِيلَةَ الشَّيخ، ما هِي نَصيحَتُكم لَمَن أدَّى فرِيضةَ الحجِّ؟

الجَوَاب: نصِيحَتي له: أن يتَقِي الله عَنَّجَلَّ في أَداءِ ما أَلْزَمه اللهُ بِه من العِبادَات الأُخْرَى؛ كالصَّلاة، والزَّكاة، والحَجِّ، وبِرِّ الوَالِدَين، وصلَةِ الأَرْحام، والإِحْسان إلى الحُلْق، وإلى المملُوكاتِ من البَهائِم، وغيْرِ هَذا مما أَمَرَ الله به، وجِمَاعُ ذَلِك كلِّه قوْله تَعالَى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيٍ ذِى ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيُ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ مَنَاكَرُونَ ﴿ وَالْمَنْكَ وَاللهُ لِهَ اللهِ إِذَا عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ مَنَاكُرُونَ ﴿ وَالْمَعْقِلُ اللهِ إِذَا عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ مَنَاكُمُ وَلَكُمْ الْعَلَى اللهُ إِذَا عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ اللهَ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ اللهَ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ يَعْدَلُهُ الله عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ يَعْدَلُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ يَعْدَلُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ يَعْدُمُ مَا تَقْعَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٠-٩١].



# فهرس الأحادِيث

| الصفحة |                                         | الحديث                                      |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| ١٣٣    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ             |
| ٣٤٦    | صْحَابِي                                | أَتَانِي جِبْريلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَ |
| ١٧٦    |                                         | أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟                      |
| 198    | •••••                                   | أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا؟                 |
| 189    | ئي حِجْرِهِ                             | أَتَي بِصَبِيٍّ لَمْ يَأْكُلْ فَوَضَعَهُ إِ |
| 100    |                                         | اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ        |
| ١٨٠    |                                         | اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ     |
| 170    |                                         | أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟                        |
| ٦٥     |                                         | اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ            |
| 118    | •••••                                   | إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ   |
| ٣٤٨    | بِرُ كُعْبُرُكُعْ                       | إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المُسْجِدَ فَلْمَ   |
|        |                                         | إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا               |
| ٥٤     |                                         | إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ            |
| 178371 |                                         | إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ                      |
| ١٦٢    | •••••                                   | إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ               |
| 1.1    | •••••                                   | إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ                    |
| 1,78   | •••••                                   | إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي                  |

| 10.             | اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْهِ                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| 188             | أَرَادَ أَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ                                   |
| 787             | أَسْبَعَ الوُّضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ                   |
| ١٣٠             | أَصَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ                           |
| ١٣١             | أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ                                  |
| ٣٢١             | اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ                              |
| 110             | اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا                                  |
| ۳۰۹،۱۱٥         | اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ             |
| ۲۳٤             | أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ                                  |
| ۲۳٥             | أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ                                 |
| 791             | افْعَلْ وَلَا حَرَجَ                                                |
| ٣٣١             | افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ |
| ١٢٥             | افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ                                      |
| ٣٤              | أَلَا وَإِنَّ فِي الْجُسَدِ مُضْغَةً                                |
| ١٢٥             | أَلَيْسَتْ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمَ تَصُمْ                 |
| ١٥٧             | أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ                        |
| ١٧٨             | أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفعُ رَأْسَهُ                              |
| ٠٢٦             | أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ                       |
| 11              | أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ أَلَّا نَنْزِعَ                             |
| γντ <i>τ</i> νγ | إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةَ اللهِ                            |

| ٠٠٠   | إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ                      |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| ٥١    | m .                                                       |
| ٣٣٩   | إِنَّ اللهَ حَبِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ       |
| ٢٣٦   | إِنَّ اللهَ رَفَعَ عَنْ أُمَّتِي الْحَطَأَ وَالنِّسْيَانَ |
| ۲۷۳   | إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا           |
|       | إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ                            |
| ٤٦    |                                                           |
| ٧١    | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُحِرَ                                 |
| Λξ    | إِنَّ الْيَهُودَ افْتَرَقُوا عَلَى                        |
| 1 • 1 | إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا                        |
| ٧٦    | إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ                 |
| ١٠٦   | إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي                    |
| ٣٦٤   | إِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ                      |
| ١٨١   | أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ           |
| ገለ    | إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لِسِحْرًا                           |
| ۳٤١   | أَنَا أَغْنَى الشُّركَاءِ عَنِ الشِّرْكِ                  |
| 9٣    | أَنْتَ مِنْهُمْأَنْتَ مِنْهُمْ                            |
| 111   | أَنْتَوَضَّأُ مِنْ لَحُومِ الْإِبِلِ                      |
| YAY   |                                                           |
| ١٨    | إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابِ                    |

| ٣٤١    | إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا            |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| ٢٣١    | إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوَّكُمْ                          |
| ١٩٨    | إِنَّهَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ                        |
| ۲٤۸    | إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ |
| ١٧٧    | إِنَّهَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ               |
| ۲۹۳    | إِنَّهَا جُعِلَ الطَّوافُ بِالْبَيْتِ                     |
| 117    | أَنَّه ﷺ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ كَمْمِ الْإِبِلِ        |
| ٣٢١    | إِنَّه لَا يُخْتَلَى خلَاهَا وَلَا يُعضَدُ شَوْكُهَا      |
| ٣٧٧    | أَنَّه لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى                  |
| 1 £ 9  | إِنَّهُمَا لَيْعَذَّبَانِ                                 |
| 778377 | أَوْفِ بِنَذْرِكَ                                         |
| 777    | أُولَئِكَ العُصَاةُ                                       |
| ٣٣٤    | إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ                       |
| ٣٨     | الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ                         |
| ٣٨٣    | أَيَّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ               |
| ۲۱۸    | بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَسْ ِ                          |
| ٤٤     | الْبَيْتُ المُعْمُورُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ |
| ۸٦     | الْبَيِّعَانِ بِالخِيَارِ                                 |
| 7 £ 1  | تَسَحَّرُواْ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ                       |
| ٣٥     | التَّقْوَى هَاهُنَا                                       |

| ١٦٤   | ثُمَّ ارْكعْ حَتَّى تَطْمِئَنَّ رَاكِعًا                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
| ٣٦٣   | ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنْ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ                          |
| ١٤٨   | جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا                                    |
| ٤١٥   | الحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ                              |
| ٣٧٧   | الحَجُّ عَرَفَةً                                                     |
| ۳۰۸   | حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي                                         |
| Y9Y   |                                                                      |
| ١٠٢   | الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ                                |
| ۲۸۱   | دَخَلَتْ (أي: العمرة) فِي الحَجِّ                                    |
| ١١٧   | دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ                     |
| ١٣٤   | دَعُوهُ وَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ                                   |
| ۳۱۰   | رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ رَاكِبًا وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ                 |
| ٤١٦   | الرَّجُلُ رَاعِ فِي أَهْلِهِ                                         |
| ٣٩٩   | رَخَّص لِلرُّعَاةِ أَنْ يَبِيتُوا خَارِجَ مِنِّي                     |
| ۳۹۸ ۽ | رَخُّصَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِه |
| ١٨٠   | رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا                              |
|       | سُبْحَانَك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ                                   |
| ٤٠٥   | شَاتُكَ شَاةُ لِحْمْ                                                 |
|       | صَلِّ قَائِيًا فَإِنْ لَكُمْ تَسْتَطِعْ                              |
| ۳۸٤   | الصَّلَاةُ أَمَامَكَ                                                 |

|     | الصَّلْوَاتُ الخَمْسُ وَالجُمُعَة                                |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| ۲٤٠ | صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ                                             |
| ۲۹۸ | طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ                 |
| ٣٠٦ |                                                                  |
| ٤١٥ | الْعُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ                          |
| ١٣١ | عَمُودُ الصَّلَاةِ                                               |
| ١٣٩ | الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ              |
| ٤٠٠ | الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا                                |
| ١٤٤ | فَإِذَا كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ                          |
| ٤٠٥ | فَإِنَّمَا هُوَ لِحُمْ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ                      |
| Y98 |                                                                  |
| ٣٧٤ | فَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ                                       |
| ١٩٧ | فِي الْإِبِلِ فِي سَائِمَتِهَا                                   |
| ١٩٧ | فِي الْغَنَمَ فِي سَائِمَتِهَا                                   |
| 198 | فِيهَا سَقَتِ السَّمَاءُ                                         |
| ۲۳٥ | قَدْ فَعَلْتُقَدْ فَعَلْتُ                                       |
| ٩٠  | قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي                          |
|     | كَانَ أَصْحَابُ مُحُمَّدٍ ﷺ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا تَرْكُهُ كُفْرٌ |
| Y0V | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلَنَّ          |
| ۲٤١ | كَانَ رَسُولُ اللهِ أَجْوَدَ النَّاسِ                            |

| ۳٥٦     | كَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲٥٤     | كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمضَانَ                      |
| ٣٢٥     | كَانَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا تَرْقُبُ |
| ۲۸۸     | كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ                                           |
| ٤٠      | كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ                          |
| ۲٤٣     | كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ          |
| ۲۰۱     | كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي رَمضَانَ فِي حَرٌّ شَدِيدٍ         |
| ۳۱۳     | كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ ﷺ لإِحْرَامِهِ                         |
| ۳۱۳     | كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ المِسْكِ                             |
| ٤٠٠     | لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً                                    |
| ٤٠٩     | لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ                                             |
| ١٦٣     | لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ                                   |
| ۲۳۹     | لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمضَانَ                             |
| 7 £ 7   | لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْر                |
| ٥٩      | لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يِزْنِي وهُو مُؤمنٌ                    |
| ١٤٤     | لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ                   |
| ۸۸      | لَا يُصِلِّينَّ أَحَدُكُمُ الْعَصْرَ إِلَّا                        |
| ٣١٤     | لَا يَلْبَسُ (أي: المُحْرِمُ) الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ       |
| 117,111 | لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَشْمَعَ                                     |
| Y98     | لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ               |

| ۳۱۳  | لَا يَنْكَحِ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ                    |
|------|------------------------------------------------------------|
| ٣°V  |                                                            |
| ١٠٥  | لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ                     |
|      | لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا               |
| ١٧٥  | لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ                    |
| ۳۸۰  | اللهُ أَكْبَرُ إِنَّهَا السَّنَنُ                          |
| ٤٣   |                                                            |
| ٤٠   | اللَّهُمَّ أَغِثْنَااللَّهُمَّ أَغِثْنَا                   |
| ٣٤٧  | اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي              |
| ٩١   | اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ                     |
| ٩٤   | اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ  |
| ۸٩   | اللَّهُم إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ                  |
| 107  | اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنَ خَطَايَايَ                       |
| ٩٠   | اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ                            |
| ٤٣   | اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ |
| ٤٠٢  | لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي                            |
| ٣٩٥  | لِيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لِيُتِمَّ عَلَيْهِ            |
| ١٩٧  | لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ                       |
|      | لَيْسَ فِيهَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ                      |
| Y01: | لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَر               |

| ٣٢٨          | لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ              |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Y <b>٣</b> V | مَا أَهْلَكَكَ؟                                                  |
| 107          | مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ                      |
| ٥٧           | مَا رَأَيْتُ نَاقِصَاتِ عَقْلِ                                   |
| ١٣٤          | مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ                            |
| ٤٤           | مَا مِنْ مَوْضِعِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ                             |
| ١٨٣          | مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ                                 |
| ٣٣٦          | مَاءُ زَمْزَمَ لِيَا شُرِبَ لَهُ                                 |
| 118          | المَاءُ مِنَ المَاءِ                                             |
| ١٢٨          | مُرْهُ فَلْيُرِاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا                     |
| ٦٤           | مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ، مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ |
| TEY-TE1      | مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا                                |
| YYY          | مَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ                               |
| 191          | مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ                                    |
| νξ           | مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ                                       |
| 177          | مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ                           |
| ٣٠٢          | مَنْ شُبْرِمَةً؟                                                 |
| ٣٢٣          | مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ   |
|              | مَنْ صَامَ رَمضَانَ إِيهَانًا                                    |
|              | مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا                    |

| 711     | مَنْ قَاتَل لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ                 |
|---------|------------------------------------------------------|
| ٩٥      | مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ                  |
| Y 0 V   | مَنْ قَامَ رَمضَانَ إِيهانًا وَاحْتِسَابًا           |
| Y09-Y0V | مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ         |
| 7 8 1   | مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ                     |
| ۲٥٦     | مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ |
| ١٢٧     | مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا               |
| ۲۳٥     | مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ      |
| ٥٦      | المُؤْمِنُ القَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ                |
| ۲۷٦     | نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ                                |
| ۲۲      | نهَى النَّبِيُّ ﷺ عن إضاعَة المالِ                   |
| ۳۱۰     | نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ المُرْأَةَ أَنْ تَنْتَقِبَ     |
| ۲۸٤     | هُنَّ لِمُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ             |
| ror     | وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ             |
| 777-777 | وَفِي بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ                      |
| ١١٨     |                                                      |
| ۳۳۸     |                                                      |
| ١٧٢     | وَمَا ذَاكَ                                          |
| ۲۳۲     | يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ                       |
| ۲۱      | يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ              |

#### فهرس الفوائد

| الصفحة | -                                               | الفائدة                            |
|--------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| 10     | عَزَقِجَلً إِلَّا ولَهُ حكْمَةٌ                 | مَا مِن شيْءٍ يخْلُقه اللهُ ع      |
|        | عَزَّوَجَلَّ؛ محبَّةً وتعظيهًا                  | العِبادَةُ هِي التَّذلُّل اللهِ    |
| ١٨     | ِ أَن يُوحِّدُوا الله عَزَّوَجَلَّ              | أوَّلُ وَاجِب علَى العِبَادِ       |
| 19     | ' مَن علِمَ أَنَّه مُستحِقُّ للعِبادَة          | أنَّ الإِنْسانَ لَا يَعْبُد إلَّا  |
| 19     | وحيدًا حتَّى يتضَمَّن نفيًا وإِثْباتًا          | أنَّ التَّوحِيدَ لَا يَكُون ت      |
| ۲۱     | ادَة جَازِمَةٍ وقُدرَةٍ تامَّةٍ                 | فِعْلِ العَبْدِ حاصِلٌ بإِر        |
| ۲۱     | ِادُ اللهِ تَعالَى بالْمُلْك                    | من تَوْحِيد الرُّبوبيَّة إفْر      |
| ۲۲     | لابيرِل                                         | أنَّ اللهَ تَعالَى مُنفَرِد بالتَّ |
| 7 8    | لحيِّ علَى أنَّه اسْمٌ مِن أسْماء الله          | يَجِب علَيْنا أن نُؤمِنَ با        |
| ئهِم   | اتِ ينْبَغي أن يُبْسَط فِيه القَوْلُ؛ لأنَّه هُ | تَوْحِيدُ الأَسْهاءِ والصِّف       |
| YV     | لَى وجْهِ الحَقيقَة                             | العُلوُّ ثابِتٌ للهِ تعالى ع       |
| ۲۹     | أَنْواع العِبادَة لغيْر اللهِ سُبحانَهُ         | حكْمُ صرْف شيْءٍ مِن               |
| ٣٢     | رسُولُ الله                                     | معْنَى شهادَة أن مُحَمَّدًا        |
| ٣٤     | لأَلْسُن                                        | إِنَّ اللهَ رِبُّ القُلُوبِ وَا    |
| ٣٦     | فْهُومٌ لُغوِيٌّ، ومَفْهُومٌ شرعيّ              | الإِيمَان لَه مَفْهُومان: مَ       |
| ξξ     | ، إِجْمَالًا ويكُون تَفْصِيلًا                  | الإِيمَان بالمَلائِكَة يَكُون      |
| ξξ     | ةِ والقُوَّةِ ما لَيْس للبَشرِ                  | اللَائِكَة لهم مِن القُدْرَ        |

| ٤٦                | كَيْفَ نُؤْمِن بِالكُتُبِ                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧                | لا رَسُول قَبْلَ نُوحٍ، ولا رسُولٌ بعْدَ مُحَمَّد ﷺ؛                                          |
| ٤٩                | العَذَابُ أو النَّعِيمُ يَكُون في الأَصْل علَى الرُّوحِ، ولَكِن قد يتألَّم البَدنُ بِه        |
| ٤٩                | مَن دخَل الجِنَة فَهُو مَحْلَّدٌ فِيها أَبِد الآبِدينَ                                        |
| ٥١                | أنَّ اللهَ تَعالى كتَبَ مَقادِيرَ كُلِّ شيْءٍ إِلى أن تَقُوم السَّاعَةُ                       |
| ٥٣                | الإِيهَان بالْقَدَر لا يُنافِي فِعْل الأَسْباب                                                |
| ٥٤                | لا حُجَّة لك علَى المعْصِيَة بقدَرِ الله                                                      |
| ٥٦                | الإِيهَان بالْقَدَر فِيه راحَة النَّفْس والقلْب                                               |
| مَل بالجَوَارِح٥٦ | الإِيمَان عند أهْل السُّنَّة والجَماعَة هُو الإِقْرارُ بالقَلْب، والنُّطق باللِّسانِ، والعَمَ |
| ٥٨                | ما سَبِبُ زيادَة الإِيهَان ونُقْصانه؟                                                         |
| ٦٠                | الحُكْم بِغَيْر مَا أَنْزَل اللهُ ينْقَسِم إِلَى قَسْمَيْن                                    |
| ٦٤                | تَكْذِيبُ خَبَرِ اللهِ ورسُولِه كَفْرٌ                                                        |
| ٦٦                | ما أَفْضَى إِلَى مُحْظُورٍ فَهُو مُحْظُورٌ                                                    |
| ٦٦                | أَبْطَلِ النَّبِيُّ ﷺ ارْتِباط الحوادِث الأرْضِيَّة بالأحْوَال الفلكيَّة                      |
| ٦٩                | تعلُّمُ السِّحْرِ محَرَّم                                                                     |
| ٧١                | ثَبَت فِي الصَّحِيحَيْن وغَيْرِهما أنَّ النَّبيَّ ﷺ سُحِر                                     |
| ٧٦                | تَارِك الصَّلاة تهاوُنًا إنَّما ترَكها لهَواهُ                                                |
| ٧٦                | إِنَ الْإِسْلَامَ هُو التَّعَبُّد للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بِهَا شَرَعِ                   |
| ٧٨                | الإِسْلام عِنْد الإِطْلاقِ يشْمَل الدِّينَ كلَّه                                              |
| ۸۲                | عِيسى عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِشَرٌ مِن بَنِي آدم مَحَلُوقٌ مِن أمِّ بلَا أب        |

| ۸۲         | لَا يَتِمُّ إِيهَانُ أَحَدٍ حَتَّى يُؤْمِن بأنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ ورسُولُه      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٥         | أَبْرِز خَصائِص الفرقَة النَّاجية هي التَّمسُّك بِما كانَ عليْه النَّبِي ﷺ         |
| ۹۳         | التَّوشُّل البَاطِل أن يتوسَّل الإِنْسانُ إِلى اللهِ تَعالَى بها لم يَكُن وَسِيلَة |
| ٩٦         | الشَّفاعَةُ البَاطِلَة لا تنْفَع أصْحابَها                                         |
| ۹۹         | ينْبَغي لتَالي القُرآنِ أن يَكُون علَى طُهرٍ مِن الحَدَثَيْنِ الأَصْغر والأَكْبر   |
| رآنِ       | ينْبَغي لقارِئ القُرآنِ أن يَكُون مستحضرًا في قلْبِه ما تدُلُّ عليْه كلماتُ القُر  |
| ١٠٠        | ينْبَغي أَنْ تَكُونَ التِّلاوَةَ تلاوَةً هادِئَة                                   |
| شْتَرط لَه | الطُّهارَة الحسية، نوْعَان: إِزالَة وصْفٍ يمْنَع مِن الصَّلاةِ ونحْوِها مما تُـ    |
| ١٠٦        | الطَّهارَة، وإِزالَة خَبَث                                                         |
| ١٠٧        | الطَّهارَة مِن الحدَث الأَصْلُ فِيها الماء                                         |
| ١٠٨        | صِفَة الوُّضوءِ الشَّرعِي علَى وجْهَيْن                                            |
| 111        | النَّوم لا ينْقُض الوُضوءَ إِلَّا إذا كان عمِيقًا                                  |
| 110        | صفَّة الغُسْل مِن الحَيْض والنِّفاس كصِفَّة الغُسْل مِن الجَنابَة                  |
| 119        | يَجُوز المَسْح علَى الجَوْربِ المخَرَّق                                            |
| ۱۲۳        | النَّجاسَاتُ الحُكْميَّة هِي النَّجاسَة الوَارِدَة على محلِّ طاهِرٍ                |
| ۱۲٦        | طَواف الوَداع يَسْقُط عن المَرْأَة الحَائِض                                        |
| ۱۲٦        | يجُوز للإِنْسانِ أن يُباشِر زوْجَته وهي حائِضٌ                                     |
| ١٢٨        | لَا يَجُوز للرَّاجُل أن يُطلِّق المَرْأَة وهِي حائِض                               |
| 179        | يَجُوز للمَرْأَةِ أَن تأخُذ ما يمْنَع الحَيْض إذا كان ذَلِك بإِذْن زوْجِها         |
| ١٣٢        | الصَّلاةُ مِن أَفْرَض الفَرائِض في دِين الإسْلام                                   |

| ١٣٢       | الكَافِر لا تَجِبُ عليْه الصَّلاةُ                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٣٣       | تَارِك الصَّلاةِ كافِرٌ كفرًا مخرجًا عنِ المِلَّة                                           |
| ١٤١       | شُروطُ الصَّلاةِ عدَّة، أهمُّها الوَقْت                                                     |
| ۱٤۸       | يَجُوز أَن يَكُون الْمُتَومِّم إمامًا للمُتَوضِّئ                                           |
| ۰۰۳       | النيَّة محلُّها القَلْب، واشْتِراط النيَّة إنَّما يُذْكَر مِن أجل التَّعْيين أو التَّخْصيصِ |
| ٠٦٦       | إذا ترَك رُكنًا من الصَّلاةِ متعمِّدًا فصَلاتُه باطِلَة                                     |
| ها ۱۷٤    | مُبْطِلات الصَّلاةِ تدُور علَى شيئَيْن: إمَّا ترْكُ ما يَجِب فِيها، أو فعل ما يحْرُم فِي    |
| ١٧٧       | يَجِب علَى كلِّ مُسلم ذَكرٍ بالغ أن يشْهَد صَلاة الجماعة                                    |
| ١٧٧       | علاقَة المَأْمُومِ بإِمامِهُ علاقَة مُتابَعَةٍ                                              |
| ١٧٩       | النَّوافِل تَكْمُلُ بِهَا الفَرائِض يوم القِيامَة                                           |
| ١٨٥       | الزَّكاةُ في الإِسْلامِ أَحَدُ أَرْكَان الإِسْلامِ الخمسَة الَّتِي بُني عليْها              |
| و مُضِيُّ | شُرُوطُ وُجوب الزَّكاة: الإِسْلامُ، والْحُريَّة، ومِلْك النِّصَاب، واستِقْرارُه، و          |
| ١٨٧       | الحَوْل إلَّا في المعشَّرات                                                                 |
| ١٨٩       | إيجابَ الزَّكاة في أقَلِّ مِن الحوْلِ يستلزم الإجْحافَ بالأغْنياءِ                          |
| 197       | الواجِب في زكاة الذَّهب والفضَّة رُبُع العُشْر                                              |
| 197       | نِصَابِ الذَّهبِ فِي الزكاة خمسَة وثمانُونَ جرامًا (٨٥)                                     |
| ۱۹۳       | يُلْحَقُ بِالذَّهِبِ وِالفضَّة فِي الزكاة ما جُعِلَ بدلًا عنْهُما                           |
| ۱۹۸       | عُروضُ التِّجارَة هي الأَمْوالُ الَّتي عنْدَ الإِنْسان يُرِيد بها التكسُّب                  |
|           | لَا زَكاةً علَى الإِنْسانِ فِيها يقْتَنِيه مِن الأَوانِي والفُرُش                           |
| ۲۰٥       | المصارِف الَّتي يَجِبُ أَن تُصرَف فيها الزَّكاةُ ثَمانيّة بيّنها اللهُ تَعالى               |

| ۲۰۰                                    | الفَرْق بَيْن الفُقَراءِ والمساكين                                                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۰                                    | القتالُ في سبيلِ الله بيَّنه الرَّسُولُ ﷺ بمِيزانِ عدْلٍ                               |
| ُقارِب ۲۱۳                             | الزَّكاةُ فِي الأَقارِبِ الَّذِينِ هُم من أهْلِها أَوْلَى من أن تَكُون في غيرِ الأَ    |
| ۲۱۸                                    | صيامُ شهْرِ رَمضَان فرْضٌ بنَصِّ الكِتَابِ والسُّنَّة، وإجماعِ المُسْلمين              |
| ۲۲۰                                    | الفِطْر في نهارِ رَمضَان دُونَ عُذْر من أَكْبَر الكَبائِر                              |
| نع                                     | الصِّيَام يجِب أداءً علَى كل مسلِم بالِغِ عاقِلِ قادِرٍ مُقيم خالٍ من الموا            |
| ۲۲٤                                    | يخْصُل البُّلُوغ بواحِدِ مِن أمور ثَلاثَةً                                             |
| YYA                                    | تَارِكُ الصَّلاة صوْمُه ليْس بصَحيحِ ولا يُقبَل مِنه                                   |
| مِنْه                                  | العِبادَة المؤقَّتَة بوقْتِ إِذا أخَّرها الإِّنسانُ عَن وقْتِها بِلا عُذْرٍ لم تُقْبَل |
| YYA                                    | الحُكْم يَدُور مع علَّته                                                               |
| ۲۳۹                                    | صِيامُ يَوْم الشَّكِّ أَقْرَبُ الأَقْوالِ فِيه أَنَّه حرامٌ                            |
| 7 8 1                                  | مِن آدابِ الصِّيَام لُزومُ تَقْوى الله عَنَّاكِكًا                                     |
| 787                                    | يَجُوزُ للإِنْسان أن يأْكُل ويشْرَب حتى يتبيَّن لَه الفَجْر                            |
| 787                                    | لا بأسَ للصَّائِم أن يكْتَحِل وأن يُقَطِّر في عينِه                                    |
| 7                                      | التَّحْليلُ للصَّائِم لا بأس بِه                                                       |
| ۲٥٤                                    | المبادَرَة بقضاءِ رَمضَانَ أَفْضَل مِن التَّأْخير                                      |
| 177                                    |                                                                                        |
|                                        | ليلَة القَدْر تنْتَقل                                                                  |
| ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | زكاةُ الفِطْر فريضَة                                                                   |
| ۲۷۳                                    | الحَج فرْضٌ بالكتابِ والسُّنَّة وإجماع المُسْلمين                                      |

| ۲۷۳                            | مَن أَنْكَر فرضِيَّة الحجِّ فهُو كافِر مرتَدٌّ                                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٤                            | العُمْرَة قد اخْتَلف العُلَماء في وُجوبِها                                        |
| ۲۷۲                            | إِنْ كَانَ الإِنْسان قادِرًا بِهالِه دُون بِدَنِه، فإِنَّه يُنِيب من يُحُجُّ عنْه |
| YVV                            | مِن القُدْرة أن تجِدَ المَرْأَةُ مَحْرَمًا                                        |
| ۲۷۸ :                          | آدابُ الحَج تنْقَسِم إلى قسمَيْن: آدابٌ واجبَة، وآدابٌ مستحبَة                    |
| ۲۸۰                            | مَواقِيتُ الحَج الزَّمانيَة تبْتَدِئ بدُخولِ شهْر شوَّال                          |
| ۲۸۰                            | العُمْرَة: فلَيْس لها ميقاتٌ زمَنِيٌّ                                             |
| نُ المنازِل، وذاتَ عِرْق . ٢٨٢ | المَواقِيت المكانيَّة خْسَة: وهِي ذُو الحُليَفَة، والجُحْفَة، ويَلَمْلَم، وقَرْ   |
| ۲۸۳                            | الإِحْرامِ قَبْلَ الْمَواقِيت المكانيَّة مكْرُوه                                  |
| YAY                            | إِذَا شَرَعَ فِي الطُّوافِ قطَع التَّلبِيَة                                       |
| ۲۹۳                            | ليحْذر الحاجُّ مِن التَّهاوُن في رمي الجَمَرَات                                   |
| 790                            | أَرْكَانَ العُمْرَة ثلاثَة: الإِحْرامُ، والطَّوافُ، والسَّعي                      |
| ٣٠٢                            | النَّائِب فِي الحَجِّ يُشْتَر ط أن يكُونَ قد أدَّى الفَريضَة عن نفْسِه            |
| <b>**</b>                      | إذا عجَزَ الحاجُّ عَن إِثَّام النُّسُك، فلا يخْلُو من حالَيْن                     |
| ٣١١                            | مُحْظُوراتُ الإِحْرامِ هِي المُمْنُوعات بسَبب الإِحْرام                           |
| ۳۱٦                            | البُرْقع أَخَصُّ من النِّقاب                                                      |
| ٣٢١                            | المحْرِمُ يجوز لَه أن يَغْتسِل من أَجْل النَّطَافَة                               |
| ٣٢٦                            | المَبِيتُ بمِنَى مِن واجِبَات الحجِّ                                              |
| ٣٢٦                            | المَشْروعُ للحَاجِّ أن يبْقَى في مِنى طُولَ الوَقْت                               |
| ٣٤٣                            | مَن أَحْرَم بشيْءٍ مِن ثياب الإِحْرام وأرَادَ أن يغيِّره فلَهُ ذَلِك              |

| ۳٤٥ | ثياب الإِحْرامِ لا يُشْتَرط أن تَكُون جديدَةً أو نظيفَة           |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ۳٤٩ | التَّلَقُّظ بَالنيَّة بَدعَة                                      |
| ۳٦۲ | مسحُ الوَجْه باليَدَين بعْدَ الدُّعاء وردَتْ فِيه أَحادِيث ضعيفَة |
| ۳٦٣ | أن الإِنْسانَ مَا دامَ فِي صَلاتِه فإِنَّه يُناجِي ربَّه          |
| ۳۷٥ | السُّنَّة للإِنْسانِ في التَّلبِيَة أن يجْهَر بها                 |
| ٤٠٢ | أن ذبحَ الهَدْي قبْلَ يوْمِ العِيد لا يصِحُّ ولا يجزئ             |
| ٤٠٣ | الهَدْي محلُّ ذَبْحِه مكَّة                                       |
| ٤٠٤ | ينْطَبِق علَى الأُضْحيَة ما ينْطَبِق علَى الهَدْي                 |
| ٤٠٥ | ليس المَقْصودُ من الأَضاحِي المادَّةَ البحتَة وهي اللَّحم         |
| ٤٠٧ | نَصِيحَتي للمُسْلِمين أن يتولَّوْا ذبَح ضَحايَاهُم في بِلَادهم    |
| ٤٠٧ | طَواف الوَداع يجِبُ أن يَكُون آخر أَعْمال الحجِّ                  |
| ٤١٢ | زيارَة القُبُور سُنَّةٌ في كُلِّ مكَانٍ                           |
| ٤١٦ | الإنْسانُ مسْؤُول عن أهْلِه يوم القِيامَة                         |



## فهرس الموضوعات

| الصفحة | -699                                    | الموضوع                      |
|--------|-----------------------------------------|------------------------------|
| f      |                                         | المقدمَة                     |
| o      | ة الشيخ العلَّامة محمد بن صالح العثيمين | نبذة مختصرة عن فضيل          |
|        |                                         |                              |
| 10     |                                         | التَّوحِيد والاعتقاد         |
| 10     |                                         | الغايَة من خَلْق البَشَرَ.   |
| ١٨     |                                         | أول وَاجِب علَى العبيد       |
| ١٨     | لتَّوحِيدلتَّوحِيد                      | علاقَة الشَّهادَة بأَنْواع ا |
| 19     |                                         | معنى التَّوحِيد              |
| ۲٠     |                                         | أَنْواع التَّوحِيد           |
| ۲٥     | الصِّفاتا                               | أهميَة تَوْحِيد الأَسْماء و  |
| 79     | من أَنْواع التَّوحِيد                   | الواجِب تجاه کل نوع ،        |
|        |                                         |                              |
| ٣٠     |                                         | معنى الشَّهادَتَين           |
| ٣٣     | اللِّسان والقلب                         | الفَرْق بَيْن الاعْتِراف با  |
|        |                                         |                              |
| ٣٦     |                                         | مَفْهُوم الإِيهَان           |
| ٣٧     | .يث جبريل                               | علاقَة هَذا المَفْهُوم بحد   |
| ٣٧     |                                         | مَفْهُوم الإِيهَان وأرْكَانه |
| ٤١     | ن؟                                      | كيف نرد علَى الدَّهْريير     |
| ٤٢     |                                         | الإِيهَان بالمَلائِكَة       |
| ٤٥     |                                         | الإِيمَان بالكُتُب           |
| ٤٦     |                                         | الإيكان بالرُّسل             |

| ٤٨         | الإِيهَان باليَوْم الآخِر                           |
|------------|-----------------------------------------------------|
| ٥٠         | الإِيهَان بالقدر                                    |
| ٥٦         | زياًدَة الإِيهَان ونُقْصانه                         |
| ο <b>λ</b> | أسباب زيادَة الإِيهَان                              |
| ٦٠         | إِنْكار أن الإِيهَانَ يزيد وينقص                    |
| ٦٠         | صَفَة الحكمَ بغير ما أنزل الله                      |
| ٣          | الفَرْق بَيْن الْظَّالِم والفاسِق                   |
| ٣          | حَقيقَة الكِهانَة                                   |
| ٦٥         | حكم مرتادي الكُهَّان                                |
|            | التَّنْجَيِم وحُكْمُه                               |
|            | حَقيقَة السِّحر                                     |
| ٦٩         | حكم السِّحر وتعليمه                                 |
|            | هل السِّحر حَقيقَة؟                                 |
|            | علاقَة الكِهانَة بالسِّحْرِ                         |
|            | هل سُحرُ النَّبِي ﷺ                                 |
|            | حَقيقَة الإِلْحاد                                   |
|            | أَنْواع الشِركأنواع الشِرك                          |
|            | تعريف محدد لأنُّواع الشرك                           |
|            | هل يسمَّى ترك العِبادَة شِركًا؟                     |
| ٧٦         |                                                     |
|            | الطَّاغُوت وأَنْواعه ٰ                              |
|            | عَقيدَةُ الْمُسْلَمِينَ في عيسى عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ |
|            | افتراق الأُمَّة                                     |
|            | خصائِص الفرقَة النَّاجيَة                           |
|            | تأثير نقص بعض الخصائص                               |

| ۸٩  | التوسّل الصّحِيح والتوسّل البّاطِل                            |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ٩٢  | نوع خامس من التوسُّل                                          |
| ٩٣  | التوسُّل البَاطِل وأقْسَامه                                   |
| ٩٥  | الشَّفاعَة المثبتَة والشَّفاعَة المنفيَة                      |
| ٩٧  | عَقيدَة السَّلف في القُرآن                                    |
| 99  | أبرز أحْكَام التِّلاوَة                                       |
| ١٠٢ | قراءَة الفاتحَة لروح النَّبي عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ |
|     | فتاوى الطَّهارَة                                              |
| ١٠٤ | حَقيقَة الطُّهارَة                                            |
|     | الأصل في التَّطْهير                                           |
| ١٠٧ | البدل عن الأصل في التَّطْهير                                  |
| ١٠٨ | صفّة الوُضوء                                                  |
| 11• | نواقض الوُضوء                                                 |
|     | مُوجِبات الغُسْلمُوجِبات الغُسْل                              |
|     | حكُم المَسْح علَى الخُفَّين وشُروطه                           |
| ١١٨ | شروط الممشوح عليه                                             |
| 119 | حكم المَسْح علَى الجَوارِب المخرَّقة                          |
| 119 | هل مُوجِبات الغُسل من نَواقِض الوُضوء؟                        |
| ١٢٠ | الأحْكَام المتعلِّقة بالجنابة                                 |
| 171 | تأثير الشُّكِّ في الطَّهارَة                                  |
| ١٣٣ | أَنْواع النَّجاسَات الحُكْمِيَّة ومَفْهُومها                  |
| ١٢٥ | الأحْكَام المتعلَّقَة بالحَيْض والنَّاس                       |
| 179 | المُرْأَة إذا لم ينزل منها دم نفاس                            |
| ١٢٩ | حكم أخذ حبوب منع الحيُّض أثْنَاء الحج                         |
| ١٣٠ | إذا ثبت ضرر حبوب منع الخيض، فها الحكم؟                        |

|         | فتاوی الصَّلاة                             |
|---------|--------------------------------------------|
| ١٣١     | حكم الصَّلاة وأهَمِّيَّتها                 |
| ١٣٢     | على مَن تجب الصَّلاة؟                      |
| ١٣٣     | حكم تارِك الصَّلاة                         |
| ٠٣٦     | الأحْكَام المترتّبة على ترك الصّلاة        |
| 1 8 1   | شروط اُلصَّلاة                             |
| ١٤٧     | حكم صَلاة الإِمَام بغير وضُوء ناسيًا       |
| ١٤٨     | حكم ائتمان المُتُوضِّئ بالمُتيمِّم         |
| ١٥٢     | بقيّة شُرُوط الصَّلاة                      |
| ١٥٥     | صفّة الصَّلاة                              |
| ٠٦٠     | وضع الرِّجلين أثْنَاء القِيَام في الصَّلاة |
| ٠ ٦٢١   | أَرْكَان الصَّلاة                          |
| ٧٢٧     | حكم مَن ترك رُكنًا من أرْكَان الصَّلاة     |
| ۸۲۸ ۸۲۸ | مَأْمُوم يدخل مع الإِمَام وينسي كم صلَّى؟  |
| ١٦٩     | واجِبَات الصَّلاة                          |
| ١٧٠     | سُنن الصَّلاة                              |
| ١٧١     | سجود السَّهْو مُوجِباته وموَاضِعه          |
| ١٧٤     | حُكم السَّلام بعد سجود السهو               |
|         | مبطلات الصَّلاة                            |
| ١٧٥     | حُكم صَلاة الجماعَة                        |
| ١٧٧     | علاقَة المَأمُوم بإمامه                    |
| ١٧٩     | أشد حَالَات مخالفَة الإِمَام               |
|         | صَلاة التَّطوُّع، فضلها، أَنْواعها         |
| ١٨١     | الفرق في الأَحْكَام بين الفرض والنَّافلَة  |
| ١٨٣     | فتاوي الزُّكاة                             |

| ١٨٣         | المُقْصود بالزَّكاة لغَةً وشرعًا                      |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| ١٨٥         | حكم الزَّكاة في الإِسْلام                             |
| ٠ ٢٨١       | آثار الزَّكاة علَى المجتمع والاقْتِصاد                |
| ١٨٧         | شروط وجوب الزَّكاة                                    |
| ١٩٠         | مال المملوك هل يُعْفى مِن الزَّكاة؟                   |
| ١٩٠         | الأَصْنَاف الَّتي تجب فيها الزَّكاة ومقدار كل نوع     |
| 197         | زكاة الفواكه والخضروات إذا بيعت                       |
| ١٩٦         | تابع الأَصْنَاف الَّتي تجب فيها الزَّكاة              |
| ۲ <b>٠٠</b> | تقدير قيمَة الأَراضِي لإِخْراج زكاتها                 |
| ۲۰۲         | تزكيَة الدِّيُون الَّتِي فِي ذِمم النَّاس             |
| ۲۰٤         | خرص عروض التِّجارَة                                   |
| ۲۰٤         | الزَّكاة في مال الصَّغِير والمَجْنون                  |
| ۲۰٥         | مصارف الزَّكاة                                        |
| ۲۱۳         | حكم صرف الزَّكاة للأَقارِب الفُقَراء                  |
| ۲۱٤         | توضيح                                                 |
| ۲۱۰         | حكم إسقاط الدِّين عن المدين واعتبار ذَلِك من الزَّكاة |
| ۲۱٦         | دفع الزَّكاة للفقير المدين بشرط أن يَرُدَّها للدَّافع |
| ۲۱۷         | المَقْصود بالصِّيَام لغَة وشرعًا                      |
| ۲۱۷         | أَقْسَام الصِّيَام                                    |
| ۲۱۸         | حكم صيام رَمضَان                                      |
| r 1 q       | مكانَة الصِّيَام وفضله                                |
| ۲۲•         | حكم الفطر في رَمضَان بدون عذر                         |
| ۲۲•         | بم يثبت شهر رَمضَان؟                                  |
|             | حكم رؤيّة من رأى الهلال وحده                          |
| ٢٣٢         | أَدْ كَانَ الصِّيامِ                                  |

| <b>۲۲۲</b> | على مَن يجِب الصِّيَام؟                         |
|------------|-------------------------------------------------|
|            | حكم صيام تَارِك الصَّلاة                        |
|            | حكم مَن يُصلِّي ويصوم في رَمضَان فقط؟           |
|            | حكم مَن يصوم أيامًا ويفطر أيامًا؟               |
| ۲۳۰        | قضاء الأشهر الْفَائِتَة                         |
| ۲۳۰        | الأَعْذار المبيحَة للفطر                        |
| ۲۳۲        | مفسدات الصوم                                    |
| TTV        | صيام الصبي                                      |
| YTA        | صيامُ المَجْنون                                 |
| YYA        | صيام يوم الشك                                   |
| ۲۳۹        | صام في بلدٍ ثم انتقل إلى بلد آخر                |
| ۲٤١        | آداب الصِّيَام                                  |
| 7          | حكم أكل وشرب من شك في طلوع الفجر                |
| 7          | حكم من يأكل أثناء الأذان                        |
| 7 8 ٣      | العومُ والغوص في الماء للصَّائِم                |
| ۲٤٣        | القطرَة والمرهم للصَّائِم                       |
| 7          | اسْتِعْمال فرشاة الأسنان أثْنَاء الأذان أو بعده |
| 7          | حكم التَّحْليل والتَّبرُّع بالدم للصَّائِم      |
| 7 8 0      | اسْتِعْمال المراهم والمرطبات أثْنَاء الصِّيَام  |
| 787        | حقن الإبر في العضل والوريد للصَّائِم            |
|            | المبالغَة في المضمضَة والاستنشاق للصَّائِم      |
| Y & V      | شمُّ الطيب للصَّائِم                            |
|            | الفَرْق بَيْن البخور والقطرَة                   |
| Y & V      | الأَكْل والشُّرب ناسيًا                         |
| ۲٤۸        | ماذا يفعل مَن رأي صائبًا بأكل؟                  |

| 7 8 9  | خروج الدَّم من الصَّائم                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|
| ۲۰۰    | الجهاع في نهار رَمضَان                                  |
| ۲۰۱    | صيام السافر                                             |
| Y0Y    | حكم صيام المغتّمر                                       |
| ۲۰۳    | السفر في رَمْضَان من أجل الإِفْطار                      |
| Y08    |                                                         |
| Y00    | الفَرْق بَيْن الأداء والقَضَاء في شهر رَمضَان           |
| ۲۰۲    |                                                         |
| 70V    | •                                                       |
| YOA    |                                                         |
|        | هل يلزم المحافظة على صَلاة التَّراوِيح في جميع الشهر؟ . |
|        | البكاء في صَلاة التَّراوِيح                             |
| ٠١٢٢   | C,                                                      |
| 777    | . /                                                     |
| 777    | ,                                                       |
| ٠ ٣٦٣  |                                                         |
| ٠, ٣٦٣ | ·                                                       |
| ۲٦٤    |                                                         |
| ۲٦٤    | اعْتِكَاف المَّرْأَة                                    |
|        | ما يستحب في الاعْتِكَاف وما لا يستحب                    |
| ۲٦٥    | ما يُباح للمعتكف                                        |
|        | زكاة الفطر                                              |
|        | فتاوي الُحج                                             |
|        | النُّسُك وأَنْواعه                                      |
|        | گکم الحج                                                |

| YV           | حُكم العُمْرَة                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| ٢٧٤          | وجوب الحَج علَى الفور أم علَى التراخي                 |
| ۲۷٥          | شروط وجوب الحَج والعُمْرَة                            |
| YVV          | شروط الإِجْزاء في أداء الحَج والعُمْرَة               |
| YVA          | آداب السَّفر للحَج                                    |
| YVA          | كيف يستعد المُسْلم للحَج والعُمْرَة؟                  |
| ۲۷۹          | الاستعداد بالتَّقْوي                                  |
| ۲۸۰          | بيان مَواقِيت الحَج الزَّمانيَة                       |
| ۲۸۱          | حكم الإِحْرام بالحَج قبل دخول مَواقِيته الزَّمانيَة . |
| ۲۸۱          | بيان مَواقِيت الحَج المكانيّة                         |
| ۲۸۳          | حكم الإِحْرام بالحَج قبل المَواقِيت المكانيَة         |
| ۲۸٤          | حكم مَن تجاوَز المِيقَات بدون إِحْرَام                |
| ۲۸٥          | الفَرْق بَيْنِ الإِحْرام كوَاجِب والإِحْرام كركن      |
| ΓΛΥ          | حُكم التلفُّظ بالنيَّة عند الإِحْرام                  |
| ٠ ٢٨٢        | كَيْفَيَّة إِحْرَام القادم إلى مكَّة جوًّا            |
| ۲۸۷          | صفّة الحج                                             |
| 798          | أَرْكَان العُمْرَة                                    |
| 790          | أَرْكَان الحج                                         |
| 797          | واجِبَات الحج                                         |
| 797          | صفّة القِران                                          |
| Υ٩٨          | حكم الاعتمار بعد الحج                                 |
| <b>* • •</b> | حكم الانْتِقال من نُسُك إلى آخر                       |
|              | حكم التحوُّل من التمتُّع إلى الإفراد                  |
|              | أَحْكَام وضَوابِط النِّيابَة في الحج                  |
| ٣٠٢          | شروط النَّائب في الحج                                 |

| ۳۰۳                                     | يَاخَذُ نَقُودًا لَيْحَجُ بَهَا وَلَيْسَ فِي نَيِّتُهُ إِلَّا جُمْعُ الدِّرَاهِمُ .                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غیره؟غیره؟                              | هل يقع للنائب ثواب في بعض الأَعْمال إذا حجَّ عن ع                                                                                           |
| ٣٠٥                                     | معنى النِّيابَة الجزئيّة في الحج                                                                                                            |
| <b>*•</b> V                             | عجز عن إكمال النُّسُك فهاذا يصنع؟                                                                                                           |
| Ψ•λ                                     | حُكم مَن توفى أثْنَاء إِحْرامه بالنُّسُك                                                                                                    |
| ۳۱۰                                     | صفَة الاشْتِراط                                                                                                                             |
| ٣١١                                     | صيغَة الاشْتِراط                                                                                                                            |
| ۳۱۱                                     | محْظُورات الإِحْرام                                                                                                                         |
| ٣١٦                                     | حُكم وضع شيء ملاصِق لرأس المحرم                                                                                                             |
| ٣١٦                                     | الفَرْق بَيْن النقاب والبرقع                                                                                                                |
| ٣١٦                                     | كَيْفيَّة ستر وجه المحرمَة أمام الرِّجال                                                                                                    |
| ٣١٧                                     | حُكم مَن تلبَّس ببعض محْظُورات الإِحْرام                                                                                                    |
| ٣١٨                                     | محْظُورات الإِحْرام «تتمّة»                                                                                                                 |
| ٣١٩                                     | حُكم مَن ارْتَكب محْظُورًا من المحْظُورات جاهِلًا                                                                                           |
| ٣٢٠                                     | حُكم استبدال المحرم لباس الإِحْرام                                                                                                          |
| ٣٢١                                     | حُكم الاغْتِسال للمحرم                                                                                                                      |
| ٣٢١                                     | حُكم إتلاف نبات وشجر مكَّة                                                                                                                  |
|                                         |                                                                                                                                             |
| <b>٣</b> ٢٢                             | زمان ومكان الإِحْرام بالحج                                                                                                                  |
|                                         | زمان ومكان الإِحْرام بالحج                                                                                                                  |
| ٣YY<br>٣Y٣<br>٣Y٤                       |                                                                                                                                             |
| ٣Y٣<br>٣Y                               | حُكم مَن أدرك الوُقُوف بعرفَة متأخِّرًا                                                                                                     |
| ٣Y٣<br>٣Y                               | حُكم مَن أدرك الوُقُوف بعرفَة متأخِّرًا<br>بدايَة الوُقُوف بالمُزدلِفَة وِنهايته                                                            |
| TYT         TYT         TYT         TYT | حُكم مَن أدرك الوُقُوف بعَرفَة متأخِّرًا                                                                                                    |
| TYT         TYT         TYT         TYT | حُكم مَن أدرك الوُقُوف بعَرفَة متأخِّرًا<br>بدايَة الوُقُوف بالْمُزدلِفَة ونهايته<br>حُكم المَبِيت بمِنى يوم النَّحر<br>حد المَبِيتِ في منى |

| ٣٢٩ | صفّة رمي الجِمَار                                          |
|-----|------------------------------------------------------------|
| ٣٣٠ | هِ .                                                       |
| ٣٣١ | لا تلزم الطَّهارَة عند رمي الجِمار                         |
| ۳۳۱ | حُكم غسل حصى الجِمَار                                      |
| ۳۳۱ | حُكم مَن نسي شيئًا: من أَشُواط الطُّواف أو السَّعي         |
| ٣٣٢ | ماذا يفعل إذا أُقيمت الصَّلاة وهو في الطَّواف أو السَّعي   |
| ٣٣٤ | حُكم التمسُّح بجُدرَان الكَعْبَة وكسوتها                   |
| ٣٣٦ | صفّة الالْتِزام                                            |
| ٣٣٦ | خَصائِص ماء زمْزَم                                         |
| ٣٣٦ | حُكم التبرُّك بآثار مكَّة والكَعْبَة                       |
| ٣٣٧ | حُكم إِطْلاق اسم جبل الرَّحْمَة على الجبل الَّذي في عرَفَة |
| ٣٣A | حُكم زيارَة هَذا الجبل والصَّلاة عليْه                     |
| TTA | حُكم اسْتِقْبال الجبل واستدبار الكَعْبَة                   |
| ٣٤٠ | أَخْطاء تقع في الحَج يجب الحذر منها                        |
| ٣٤٠ | أَخْطاء تقع في الإِحْرام                                   |
| ٣٤٠ | أَخْطاء تقع في الإِحْرام بالحَج يوم الترويَة               |
| ۳٤٦ | أَخْطاء تقع في التَّلبِيَة                                 |
| ٣٤٧ | أَخْطاء تقع في دخول الحرم                                  |
| ٣٤٩ | أَخْطاء تقع في الطَّواف بِيسين                             |
| ٣٥٩ | أَخْطاء تقع في ركعتي الطَّواف                              |
| ۳٦١ | حُكم الدُّعاء بعدِ النَّافلَة ومسح الوجه                   |
| ٣٦٤ | أَخْطاء تقع في الطَّرِيق إِلَى المَسْعى وفي المَسْعى       |
|     | صعود المُرْأَة الصَّفاً ومزَاحمتها الرِّجَال               |
| ٣٧١ | صفّة السَّعي بين العَلَمَين الأخْضَرَين                    |
| ٣٧١ | هل يقول السَّاعي: «أبدأ بها بدأ الله به»؟                  |

| ٣٧٢ | وَاجِب المطوفين تجاه الحُجَّاج                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٣ | أُخْطاء تقع في الحلق والتَّقْصير                                 |
| ٣٧٥ | أُخْطاء تقع في مِنيأخطاء تقع في مِني                             |
| ٣٧٧ | أُخْطاء تقع في الذَّهاب إِلى عرَفَة وفي عرَفَة                   |
| ۳۸۲ | أُخْطاء تقع في الطَّرِيق إِلى مُزدلِفَة وفي مُزدلِفَة            |
| ۳۸٦ | أُخْطاء تقع عند الرميأ                                           |
| ٣٩٧ | أُخْطاء تقع في المَبِيت بمِني أيام التَّشْريق                    |
| ٣٩٩ | أَخْطاء تقع في الهَدي                                            |
| ٤٠٣ | حُكم ذبح الهَدْي في غير مكَّة                                    |
| ٤٠٤ | •                                                                |
| ٤٠٦ | نصَائِح تتعلَّق بالهَدْي                                         |
| ٤٠٧ | أَخْطاء تقع في الوَدَاعأ                                         |
| ٤٠٩ | حكم زيارَة المُشجد النَّبوِي وهل لها تعلُّق بالحَج؟              |
| ٤١٠ | الآدَابِ المَشْرُوعَة في زيارَة المَسْجِد النَّبُوِي             |
| ٤١٢ | حُكم زيارَة البَقِيع وشهداء أُحُد                                |
| ٤١٢ | يجد في قلبه ميلًا إلى طلب الشَّفاعَة من المقْبُورين، فهاذا يفعل؟ |
| ٤١٤ | حُكم زيارَة المَساجِد السبعَة وغيرها من المَزارات                |
| ٤١٤ | ما ينْبَغي لَمَن وُفِّق لأداء الحج؟                              |
|     | الواجِب علَى مَن عاد إلى بِلَاده تجاه أهله بعد أداء الحج         |
| ٤١٧ | آثار الحَج علَى المُسْلم                                         |
|     | نصيحَة لَمِن أدَّى الحج                                          |
| ٤١٩ | فِهرسُ الأَحادِيثِ                                               |
| ٤٢٩ | فِهرسُ الفوائدِفهرسُ الفوائدِ                                    |
| ٤٣٦ | فِهِرِ سُ الموضوعاتِفهر سُ الموضوعاتِ                            |